

السراسوة

رواية

أحمد صبري أبو الفتوح

التحويل لصفحات فردية فريق العمل بقسم تحميل كتب مجانية وتصغير الحجم

www.ibtesama.com/vb منتدبات محلة الإنتسامة

شكرا للأخت رياحين التى قامت بسحب الكتاب



## بطاقة فهرسة

## فهرمة ألناء الشتر إحداد إدارة الشتون اللنبة

ابر افتوح: احمد صوى. ملحمة السراسوة "التكوين": رواية/ احمد صوى ابر افتوح.

الإسكندرية: دار العين للنشر، ٢٠١٦

تىك: ١٤٨١ ١٤٩٠ ٩٧٨

١ -- القصص العربية

أ- العنوان.

ص ا سم.

ALT



فى طريق عودته من زيارة قبر جدته الكيرى فى جبانة الحجايزة داهم أحمد السرسى شعور بالخطر، وما أن خرج من زمام الحجايزة ودخل فى نطاق كفر سعد حتى شعر بوحشة ورهبة، وبصورة غامضة أدرك أن الطريق غير ما كانت عليه فى رحلة الذهاب.

الشمس وهى فى طريقها إلى الغروب خلف شهراسندى تلكأت برهة فوق الأفق الغربى وصبغته بلون الدم، فى مثل هذا الوقت يكون الناس فى طريقهم للعودة من الغيطان، يسوقون بهائسهم أو يسحبونها، وتكون الجلة الآتية من القرى القرية أوضع ما تكون، هى الفرصة الأخيرة قبل أن يطبق الظلام وتنغلق الأبواب على الأحياه.

لكن الطريق وعلى غير العادة خالية، كما لو أن الغيطان لم تكن وهو في طريق الذهاب غاصة بالناس والبهائم والقطعان، وكما لو أن القرى القرية لم تكن ممارس طقوسها اليومية لمقدم الأصيل، وهي الطقوس التي تتسارع وتتسارع حتى تصل إلى حد اللهوجة فيما النهار يوشك على السقوط في بحيرة الليل.

شىء ما أوحى إليه بأن ما يجرى له صلة بعدم تعامله مع التهديد الذى أطلقه جاره الأعرابي عبد الله الجياصى بالجلية الواجبة، وأنه كان يجب عبد أن يحفر أشد الحفر من غضبته وقدرته على الفتك بخصومه، وكان الأعرابي عندما بلغه خبر حصول أحمد على الأبعدية المجاورة لأراضى عهدته -وكان طامعا في أخفها لنفسه - قد أقسم ليرمُلُن زوجاته وليوقدن على عظام أرامله البائسات نارا حامية، وليستعبدن طفله الرضيعين، كل ذلك قبل أن يطل على الدنيا قمر جديد، لكن صداقات أحمد مع أعيان المنطقة جعلته -برغم حداثة عهده بالمكان والناس - لا يتعامل مع التهديد على ينخى، وفضل أن يظهر أمام أهل القرى المحيطة بمظهر الواثق من أن كلمات الأعرابي ليست إلا دخانا تبدد في الهواه، و لم يقابل تحفيرات أمه كلمات الأعرابي ليست إلا دخانا تبدد في الهواه، و لم يقابل تحفيرات أمه وجدته الأم الخبيرة وزوجاته وعماله وأصدقائه بالاهتمام الواجب.

كان معتليا ظهر مهرة صهباه اشتراها من صحراه بليس بمعاونة صديقيه الحاج سويلم عمدة الحجايزة والتاجر الطوخى صهره الجديد، أحس بأن الطريق تبدو غير طبيعية، وقبل أن يفكر فيما يجب أن يفعل فوجئ بجفول مهرته، وكاد يسقط من فوقها، لكنها رفعت رأسها وأرهفت أذنيها ودقت بقوائمها الأرض، ثم أخذت مل، رئيها من هوا، الطريق قبل أن تنطلق كالسهم.

حاول أن يوقفها، فلقد كان منزعجا بشدة، وغاضبا من جفولها واندفاعها، لكنه لم يتخط المحاولة، إذ سرعان ما غمره يقين بأن وراه ما يحدث سرا لا يدركه، ووجد نفسه قابضا على مقدمة السرج ومنشبا بالركابين ومنشبا للأمام، من ورائه كانت أطراف عباءته ترفرف في الهواه، وقبل أن يمر بمحاذاة مضارب الأعرابى انطلقت فى وجهه عشرات البنادق، آتية من مكان قريب، لا يتجاوز بضع أقصاب. الطلقات تصفر فى أذنيه فيما الصهباء طائرة لا تلامس أقدامها الأرض، وبعد أن كانت الطلقات تواجهه صارت تأتيه من جانبه الأيسر، وسرعان ما لاحقته من الخلف، لكنها طائت.

أصوات انفجار البارود أخرجت الناس في القرى المحيطة، اعتلوا أسطح الدور ليشاهدوا المنظر الذي ربما لا يتكرر في حيواتهم مرة ثانية، وبرغم ابتعاده عن مرمى الطلقات ظلت الصهباء تسابق الربع، في طريقها مرت بأمه مربم وجدته الأم الخيرة ومعهما شام زوجته الجديدة، وبزوجتيه حورية وسرية وعلى كتفيهما الصغيران موسى وسيد احمد، ولم تتوقف إلا عند أعتاب الدار.

دقات قلبه طغت على أنفاس الصهباء، هبط إلى الأرض، مريم أول من وصلت إليه، ومن خلفها تواترن، شاحبات شحوب الموت، قلبه يدقى بأسرع من خطوهن، وقبل أن يتغوه بكلمة واحدة كانت أمه تفتش فى جسده، اطمأنت إلى سلامته وأخذته فى حضنها، ولم تجد زوجاته إلا أجزاء من ملابسه فأمسكن بها متلهفات، وقبل أن تصل إليه يد جدته الأم الخيرة سقطت الصهباء على قائمها الأمامين.

الدماء تنزف بغزارة من جرحين عميقين في كتفها الأيسر ومقدم بطنهاء أراد أن يطرحها أرضا فقاومت بشدة، ولما نجع حاولت أن تنهض من جديد، لكنه تمكن منهاء استسلمت ومدت رأسها وحمحمت، كانت تشكر ألمها، شق جلبابه وراح يدسه في الجرحين محاولا إيقاف النزيف، لكن الدماء كانت تتفجر من جديد. استمرت عاولاته دقائق، ولكنها سرعان ما استكانت، ومن عينيها الزائغتين أسقطت وهي تسلم الروح بلورتين انحدرتا فوق الصدغين المرتجفين، ثم انسحب النور من عينيها إلى الأبد.

أتراني وأنا أقرأ القرآن على روح الصهباء القديمة كنت على حق؟!.

فلطالما قرأت وأنا طفل كثيرا نما أحفظه من آيات وأدعية، وهبتها إلى روح الصهباء، التي افتدت ذات أصيل بعيد جدى الأكبر أحمد الثاني.

عبرت القصة الحزينة قرنا وربع القرن من الزمان حتى وصلت إلى، لكنها لم تفقد شيئا من زخمها ورهافتها، حتى أننى وأنا اتكور فوق الكنها لم تفقد شيئا من زخمها ورهافتها، حتى أننى وأنا اتكور فوق الكروية (1) إلى جوار جدتى وأنصت بكل جوارحى للحكاية الحزينة كنت عاجزا عن أن أمنع دموعى من السقوط، فكانت تنحدر من الجفين وتتكوم هناك عند بداية الوجتين، وعندما تصير قوية بالقدر الكافى تصعد الوجنين وتنحدر بسرعة على جانبى الفم، وربما تلتقى أسفل الفئن الصغيرة أو تتسرب إلى زاويتى الفم، فأتذوق طعمها المالح وأشعر ببعض العزاء.

كبرت وصرت شابا، وجمعتنى الظروف بواحد نمن أثق في قدرتهم على التمعن في الأمور، وسألته عن ذلك الأمر، وحتى لا يظن بي الظنون رأيت أن يبدو سوالى وكأنه على سبيل المزاح، لكنه أجابني:

- إنها من مخلوقات الله، ولها من صلواتنا ما نخلص النية فيه.

<sup>(\*)</sup>سرير خشي بدائي فسيح، لها حواجز خشية مرتقعة من جهات ثلاث، تستخدم في البلوم عند حاضها كانها كيه بلدية إلى جانب استخدامها في النوم.

ليال طويلة كنت أقضيها وأنا أضمد جراح الصهباه، أحلام عندة لا تنقطع، كأن أرانى جدى الأكبر أحمد السرسى، وأنا أشق ملابسى لأكتم جرح الصهباء فترفض ملابسى أن تتمزق، وفي مرات عديدة كنت أفقد القدرة على تحريك يدى، وسرعان ما أفقد الحركة في كل أجزاه جسدى، وبعد برهة أستيقظ على شلل رهيب يجعلني غير قادر حتى على مجرد تحريك إصبع واحد من أصابعي، وعاجزا عن مل، رئتي بالشهيق.

في مرات عديدة كنت أستيقظ على أصوات أخواتي وهن يتسامرن إلى جوارى، وأتلهف على أن تهزني إحداهن لينفك أسرى، وإذ يصيني اللهاس وأفقد القدرة على التعمق في التنفس إلى الحد الذي يعيدني إلى الحياة أجاهد لأدفع اليأس عنى، ومن جديد أحاول تجريك قدمي، وادفعهما يبطء شديد إلى السقوط من فوق حافة السرير، ساحيتين جسدى كله، فتعيدني السقطة إلى الحياة، وأنهض وأنا لا أصدق أنني تخلصت من الكابوس الرهيب، حيث يتفجر الدم من جروح الصهباء وتعجز أعضائي عن الفعل، أي فعل، وأبدأ من خلال ضحكات أخواتي في الصراخ في وجوههن، فهن لم يستجين لتوسلاتي المشلولة ومعاونتي لأقرم بحركة إرادية سريعة تعيدني إلى الحياة.

ما الذى شعر به أحمد السرسى وهو يحاول دون جدوى إنقاذ مهر ته؟! وكيف استطاع أن يعبر تلك المحنة الكبيرة؟! ، عنة أن تكون مدينا لأحد ثم يرحل حتى من قبل أن عمّن لما فعله من أجلك؟! ، كل ذلك كان ينعكس في أحلامى وأنا طفل، ثم وأنا شاب في مقتبل سنوات الرجولة، ويوم أن اهتديت إلى قرارى بكتابة حكايات أسرتي تبدل الوضع، فبدلا من أن أرى ذلك التاريخ منبقا وعلى نحو أشوه أثناه نومى، صرت أراه وأنا مفتوح المبين، وأيضا وأنا مفسض البينين، ليس بشكل أشوه هذه المرة، ولكن في صورة أحداث حقيقية تجرى أمام عينى، لا ينقصنى إلا أن أمد قلمى فأصير في قلبها.

رفض أحمد السرسى أن يسحب عماله جثة الصهباء ويذهبوا بها إلى تل الذئاب، وصمم على دفنها فى مقبرة، ولم تكن هى المقبرة الأولى لحيوان من ذلك النوع فى تاريخ الأسرة.

قبل أن تُذفّن الصهباء امتلأت الدار بالناس، شاع الخير فجاموا من كل صوب، من الحجايزة وكفر سعد وغزالة والمقاطعة، ومن شهراسندى وبرقين، وحتى من أبى داوود وكفر غنام، ولما لم يأت أحد من كفر عزام حيث يستقر عمّا أحمد في غيطانها أرسلت أمهما الأم الخيرة سرا في طلبهما، فهما ليس فقط عما حفيدها الأثير، ولكنهما صهراه أيضا، لكن الرسول أتى بأخبار جعلت من مناسبة الحزن والغضب مناسبتين.

قال إنه لم يجد مضاربهم هناك، ولما توجه إلى دار الشيخ عزام أخروه بأنهم استيقظوا ذات صباح فلم يجدوهم هناك، مضوا دون أن يخروا بعزمهم على الرحيل، ولا أحد يعرف وجهتهم، فهمت الأم الخيرة أن ابنها نفذا تهديدهما، ما أن علما يخر حصول ابن أخيهم على الأبعدية حتى خلعا أوتادهما من المكان الذي آواهما عامين أو يزيد ورحلا بنية الاختفاء.

امتحان شديد القسوة واجهه أحمد السرسي، فإما يجتازه وتترسخ قدماه في المكان، وإما يفشل فيهلك قبل أن يتمكن من خلع أوتاده هو الآخر والرحيل إلى غير رجعة، ينظر إلى الذين يتقاطرون على داره من كل صوب ويفترشون الأرض فى جرنه فيشعر بالطمأنينة، وبأنه قادر على مواجهة الأعرابي حتى آخر الشوط، ولكنه سرعان ما يتخيل أطلال مضارب عميه فى غيطان كفر عزام فيفت الأمر فى عضده، فالآن، والآن فقط، يشعر بأنه وزوجاته وولديه الرضيعين وأرامله ليسوا إلا ضعفا مركبا بعددهم، فوجود عميه غير بعيد منه كان بالنسبة له عامل أمان، لم يشعر بقوته إلا عندما رحلوا، وبرغم أنه لوح عقب وفات الجدة الكبرى بامكانية إشراك عميه فى وواثة نصيبها من الأبعدية، إلا أنهما لم يأبها للأمر، فتحدث مع الأم الخيرة وعرض أن يعطيهما ما يريدون، بالإضافة للكبرى.

التعبير الذى عكسته ملامح الأم الخبيرة وهى تتلقى العرض بإشراك ولديها فى ميراث الجلة الكبرى كان منطبعا فى ذاكر ته، وسيظل يتذكره ويتمرف على مقتضاه إلى أن توافيه المنية، ففى ذلك الأصبل البعيد كان يجعلس إلى جوارها ويتباحث معها بصوت غير مسموع، والموضوع يدور حول كيفية لم شمل الأسرة من جديد، ولما قدم عرضه صمتت قليلا قبل أن تطلب لولديها مائة فدان، لاتقل فدانا واحدا، هكذا قالت، وفوجئت بحفيدها يومئ برأسه موافقا، ويقبض على يديها وينحنى يقبلهما، وعندما رفع رأسه رأى فى وجهها ذلك التعبير الآسر، الذى هو خليط من الحب والشفقة والاستان، وشى، من آثار السنين لمع بذكريات الأسلاف الراحلين.

لكن عميه أصما آذانهما، والكلمات وما حملته من وعود ضلت

طريقها إليهما، ظنهما أنه سرعان ما سينكشف كل شيء وتأتى قوات الباشا لتقبض عليهم، وتسوقهم رجالا ونساء، كبارا وصغارا، إلى حيث يجرى تعذيبهم، حتى ليتمنون الموت فلا يجدونه، قبل أن يُزفَّمُوا على الخوازيق وتُشتَّاصَل شأفتهم، ولا يقى على وجه الأرض واحد من أبناء سيد احمد "الثاني".

أحمد كان قد تسلل إلى قلوب الكثيرين من أهل المكان، فها هم عمد (°) القرى المحيطة الذين توافدوا على داره يقتر حون عليه أن يتقدم بشكوى للأغا حاكم المركز في السنبلاوين ويتهم الشيخ عبد الله بمحاولة تتله، وعبثا حاول أحمد أن يسوف لكنهم أصروا، وفي قطار طويل من الخيل والمطايا حملوه إلى المركز، وخوفا من الهجوم وهو غائب تركوا رجالا مسلحين ظاهرين يحرسون أهله وداره وقطعانه، ويقومون على الأفدنة القليلة التي كان قد استزرعها، في أول محاولة لنقل الأرض من بحرد سبخة إلى أرض زراعية حقيقية.

<sup>(°)</sup> بعد أن استب الأمر لمحمد على باشا ابتدع تنظيما إداريا جديدا لدواته، ومثلما أهيد تنظيم الولايات والكشوفيات وصارت مديريات ومراكز شمل الشظيم القرى أيضا فعارت وحدات إداريا محمدة، لكل منها زمام معلوم، وعلى رأس كل منها عمدة يختاره الجداع من طريق صعاله في طراكز وللديريات، وجرى تقسيم القرى إلى حصص، على رأس كل منها شيخ يماول العمدة، ويتبع العمودية بحموعة من الحقراء على رأسهم شيخ لهم، وكم كلها مناصب إدارية ذات طبعة أمنية، وهذا هو الانتظام المنع حتى الورم، لم يدخل عليه إلا تعديلان لاحقاد، أحدمها هو الإستماشة عن منصب العمدة في بعض الفرى بإنشاء نظم المناب الدلوليس، وثانهها هو إنشاء وحدات إدارية علية على مستوى القرية، وقال نظام الحك الملحل، ومعها يظل منصب العمدة واحدا من الناصب الإدارية التي تتبع وزارة الداخلية.

فى الطريق إلى المركز، وبرغم أنه محاط بكل من ذهبوا معه كان أحمد السرسى مهزوما من داخله، إذ لا يعنى رحيل عميه إلا أنه خالف إجماع الأسرة، مثله مثل رجل القطعان ورجل الاستطلاع، وهذا يحزنه بشدة، ويجعله غير قادر على التفكير على نحو صائب، وهو قبل كل شيء خائف من مقابلة الأغا وجها لوجه، فها هي الأحداث تقوده لأن يذهب إلى من يحثون عنه في عقر دارهم، يذهب بقدميه، وذلك في حد ذاته كفيل بجعله يدو وكأنه شيح، وطوال الطريق من داره -حيث تجرك الركب-وحتى مقر الأغا كان مشلول التفكير، وهو الأمر الذي أوقعه في المزيد من الخوف.

لم يكن ليغفل دلالة أنه يسير ضمن قطار طويل من ذوى الحيية في المكان، يتقدمهم الشيخ دسوقى عمدة المقاطعة والحاج سويلم عمدة الحجايزة والشيخ هيكل عمدة كفر غنام والحاج على أبو سيد احمد عمدة برقين والحاج على أبو سيد احمد السبلاوين لحق بهم الشيخ أبو كريمة عمدة كفر سعد، إذ لم يكن -برغم صلته الوثيقة بالجياصى - ليخالف إجماع عمد المنطقة، وعند مقر الأغا فوجئوا بوجود الحاج رضوان عمدة أبى داوود، فلقد أبى برغم بعد قريته عن الأحداث إلا أن يرافق الركب فى الشكاية من الأعرابي الذى يعيث فى المنطقة فسادا، وكان قد أحيط من قبل الشيخ دسوقى علما عمد شرعا يتوى وما يتوى وما يتوى وما الم

فى الجانب الآخر كان الجياصى مشغولا بتوقيع العقاب على رجاله الذين أمطروا الفتى بالطلقات ولم تصبه طلقة واحدة، عشرة من الرماة يقفون أمامه منكسى الرؤوس، وبعد أن يصق في وجوههم قيدهم بنفسه، جمع أيديهم إلى أرجلهم وربطها معا، وطرحهم بين ثنايا تل اللجة لتنهشهم الذئاب في الليل.

غضبته عارمة، يرفض أن يشاركه أولاده الطعام، ويأمر بأن يتواروا من أمام عينيه، بل ويقسم إن رأى ظل أحدهم ليقطعن رقبته، حتى أخوته، يرفض أن يلتقيهم وغريمه على قيد الحياة، كما يرفض قولهم إن عدوه عصن بقوى خارقة صدت عنه البارود، وإن كان يربط من طرف خفى بين قولهم وبين ما يعرفه عن اللعنة التي تصيب من يفكر في الزواج من نسائهم، ويتمثل ذلك الكم الهائل من الأوراق التي يتخفيها الفتي لديه والتي تحمل في طياتها أخبار الأولين ومفاتيح المردة والشياطين الذين يعاقرهم طوال الوقت، وتخلصاً من إحساسه بالفشل يقول في نفسه إن غريمه ليس إنسانا كما يكون الإنسان، وإنه ابن اللعنة وعليه أن يجيد التعامل معه حتى ينال منه.

اجتماع الإخوة والأبناء ليروا ما الذي يمكنهم عمله لتفادى غضبة الشيخ أسفر عن خطة مهاجمة دار غريمهم وقتل كل من فيها، ثم إضرام النار في كل شيء، يريدون أن يجعلوا من الفتى عبرة لكل القرى المجاورة، قالوا إن هيتهم على المحك، وما لم ينتصفوا لأنفسهم وينتقموا انتقاما تتحدث عنه الأجيال اللاحقة فإن الفلاحين الزعر سيجترئون على مقامهم، ولن تقوم لهم من بعد قائمة.

لم يكن الجياصي على علم بما فعله العمد، واصطحابهم أحمد إلى

السنبلاوين لمقابلة الأغا. خاف الوشاة الاقتراب من الشيخ الذى كان هانجا كثور غاضب، وبرغم أن كل ذى عينين لا بد ورأى تلك الجموع التي افترشت الأرض فى الجرن الفسيح المقابل لدار أحمد، إلا أنه وأخوته وأبناءه فسروا الأمر على أنه بجرد تطفل من أهالى المنطقة، ذهبوا لينظروا ما يحدث ويكسروا رتابة أيامهم، ولم يعط أحد من كل رجال الشيخ ذلك الجمع أبة أهمية.

وفى السنبلاوين استمع الأغاذو الشوارب الضخمة والعين الرماديين الرماديين الرماديين الرماديين السنية بفتور إلى ما يقوله العمد المحيطون بشاب حديث السن، لم يفطن إلى الرعب الذي يشكل ملامح الشاب الذي يختلس النظر إليه، إلى شاربه ورأسه الضخم وبطنه العظيمة، فلقد كان غارقا في البحث عن طريقة للالتفاف حول ما يقوله العمد ضد صديقه الأعرابي.

ما كان يدور في رأس أحمد هو ذلك الشبه الغريب بين الأغا والملوك القديم قفل، وعندما يلتفت بمنة أو يسرة ترداد الملامح قربا إلى درجة تثير الرجفة في جسده، والمحيطون به من العمد أرجعوا رجفته إلى الغضب الذي يستولى عليه من جراء الاعتداء الذي استهدفه، و لم تكن عينا الأغا لتصل إلى أعماق تدربت على التخفي وإظهار ما يخالف الباطن على مدى أكثر من ثلاثة أعوام.

واستدعى الأغا كاتبه ليدون تفصيلات الشكوى فكاد أحمد يسقط مغشيا عليه، وسأله الكاتب عن اسمه وكنيته ولقبه. لم تخرج الكلمات من فمه، رفضت وتخفت وراء حشرجة فسرها الكاتب بالرهبة من مواجهة الإغا ورجاله، ولم يعرف أحمد بعد أن استرد شيئا من رِباطة جأشه كيف اهتدى إلى الإجابة بأنه أحمد احمد سيد احمد ... وفقط، ولم يطلب منه أحد أيد إضافة.

نى رحلة العودة أصر على اصطحاب العمد لتناول الطعام، فلقد أمر وهو فى طريقه إلى الأغا بذبح عجل قامت على تجهيزه سيدة الطهى الأسرى مريم، وعندما جاء وقت الأصيل امتدت الأسمطة هنا وهناك، وتصدر العمد السماط الرئيس وراحوا يتناولون طعام الشاب الذى أحاطوه برعايتهم وقبلوه يينهم، واعتروه واحدا من خاصة أهل منطقتهم.

تقول الحكايات إن مريم أرسلت في طلب المعلم "أبو سنة" (\*) الطباخ الشهير المقيم بالسنبلاوين، والذي ستحترف أسرته مهنة الطبخ بعد ذلك وحتى وقتنا الحاضر، وقدم الطباخ الشهير أطباقا حازت دهشة وإعجاب الضيوف، فلقد عمل الرجل من قبل في قصور العديد من الأمراء، وزار الآستانة ودمشق والكثير من المدن قبل أن ينتهى به المطاف إلى العودة إلى مسقط رأسه، ويتخصص في إعداد الولائم لعلية القوم.

اعقب الوليمة اجتماع ضم العمد المتواجئين وصاحب الدار والصهر الحاج محمد الطوخي، الذي وصل مع مقدم الليل، فلقد طلبت شام من الحاج سويلم ليلة الحادث أن يرسل في طلبه، ووصل مع رجاله مع مقدم ليل اليوم الثالث، في الاجتماع أنهي إليهم الحاج رضوان عمدة أبي داوود أنه يعرف يوجود علاقة قوية بين أغا المركز والشيخ عبد الله الجياصي، وأنه

 <sup>(\*)</sup> كتبها على مقا النمو الأحافظ على كنية الطباخ الذي يشمى إلى لسرة شهوة تعرف في السنبلاوين بهذا الاسم.

في النهاية لن يفعل شيئا، سيتركهم ينتظرون وينتظرون حتى ترد همتهم، وبعدها سينقلب الأعرابي على أحمد ويكون أكثر شراسة من ذي قبل.

وقرروا أن يتوجهوا من غدهم إلى الأغا الأكبر فى المديرة، فهو على علاقة مباشرة بإبراهيم باشا ابن الوالى، وإذا استطاعوا أن يجمعوا توقيعاتهم على شكوى جماعية ضد الأعرابي فإنهم إذا لم يقبضوا عليه ويرسلوه إلى "مصر" ليحاكم أمام الباشا سيطردونه من المكان، ليهيم من جديد في مناهات الصحارى، بعد أن يكونوا قد قلموا أظافره، ومن ثم يطهرون المنطقة من شروره.

لم يكن مر على زواج أحمد السرسى من شام ابنة التاجر الطوخى إلا أسابيع قليلة عندما انكشف أمر حصوله على الأبعدية، ففى ذلك اليوم الذى عاد فيه من المنصورة وأعلن على أسرته نبأ حصوله على الأبعدية، وهو اليوم الذى غابت فى ليله الجدة الكبرى وماتت مع قدوم الفجر، فى ذلك اليوم لم تكن صفقة الموافقة على منحه الأبعدية قد وقعت كاملة، إذ كان قد دفع جزءا من رسوم الحصول عليها، كما دفع البرطيل الذى طلبه الأغا، وتأجل دفع الباقى حتى يتم تقدير مساحة الأرض على وجه رسمى.

شهور عديدة قطعها مشوار الحصول على الأبعدية، احتاجوا فيها إلى خرائط مساحية أسقطوا عليها المنطقة المزمع بيعها، وسافر أحمد إلى المنصورة مرات ومرات إلى أن حصل على الخزائط المطلوبة، رسمها من أجله مساح فرنسى كان من بين المهندسين الذين استعان بهم محمد على باشا في إعادة قياس الأرض في عموم البلاد على القصبة الجديدة،

من جنوبها وحتى بحيرات ومستنقعات الشمال، وبعد انتهاء مهمتهم فضل البعض البقاء في مصر، وامتهنوا إلى جانب أعمال أخرى كثيرة رسم الخزائط التي يتطلبها منح الأراضى والأبعديات وفقا للقواعد الجديدة التي وضعها الباشا، حتى يكون على علم بكل من يضع يده على أقل قطعة من الأرض في البلد الذي سيمكنه من الإنطلاق نحو حلمه الكبر في تكوين الإمر اطورية التي ستقوم كما يأمل على أنقاض الدولة العثمانية.

تم تفدين الأرض وفقا للقياس بالقصبة الجديدة، وانتهوا إلى أنها تبلغ للانمانة وعشرين فدانا وبضعة قراريط، وبعد أسابيع عديدة أوشك فيها على أن يفقد الأمل في الحصول على الأرض حمل له الشيخ دسوقي خبر استدعاته إلى مقر الأغا الأكبر حاكم المديرية، ليدفع باقى المطلوب ويحصل على التقسيط، أو شهادة منع الأبعدية، منحة من الباشا الذي يجلس هناك في قصره المطل على التيل في "مصر" المحروسة، والذي يواصل رجاله الحدث عن قتلة رجله الأثير المملوك قفل.

فى ذلك الوقت كان أحمد غارقا حتى أذنيه فى أمر الزواج من شام ابنة صديقه التاجر الطوخى، وكانت مربم قد تصنعت الغضب وهى تستمع إليه بعد انتهاه أربعين الجدة الكبرى، وهو يبلغها بالرغبة فى الزواج من الفتاة، لكن قلبها فى الحقيقة كان يرقص بين أضلاعها، إذ سيملأ ابنها الدار بذريته، ومحنت فى داخلها، وتذكرت ذلك اليوم الذى خشيت فيه أن ينقطع دابرها عندما تأخر حمل زوجتيه، والآن فإن ابنها هو نفسه الذى يفاتحها فى أمر الزواج من امرأة ثالثة.

وإذ وقف ينتظر إجابتها طال به الانتظار، فلقد كانت لما تزل هناك، خيالها يحوم حول مضارب كفر عزام، وهي تقلب الرأى في أمر الابن الذي لا توجد إشارة واحدة على وجود بوادر حمل لدى أى من زوجتيه، ثم تعود إلى واقعها دون أن يدرك، فترى طفليه الأثيرين، موسى وسيد احمد، وتسترجع كلماته التى نطقها لتوه، عن رغبته في زوجة ثالثة، ياللسعادة التى تفور في داخلها، وباللهفة التى يظفها الحرص والاصطبار، وأخيرا فإنها وفي اللحظة التى تخيلت فيها أنها تقف وتتلقفه في حضنها أشاحت عنه كأنها تواصل الغضب.

تهديد العمين بالرحيل يطن دائما في أذنيه، ولأنه كان قد عقد العزم على إلمام الصفقة أيا كانت التاتج قرر بينه وبين نفسه أن يوطد علاقته بحلفاء من المكان، أول شيء فكر فيه هو مصاهرة أسرة من الأسر الكبيرة في المنطقة، وقال لأمه وهو يجاهد ليقنعها برأيه إن ذلك هو بالضبط ما فعله النبي، وفيما هي تصلى وتسلم راح يؤكد أنه لا يتزوج من أجل الزواج، فتحته زوجتان يمنى أي رجل لو تزوج إحداهما، ولكن الأم الحصيفة منت ابتسامة كانت بسبيلها للتهلل فوق ملاعها الحلوة وقالت:

- لا أقول حرفا إلا بعد استشارة الأم الخبررة.

بعد رحيل الجدة الكبرى تدهورت صحة الأم الخيرة، ولزمت حجرتها معظم الوقت، واحتاج الأمر إلى أن تقوم سرية على شئونها إلى جانب شون سيد احمد الصغير، فيما حاولت حورية أن تقوم ببعض شئونها بالإضافة إلى شئون صغيرها موسى، لكن اعتلال صحتها حرمها من ذلك،

ولما أدركت مريم أن الأعمال المطلوبة في الدار أكثر من طاقة الزوجتين نشطت بنفسها لتساعد في الأمر، فكانت تقوم على خدمة عمتها أثناء الليل حتى لا توقظ سرية، ومن ثم تكسبها في عمل جديد وشاق طوال اليوم التالى، وأيضا كانت تساعد في تنظيف الدار وفي الطهي وفي الإشراف على القطعان.

احتاج الأمر من مريم إلى الكثير من الجهد لتفاتح الأم الخبيرة، فالحبحة التى ساقها أحمد لزواجه الثالث لا تنطبق على الزوجة التى اختارها، فالتاجر الطوخى ليس من المنطقة، والزواج من ابنته لا يضمن له أسرة حليفة فى للكان كما يقول، ودونها وإفهام الأم الخبيرة بأن ذلك الزواج يضمن عالفة الحاج سويلم صعاب قد لا تنجح أبدا فى تخطيها، وحتى لو أنها استطاعت أن تضم الجدة إلى صف حفيدها فكيف سيكون الأمر مع الزوجتين بتى عميه؟!، وفى النهاية كيف سيكون تصرف العمين القابعين على بعد خطوات فى مضاربهما فى جوار كفر عزام؟!.

لكن الأم الخييرة – ومن حيث لا تدرى مريم – هى من يسرت عليها الأمر، فهى كعادتها فى متابعة مريم فى صمت أدركت أنها تظل مستيقظة طيلة الليل، وتكرر الأمر ليلة بعد ليلة، فى تلك الليال كانت مريم تبحث عن مدخل للحديث معها فى الأمر، وفى الليلة التى أجمعت أمرها على مفاقحتها جابها صوت الجلدة الواهن:

 لا بد أنه أمر خطير ياابنة أخى، هذا الذى يحرمك النوم كل هذه الليالي. عقدت الدهشة لسان مرجم، وهداها تفكيرها إلى تصنع النوم حتى لا تتلعثم إذا أجابتها، لكنها سرعان ما حذرت نفسها من الاستهانة بذكاء عمتها، وحدسها الذي لا يخيب، لذا انقلبت على جنبها وواجهتها:

- لا أعرف كيف أفاتحك في الأمريا عمتي.

سألت الجدة منزعجة:

أمو أحمد؟!.

تربثت مريم فليلا قبل أن تجيب:

- هر يا عمتى.

واعتدلت جالسة فوق السرير فجاهدت الأم الخبيرة لتنهض هي الأخرى، لكنها احتاجت ليدى مريم لتمكن من الجلوس، وقبل أن تسأل عن الأمر بادرتها مريم:

- له أيام يلع في طلب مفاتحتك في الأمر.

وتنهدت قبل أن تردف:

– يريد أن يتزوج يا عمتي.

نطقت الكلمات في استنكار، كانت وكأنها ستبكي، ولا تدرى ما الذي يتوجب عليها أن تفعله، وصمتت في انتظار رد فعل عمتها، لم يأتها غير طنين الليل في الجرن القريب، وصرير الجنادب الليلة في الأراضى الشاسعة المحيطة، واضطرت لمواصلة الحديث:

- لي أيام أحاول أن أثنيه عن عزمه.

وبلهجة من تدافع عن نفسها أردفت:

- قلت له إن زوجتيك لا تستأهلان منك هذا، فلقد انحازتا إليك عندما اختلفت مع عميك، ورعيا قطعانك، وولدتا لك موسى وسيد احمد.

و حاولت أن تبتلع ريقها، لكن حلقها كان جافا، فاكتفت بلعق شفتيها وأضافت:

لكنه طلب أن أفاتحك في الأمر، قال إنه يريد أن يتحالف مع أسر
 المنطقة، وإنه يفعل كما فعل الرسول.

وانشغلت بالصلاة والسلام على النبى انتظارا لصوت الأم الخبيرة، لكن طنين الصمت وصرير الجنادب كانا يواصلان المجى، عبر النوافذ المغلقة، والأبواب التى لا تحجب عنهما أسرار الليل.

يالقسوة الشعور الذى انتابها وهى تجلس فى انتظار كلمات الأم الخبيرة!، وياللعذاب الذى عاشته فى اللحظات التى سبقت حديثها!، لكن الأم الخبيرة كانت تمعن النظر فى داخلها، ورعا تكون وهى تغوص فى الأعماق قد عادت إلى زمن بعيد كانت فى أمس الحاجة للعودة إليه، وجاهدت لتستلقى من جديد، لكنها اعتمدت على نفسها هذه المرة، وما أن محكت من الاستلقاء حتى أعطت مريم ظهرها وبدا أنها فى طريقها للاستغراق فى النوم.

لم يطل العذاب بمريم، جامعًا صوت الأم الخبيرة كحلم قادم من بعيد، في البدء كانت الكلمات تختلط بالطنين والصرير، حتى أن مريم انحنت مرات لتلقط الأحرف والكلمات، لكنها سرعان ما اعتادت الصوت الخيرة الخيض، ومن خلال الأحرف الطيفية كأنها السراب قالت الأم الخبيرة إنها تدرك الآن بوضوح أن العودة إلى ديارهم تبدو بعيدة بعيدة، وأن بعثرة أبنائها على طول الطريق من سرس حتى هنا قدر لا يستطيع أحد أن يتداركه، حتى لو قام سيد احمد "الثاني" نفسه من قبره، فإذا كان قدر حفيدها أن يؤسس للعائلة في دار الغربة التي بلا نهاية فلتدعه يفعل.

كلمات صريحة ومباشرة، وبرغم هذا لم تشعر مربم بأى قدر من الراحة، وعلت أنفاس الأم الخبيرة لكن مربم ظلت مستيقظة، ومن بعيد جامعا صوت رجحت أنه أذان الفجر قادم من ناحية المقاطعة، وراودها الحنين إلى النوم لكنها تحاملت على نفسها ونهضت لتصلى الفجر.

عندما طلعت الشمس أصرت على أن تقدم الإفطار لعمتها بنفسها، أرادت أن تتأكد من أن الحديث الذى دار بينهما فى جوف الليل كان حقيقيا، فلقد خرجت إلى الجرن بعد أن فرغت من صلاة الفجر، وعجزت عن أن تصدق أن ما حدث كان حقيقيا، ربما يكون ابنها قد شعر بو جودها هناك، تحوم حول المخزن والحظيرة الكبيرة، لكنه آثر أن يظل فى حجرته ولا يقطع عليها إحساسها الحائر بين اليقين والهواجس.

لم تعد إلى الدار إلا مع مطلع النهار، وعندما حملت الطعام وولجت الحجرة فاجأتها الأم الخبيرة:

- لا تترددي طويلا في إخبار زوجتي ابنك، وإذا أخبرتيهما الآن هنا وأمامي فليذهب ابنك لينهي الأمر. انتهى كل شىء فى ذلك الصباح، سقطت حورية مغشيا عليها، وحملتها سرية ووضعتها إلى جوار جدتها، تسللت اليد الخبيرة تدلك صدرها وتلقن القلب الجزع أسرار الصلابة، وعند باب الحجرة جلست سرية تقلب الأمر فى عقلها المشوش، تعلم أن ما يريده أحمد لن يثبه أحد عن إنحامه، واستشعرت للمرة الأولى حرائق الغيرة التى نهشت صدر حورية ذات يوم، والتمست لها الأعذار، ما جعلها تنهض بعد قليل لنساعد فى تدليك الصدر المتوتر، ولتؤكد على أنها وحورية ستكونا يدا واحدة فى مواجهة الزوجة القادمة.

لم يعلن الأمر للصهرين القابعين في مضاربهما في كفر عزام، فوجنا في إحدى زياراتهما له بالزوجة الجديدة تخطر في الدار مع ابتيهما، ولما اختلت بهما الأم الخيرة وأخبرتهما بأمر الزواج تركاها وانصرفا دون الاستماع إلى كلمة أخرى، ولم يمرا بابن أخيهما في الجرن ليلقيا عليه السلام، وكان أحمد قد رآهما يدخلان الدار فآثر أن يتأخر في اللحاق بهما ريشما تخبرهما الأم الخيرة.

وها هما لم يتنظرا كثيرا في مكانهما، حملا زوجتيهما وأولادهما وغادروا إلى وجهة غير معلومة، تنفيذا للتهديد الذي سبق وأعلناه بلا مواربة، فما أن علما من صديقهما الشيخ عزام والذي صار عمدة لكفر عزام بخير حصول ابن أخيهما على الأبعدية حتى تبخرا من المكان، و لم يُغلما أحدا بقرارهما، وكما تزوج أحمد بابنة التاجر الطوخي دون أن يعلمهما بالأمر، وتركهما يغضبان و لم يبال، تركاه ومضيا إلى حال

أسرار تدركها الجياد

سبيلهما، دون أن يتاليا أيضا بما سيلقاه في صراعه مع الأعرابي، الذي تركهما ذات يوم ليعيش في جواره.

وكان عندما قرب موعد دخوله بعروسه أن احتاج إلى الحجرة الرابعة في الدار لتكون للزوجة الجديدة، فلقد خشى إن هو أسكنها أحد المقعدين أن يزيد من جراح ابنتى عميه، لذا جلب البنائين وأقام خارج الدار مندرة (°) كبيرة للضيوف، وهي المندرة التي حفلت باجتماع العمد والأعيان الذي تقرر فيه التوجه إلى المنصورة لتصعيد الأمر إلى حاكمها، بدلا من أغا المركز الذي يقبل الرشا وتحركه الأهواء.

<sup>(\*)</sup> بالرجوع إلى للمجم الوجيز الصادر عن بجمع اللغة العربية في مادة نظر وجدت كلمة "منظرة" على أنها مكان في البيت بعد لاستثبال الزائرين، ولكتني فضلت أن أسميها للندرة لأن ولمها في الأذن دارج، وأيضا فهو نوع من النزل الذي يلم بالكاتب بين الحين. و الحين.

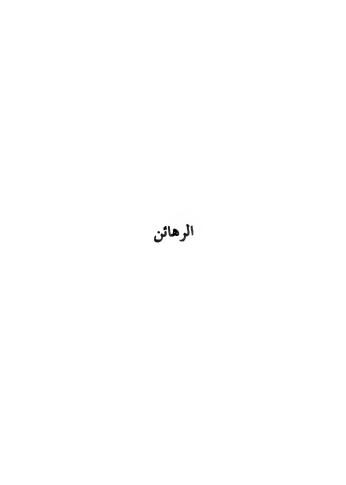

موعد الذهاب إلى الأغا الأكبر في المنصورة تحدد له يوم يوافق مرور أسبوع بأكمله على يوم الاجتماع الذي انعقد في المندوة الكبيرة، على الجانب الآخر كان الجياصي يسابق الزمن، فلقد ألتى رجاله القبض على الطباخ أبي سنة ومساعده وهما عائدين إلى السنبلاوين بعد انتها، الوليمة. الوقت كان قرب انتصاف الليل، والدابتان اللتان تقلان الطباخ ومساعده كانتا تغذان السير وترهفان الآذان، وقبل أن يبلغا برقين فوجئا بمن يهبطون عليهما من السماء، لا يدريان من أين خرج هؤلاه الناس، ولا كيف باغتوهما، وإذ حاول الطباخ الشهير أن يُعرِّف بنفسه جاءته ضربة أسقطته من فوق الدابة مغشيا عليه.

قبل أن يرسل إليه الأغا بخبر الشكوى التي قلمها غريمه وبأمر الذين اصطحبوه إلى هناك عرف الشيخ من الطباخ ومساعده بأمر تلك الشكوى، وعدد له الأسيران أسعاء المجتمعين في مندرة غريمه من العمد والأعيان، وتحت التعذيب والكي بالنار أدلى الرجلان بما انتهى إلى سمعيهما من معلومات عن المشوار المزمع القيام به إلى الأغا الأكبر في المنصورة، ومع

مقدم الليل التالى خُمِل الرجلان على دابتيهما، وبعد أن تجاوزوا بهما برقين وصاروا بمحاذاةً طرانيس العرب القوهما على قارعة الطريق وقفلوا عائدين.

خبر غياب أبى سنة ومساعده عرفه المجتمعون فى مندرة أحمد السرسى فى الصباح الباكر، فلقد أرسل ذووهما بمن يسأل عنهما، ولما تأكد للجميع اختفاؤهما أيقنوا أنهما ولا بدوقعا فى قبضة الأعرابى.

صار كل طرف يتصرف وهو عالم بما ينتويه خصمه، المجتمعون في مندرة أحمد السرسي والقون من أن الأعرابي يعلم بانعقاد عزمهم على الذهاب إلى المنصورة، بل وإلى أبعد من ذلك إن اقتضى الأمر، وبأنهم يندبرون أمرهم ويجتهدون ليتوقوا انتقامه، والجياصي موزع بين المبادرة بالانتقام من الذين زينوا لغربمه شكابته لدى الأغا واصطحوه إلى هناك، وذلك حتى يعزل الفتى، ومن ثم ينفرد به وهو بلا حول ولا قوة، وبين ضرورة الانتهاء من أمر الفتى أولاً وقبل أى شيء آخر، بعملية خاطفة تنهى المعضلة من أساسها، وتقتلع المشكلة من جذرها، وما يتبقى بعد ذلك لن يكون إلا نزهة، فيها يستطيع أن ينفرد بالعمد المذكورين الواحد بعد الآخر، ومن أجل الاستقرار على واحد من هذين الطريقين بضطر إلى الحن بيينه – إذ كان قد أقسم على ألا يرى وجوه أخوته وأبنائه وغريمه لما يزل على قيد الحياة – فيسارع بجمعهم ليشاركوه الرأى في المسألة التي لا تحتمل التأجيل.

وفى الاجتماع المشحون بالتوثر والفضب تختلط الروى، فالرغبة الحارقة فى الانتقام تتجاوز حدود العقل، وكما اضطر الشيخ إلى الحنث بيمينه اضطر أيضا إلى التجاوز عن الرغبة في تحطيم رؤوس المجتمعين، يغمض عينيه حتى ينزفوا آخر قطرة من أحقادهم ثم يوجه إليهم السؤال: هل يبدأ بتأديب العمد الفني زينوا الأمر للفتى أم يبادر بالانتقام من الفتى نفسه؟، والمجتمعون وقد صاروا أكثر هدوها وعقلا يرون أن يبدأوا بالفنى، ثم ينظرون ماذا يكون من أمر أرباب الفواية، وحتى يتجنبوا شياطين غربمهم وعواقب أوراقه ومردته فليحشدوا السحرة الموجودين بالصحراء من بلبيس وحتى حدود سيناء مع الشام، وقد كان. اجتمع السحرة في خيمة أعدها لهم الشيخ، وطفقوا يحرقون أشياء كثيرة، وفوق مساحات من الرمال يسوونها براحاتهم يرسمون نقوشا غامضة ثم يطمسونها بعد قراة كلمات مرتبكة وأحرف بدت لسكان المضارب مسكونة بأرواح

أما المجتمعون في مندرة أحمد السرسي فيتوقعون كل ما يمكن للأعرابي وأعوانه أن يفكروا فيه، وحتى لا يداهمهم ينظرون في الأمر مليا، وكما يطرح الرجل على نفسه ثم على أعوانه السؤال المتعلق بمن يدأ الانتقام منه يطرحون هم أيضا على أنفسهم نفس السؤال: من أين سيبدأ الشيطان معركته؟، وينتهون بعد نقاشات مستفيضة إلى أنه سيبدأ بالضرب في أضعف النقاط، ليحقق نصرا سريعا يرضى غروره ويرد هيته بالضرب في أضعف النقاط، ليحقق نصرا سريعا يرضى غروره ويرد هيته التي تضررت بخروج أحمد عليه وبفشل رجاله في النيل منه.

يقولون إنهم لو وضعوا أنفسهم في موضع الرجل لأسرعوا بالتخلص من المشكلة الرئيسة، حتى يكون الظفر بالمركة تاما، ولا يعود لاجتماع المجتمعين أية فائدة، ويقدرون أن يبدأ الرجل بالهجوم على صاحب المدار التي يجتمعون فيها، والهدف من الهجوم هو الإجهاز على الأسرة الجديدة بالكامل، لكنهم لا يستبعدون الاحتمالات الأخرى، فقد يدادر الشيطان بالانتقام من عمدة كفر سعد باعتباره الأقرب إليه بدرجة تثير غيظه، فالمسافة بين مضارب الشيخ وبين كفر سعد لا تتعدى بضع عشرات من الاقصاب، ووجود عمدة هذه القرية بالذات مع المحتشلين ضده عند الأغا يصيبه بجرح شديد الإيلام، ويجعل صدره ضيقا لا يفرجه إلا أن يتجرأ يسارع بالانتقام منه ومن القرية كلها، فلا بد وأنه يخشى الآن أن يتجرأ على مقامه أهل القرية الملاصقة لمضاربه، فإذ يفعلها عمدتهم ويفلت بها فمن بضمن ألا تنكرر الفعلة من الفلاحين الزُعْر، كما اعتاد أن يطلق على أهل القرى المحيطة.

لم يكونوا ليغفلوا عن غدره وطرائقه الجهنمية فى اغتنام الغرس، وبدلا من التركيز على أمر واحد يفضلون أخذ كامل الحذر، فلرنما يهاجم الشيطان فى الموضعين فى وقت واحد.

فرق من الفلاحين يتقلمها الخفراء والمشدات تتناوب الحراسة عند مداخل كفر سعد طوال الليل، ولا تففل الحجايزة وغزالة والمقاطعة عن أن تفعل نفس الأمر، وإن بصورة أقل حدة، أما في دار أحمد السرسي فإن نويات الحراسة التي كانت ظاهرة يتقرر أن تكون متخفية، وكان الناجر الطوخي قد استقدم رجالا من بلده البعيد، وزودهم بنادق وسيوف وشماريخ، وكذلك فعل الحاج سويلم والشيخ الدسوقي، فيما اكتفى الشيخ هيكل والحاج على أبو سيد احمد والشيخ اسماعيل والحاج رضوان بالمتابعة والاحتشاد من أجل المشوار القريب إلى المنصورة.

الرعب يشل تفكير النساء في الدار المشغولة بالأغراب طوال الوقت، فرجلهم الذي لم يمض على زواجه الجديد أسايع قليلة لا يدخل أية حجرة من حجرات زوجاته، فضلا عن حجرة الأم الخيرة وأمه، فهر طوال الوقت مع هوالا، الذين يقبعون فوق سطح الدار وفي المقاعد، أو الآخرين الذين يختبنون بداخل الحظيرة أو المخزن الكيم، وقد يقضى الليل بطوله مرافقا للذين يجلسون مستيقظين طوال الليل في المندرة الكيرة.

وبفعل الانصهار في الأزمة تقترب شام من ضرئيها، بنتي العم حورية وسرية، لم يعد هناك على لأن تنفذا عزمهما على التكتل في مواجهتها، ولا يخفى على أى منهما أن جزءا من الأمان الذي يعيشونه يعود إلى أولئك الرجال المنين جلبهم أبوها من بلده البعيد، والذين يعتلون سطح الدار والمندرة الكبيرة، ولا يكفون عن تصويب بنادقهم في الاتجاه المتوقع قدوم المهاجمين منه.

وشيئا فشيئا صارت تقوم على رعاية الصغيرين موسى وسيد احمد فيما تقوم حورية بمساعدة عمتها في إعداد المزيد من الطعام للرجال، فهم لا يكفون عن الأكل طوال اليوم، وفيما تقوم سرية برعاية جدتها التي كانت مشحوذة الحواس بصورة مذهلة، تسمع ديب النملة وتشعر بأطياف القادمين من بعيد، وتبكى في السر خذلان ابنيها لحفيدها الذي توجد تحته ابتيهما، وكثيرا ما كانت تسادل: ماذا لو أنها لم تسمع لحفيدها بالزواج من الفتاة التي يقوم رجال أبيها على حراستهم 18.

شعر الناس بتحركات غرية تجرى في مضارب الأعرابي، أفراس جديدة لا تكف عن التوافد، على ظهورها رجال غريو الأطوار، يظلون فوق ظهورها معظم الوقت، ولا يكفون عن التسابق والتراشق بالرماح، كأنهم داخلون في حرب، ورصد الراصدون من أهالى كفر سعد والحجايزة، ورجال من أصدقاء الحاج سويلم، وأقرباء للشيخ دسوقى من "مقاطعة" فاقوس رجالا كثيرين من الأعراب يفدون طوال الوقت من الصحراء القرية، وجهتهم مضارب كبير قبيلتهم، ولا يعودون إلى الأماكن التى قلموا منها، وحتى إذا عاد البعض منهم فإنه سرعان ما يأتى وبصحبته المزيد من الرجال، ولما أخير المجتمعون بانقطاع وفادة القادمين من الصحراء قدر المجتمعون في مندرة أحمد السرسي أن الهجوم وشيك.

تحت جنح الليل نقلوا النساء والأطفال إلى دار الشيخ دسوقى فى المقاطعة، وجاهدت مريم لتظل مع ابنها لكن الأم الخيرة نهرتها بصوتها الواهن، وطلبت منها أن تكف عن التشبه بالرجال، ولما لم تجد بدا من الانصباع للأمر سارت إلى جوار دابتها قليلا ريشما اختفت عن الأنظار ثم امتطت الدابة وانتظمت فى القافلة التى خرجت فى اتجاه القرية المقرية، حيث لا تبعد المقاطعة إلا مسير أقل من نصف ساعة.

طوال الطريق كانت تتحسس البندقية التي سهرت الليل لتحشوها بالحشار والبارود، فلقد أقسمت على الملأ ألا تترك ابنها وحده في مواجهة الأعرابي، حتى ولو كان المئات يحيطون به، فستكون أمامه في كل موضع، ومن ورائه وعلى الجانبين، وستتلقى عنه الطعنات، ولم يساور الأم الخبيرة الشك لحظة واحدة في أنها ستير بقسمها.

أعلن الرجل الذي يصاحب القافلة أن إحداهن تخلفت، وهزت الأم الخبيرة رأسها في الظلام، تيقنت أن مريم غافلت الجميع وعادت لتكون إلى جوار ابنها، وما تدرى إلا وحورية تنخرط في البكاء، وعبا حاولت شام وسرية أن تمنعاها من الاسترسال، لكنها انخرطت إلى درجة يصعب معها إنهاء الشوط قبل بلوغ غايته، وغاية الشوط كما يعلم الجميع هو السقوط في حالة من السكون والانعدام أقرب ما تكون إلى الإغماء.

تقول إنها وهى فى تلك الحالة تسمع كل شىء وتدرك ما يدور من حولها لكنها لا تستطيع أن تكون جزءا منه، إذ تكون فاقدة للقوة بصورة يصعب تفسيرها، فلا تقدر على تحريك ذراع أو قدم، أو حتى فتح عينيها على وجوه المحيطين.

تعنى لو أنها عادت مع عمتها لتكون إلى جوار أحمد فى معركة حياتهم الفاصلة فى هذا المكان، ولو أنها استطاعت أن تعلم استعمال البندقية مثلما تفعل عمتها، لكن سرية كانت تكفى بالنظر فى الظلام وتقرأ كل ما تعلمت من أدعية، صدرها لم يكن منقبضا، وهذا يعنى أن أحمد سيكون فى أمان، وأدركت رعا لأول مرة لماذا تزوج أحمد من الطوخية، إنه يريد أن يحقق فى جيل واحدما تحققه الأسرة العادية فى عدة أجيال، وكانت قد اقتربت من ضرتها الجديدة بصورة جعلتها تكشف فيها الكثير من الخصال الحميدة التى يندر تواجدها مجتمعة فى واحدة من النساء.

شام تحمل معها على المطية الصغيرين موسى وسيد احمد، وتحيطهما بذراعيها وتكتم عن نفسها وعن الآخرين أعراضا غرية انتابتها في الأيام الاخيرة، شعور بالامتلاء وعزوف عن الطعام، بل وتأذ من مجرد رائحته، وأخيرا ميل إلى الثقير عند الاستيقاظ. لم يكن لديها من شك في أن كل ذلك يعنى أنها تحمل في ابن ثالث لأحمد السرسي، لكن أحداث الأعرابي وتطور اتها لم محكتها حتى من مفاتحة حماتها في الأمر، وهي لا تعرف كم سيسعد الخبر مرج ويهون من وطأة الأحداث التي تجرى.

وكانت مريم قد توقفت للحظات فيما الركب يمضى في طريقه إلى المقاطعة غارقا في ظلام الليل، وبعد قليل لم يعد يصلها منه إلا الأصوات الخفيضة التي سرعان ما تتلاشى كأنها بقايا أحلام قصيرة، في قلب ذلك الليل البعيد رأت كل السنوات القادمة، أحفادها يجوسون خلال الأرض ويصاهرون كل الأمر المتثرة في القرى المحيطة، وأراضيهم الشاسعة تخرج زرعها الأخضر الجميل الذي يحيل الحياة إلى جنة حقيقية.

تمجبت من أفاعيل الخيال الذي لا يساير الحال الذي هم فيه ثم لوت عنق مطيتها وعادت إلى ابنها، ولما اكتشفوا غيابها منعت الأم الخيرة الرجل المصاحب للركب من العودة للبحث عنها، وهناك قرب الدار أصابت الوحشة قلب مرج، فالصمت يخيم فوق المكان، وبدا كما لو أنه لا أحد هناك، لكنها تعرف أنهم يقيعون في مكان ما، رعا وراه الحظائر أو في أحد أركان الجرن، وتعرف أن الكثيرين منهم يعتلون سطح الدار ويقبعون في المقاعد ومعهم بنادقهم، لذا اتجهت مباشرة إلى الدار حتى يخرج من يعترضها، وكان الخارج هو ابنها، أحمد بنفسه، قال بصوت خفيض مرتعش:

- أو عدت يا أماه؟!.

تناولت يده المدودة وقبلتها، ثم جذبته واحتضنته بشدة، في ذلك

الحضن قالت كل شيء، لكنها لم تشأ أن يظلا طويلا على الحال التي كانا عليها فبادرته:

 ماذا لو أرسلنا فريقا ليهاجم مضاربهم بدلا من أن ننتظر قدومهم؟!.

ولم تستطع أن ترى آثار الاقتراح على وجهه فأكملت:

- هذا يوقع الوهن في صفوفهم.

أحمد هو أدرى الناس بأمه، وإذا كانت قلمت رأيها في صورة اقتراح فإنها تعرف كيف تنفذه، وتذكر كيف أنه عند رحيل نساته قبل ساعات تفقد البندقيين فلم يجد إحداهما، وعرف على الفور أنها معها، وأنها ستعود لتلحق به في حربه الفاصلة مع الأعرابي، وحمد الله أنها لا ترى اللمعتين اللتين انحدرتا من عينه وهو يستمم إلى حديثها الهامس.

لم تمر ساعة حتى انطلق فريق من الرجال متسللا تحت جنع الظلام ومتوجها إلى مضارب الشيخ ليهاجم مؤخرتهم، لم يكن أحد من كل الموجودين يقدر على بجرد الاعتراض على وجود الأم إلى جوار ابنها في تلك الساعة الفاصلة، ساعة تدشين بقاء الأسرة في المكان إلى الأبد، أو رحيلها عنه إلى الأبد أيضا، ولم تشأ أن تكون معوقة لما يقومون به فابتعدت قليلا بدعوى أنها ستكون فوق سطح الدار مع رجال صهره التاجر الطوخي، الذي كان هو وفريق آخر من الرجال يقبعون هناك عند مشارف الدار، يختبئون في المصارف التي كان أحمد قد حفرها لتمهيد قطعة أخرى من الأرض للزراعة.

كل من كان فى دار أحمد السرسى فى تلك الليلة، فوق الأسطح أو فى أركان الجرن أو عند المشارف لا يعلمون عن تخطيط الأعرابي إلا أنه سيهجم على غريمه ليستأصل شأفته، فلقد حرموا أية مساعدة تطلعهم على خفايا ما يدور هناك، فى المضارب التى تضطرم بالنار وتغلى مراجلها، منذ فشلت خطة قتل أحمد وهو عائد من زيارة قبر جدته الكبرى.

لكن اللجوء إلى التوقع وتسقط الأخبار والبحث من وراثها مكنهم من توقع الكثير من الأمور، ويكفى أنهم استطاعوا أن يرصدوا العشرات من الفرسان الذين وفدوا من الصحراء إلى المضارب، وهو ما جعلهم يؤكدون أن الهجوم المرتقب سيشترك فيه مائة رجل على الأقل، ولما لم يكن في مكتهم تدير أعداد عمائلة لهم نفس الخبرة في القتال لجأوا إلى الحيلة للإيقاع بالمغيرين.

إصرار مرجم على الذهاب إلى هناك، حيث المضارب الغامضة التى لا يعرفون ما يدور بداخلها فتح الباب على مصراعيه للاجتهاد، فها هم الرجال يعترفون بأن الانتظار لصد الهجوم كان في الحقيقة موقفا سلبيا، فحتى لو بحثوا عشرات التوقعات التى يخرجون منها منتصرين فالبنادق التى في حوزتهم لا تزيد على عشر، جمعوها من كل البلاد المحيطة، وهي إن كانت موزعة في مناطق مختارة بدقة إلا أنها لا تكفى لصد المهاجمين.

لم يعد بوسع أحد أن يمنع مريم من فعل أى شىء، حتى الاشتراك فى القتال وإطلاق البندقية بنفسها، ولم يكن فى وسع أحد أن يرى تينك الممعتين اللين انحدرتا فوق وجنتيها المتوردتين، وهى تتذكر زوجها الغالى أحمد "الأول" وهو يعلمها تعبته الحشار والبارود وإطلاق النار، و لم يكن بحكته ابنها وقد انشغل بدوره المحدد في الخطة أن يتابعها أينما تذهب، لذا فإنها بعد نصف ساعة من ذهابهم كانت تقبع عند مشارف مضارب الأعرابي التي تموج بالحركة في الظلام.

الليل بلا قمر، والسماء ابتلعت نجومها، والظلام يطبق فوق كل شيء، استقرت خلف تلة صغيرة عند مشارف المضارب، أغمضت عينها ثم فنحتهما لتساعد على تثبيت نفسها في المكان، وخيل إليها أنها ترى شيئا عما يجرى هناك، وفي غمرة الإحساس بالفرح أكدت أنها تستطيع أن تسمم أيضا بعضا من الأحاديث التي تدور.

أين كلابهم التى لا تكف عن النباح طوال الليا؟!، على المارين فى الطريق من بعيد، وعلى الخيالات التى تتوهمها طوال الوقت، لا بد أنهم حبسوها فى مكان ما حتى لا تفضح تحركاتهم، يا لتدابير القدرا، إنهم من حيث يريدون التمعن فى السرية بمكنون خصومهم من الاقتراب أكثر وأكثر، حتى لكان مريم ترى بالضبط ما يفعلون، وتسمع ما يقولون، ولما عرفت أنهم أرسلوا رسلهم تحت جنح الليل ليتسقطوا أخبار معسكر ابنها ضحك، فلقد فكر الأعرابي بطريقتها، ولم يشأ أن يهاجم بلا مقدمة تله على ما يجعل النصر سريعا ومؤزرا.

الآن عليها أن تعود لتمد ابنها وفريقه بالمعلومات الجديدة، ولكن ماذا إذا انكشف أمر عودتها، ورصدتها العيون التي لا تعرف بالضبط أين يقبعون، وفكرت في الأمر مليا، فعودتها عتومة، وإلاما فائدة المعلومات التي توصلت إليها. انسحبت بهدوء صوب تل اللجة، ومن هناك قطعت الأراضي الزلقة حتى صارت عند تخوم الدار، ودارت دورة شبه كاملة حول المكان، وولجت من الطريق القادم من المقاطعة.

انطلقوا تحت جنع الليل يحدون عن العيون التى أرسلها الأعرابى لترصد تحركاتهم، ابتعدوا عن الدار قدر الإمكان ثم اقتربوا منها من كل اتجاه حتى عثروا على أحدهم، وقبل أن يصدر عنه ما ينبه رفاقه انكبوا عليه وكمموا فمه، وفي لمح البصر ابتعدوا به عن المكان، ودخلوا به الدار من جهة المقاطعة، ويالدهشتهم عندما نظروا في وجهه.

إنه الابن الأكرر للشيخ عبد الله، ليس أحمد فقط هو الذى يعرفه وإنحا الكثيرون من الرجال المتأهبين للمعركة، ولم يكونوا في حال تسمع بإضاعة الوقت، فلقد استخدموا معه قدرا كبيرا من القسوة ليدل على الرجال الذين معه، كانوا أربعة، وقعوا جميعا ببنادقهم فصار لديهم خمس بنادق إضافية، وكانت من البنادق الحديثة الحقيفة السهلة التعمير والإطلاق.

لم يصمد الرجال الخمسة كثيرا، فأمام أسياخ الحديد المحماة في النار أدلوا بكل التفصيلات، فالأعرابي يقف هناك في المضارب منتظرا قلوم أحدهم لإبلاغه بتفصيلات ما اهتدوا إليه من أمر أحمد وجموعة العمد الذين يناصرونه، ولما كان الليل عند منتصفه فضلوا أن يخرجوا بالأسرى إلى مكان آخر، مكان يحتفظون بهم فيه، ورأوا ضرورة إخبار الشيخ بوقوع ابنه في قبضتهم، واستقروا على إطلاق سراح واحد من الأسرى لينقل بنفسه نبأ وقوع الابن الأكبر في الأسر.

مربم هى التى اقترحت أن يذهب الرجل فى حال تنبئ عما سيلاقيه المهاجمون إذا أقلموا، فلقد اعترف الأسرى بأن الهجوم الوشيك يستهدف حياة الأسرة بأكملها، حتى الطفلين الرضيعين، ومن يتواجد معهم من الرجال، أيا كانوا، وبتأثير من تلك الاعترافات اقترحت مربم وكانت قد صارت وسط الرجال بلا أى تحفظ – أن يقطعوا أصابع الرجل ويشرطوا وجهه بسكين، وليتمكوا من فعل ذلك كان لزاما أن يجشعوا عليه ليمنعوا صراخه الذى علاحتى لكأنه أسمم كل القرى المحيطة.

القوا به قبل أن يصلوا إلى مشارف المضارب فانطلق يعدو كالمجنون، الصرخات تسبقه إلى هناك حيث ينتظر الشيخ، لقد جرى تغيير جذرى على الخطة التى وضعوها وقضوا الأيام يبحثون احتمالاتها، فها هم الآن يحيطون بنادقهم الخمس عشرة مضارب الأعرابي الرهيب، وها هم بعد أن سمعوا بآذاتهم الرجل وهو يبلغ الشيخ من خلال البكاء بما حدث يطلقون البنادق في اتجاه المضارب، مسترشدين بالأصوات القادمة من البراح الذي يجتمع فيه الفرسان.

أصابت الطلقات البعض منهم، إذ سمعوا أصوات صراخ وصهيل خبول وهرج شديد جعلهم يعاودون الكرة، وكانوا في هذه المرة يحكمون التصويب، آخر شيء كان يمكن للأعرابي أن يتوقعه هو أن تهاجم مضاربه، وأن يؤسر ابنه الأكبر، الفارس الذي طالما قال للناس إنه لا يشق له غبار، ولكن هذا الفارس الآن أسير لدى الفلاحين الرُّعْر، هؤلا، اللين اعتاد هو وكل الأعراب أن يعاملوهم باحتقار، ولعل هذا الأمر بالتحديد هو الذي كان يقتله، ويجعله غير قادر على أن يصدق ما يجرى أمام عينه.

إطلاق النار تواصل طوال الليل، وكان المهاجمون يغيرون من مواقعهم في كل مرة، إذ ما أن تنطلق البنادق في اتجاه المضارب وفي مستوى إطلاق يتبح إصابة أي شخص أو حيوان يتواجد فوق الأرض حتى يتلقفها فريق التعمير ويتعد بها قليلا، حتى إذا ما أعادوا تعميرها يكون الرجال قد أخذوا مواضع جديدة ليطلقوا منها.

الأعبرة التى انطلقت من المضارب فى اتجاه المهاجمين طاشت كلها، وعندما اهتدى المهاجمون إلى مكان تجمع الخيول وأطلقوا النار فى اتجاهها صهلت بشدة وقفزت الحواجز وانطلقت هائمة على وجوهها فى قلب الليل، منها ما اهتدى إلى شوارع كفر سعد فاقتادها الناس الذين كانوا يرقبون الحرب من فوق الأسطح إلى حظائرهم، ومنها ما انزلق فى أوحال الأراضى المالحة التى تحيط بتل اللجة فتخبطت فى الوحل حتى طلع عليها النهار، ومنها ما اهتدى إلى فضاه التل الرحيب فسمرته الذناب فى موضعه تمهيدا للانقضاض عليه، بيد أن الخيول للتوترة الخائفة كانت تسدير طوال الوقت وترفس بأرجلها فى الهواء، كأنها تطرد العواء الذى تعلى به الذناب بالذاب عزمها على الانقضاض.

مع الفجر ظهرت بوادر الهزيمة في مضارب الأعرابي، قلت أصوات البارود التي تنطلق ردا على المهاجمين، وقال أناس من الحجائزة وكفر سعد وغزالة إنهم رأوا بأعينهم عشرات من الأعراب يفرون في اتجاه أولاد صقر، وكانوا يركضون على أقدامهم بعد أن فرت خيلهم، ومحكن الناس في كفر سعد من الإمساك بعشرة من الفارين ومعهم بنادقهم فارغة، إذ كان البارود قد نفذ من جرا، إضطرارهم إلى الإطلاق العشوائي الذي

ظلوا عليه حتى انبلج الصبح، فلقد ركبهم فى الظلام وهم أنهم معرضون لاقتحام المضارب فى أية لحظة، ومن ثم فإنهم كانوا يطلقون البارود عشوائيا وطوال الوقت، حتى نفذت الذخيرة.

مع طلوع الصبح استقر كل شيء، المهاجمون انسحبوا إلى دار أحمد السرسى، وبصحبتهم الأعراب الذين وقعوا في أيدى أهالي كفر سعد، صار بحوزتهم أكثر من خمس وعشرين بندقية، وأصرت مريم على ربط الأسرى بالحبال إلى مزاود البهائم بالحظيرة الكبيرة، وتقييدهم حتى لا يتمكنوا من الفرار، وعينوا لحراستهم بجموعة من رجال الصهر الطوخي.

قوة صغيرة تبع الأغا قوامها خمسة أفراد لا غير وصلت مع مقدم الظهر، فلقد أرسل العمد المجتمعون في مندرة أحمد السرسي مندوبا عنهم ليلغ بما وقع من الجياصي وعصابته، لم يرسلوا المندوب إلا مع قرب طلوع الصبح لما تأكد لهم النصر المين، وهروب الأعراب وتشتهم، و لم يذكروا شيئا عن الهجوم الذي قادوه على المضارب، فلقد عزموا على تصوير الأمر باعبار ما كان يخطط له الشيخ، وعلى ذلك أبلغوا بقيام عصابة العربان بالهجوم على دار أحمد السرسي بغرض إنناء الأسرة عن آخرها، لولا أن الجيران من القرى المحيطة كانوا هناك، وتمكنوا من القيض على البعض منهم، وليوغروا صدور الحكام على الأعرابي أبلغوا بأن سبب الهجوم هو الاعتراض على الأمر العالى بمنح رب الأسرة الإبعدية المعروفة.

لم يذكروا شيئا عن مصير الابن الأكبر للشيخ والرجال الأربعة الذين كانوا بصحبته، لكن القوات التي يقودها آمر من بقايا المماليك رفضت استلام الأسرى، وطلب الآمر الاحتفاظ بهم ريشما يصله تكليف محدد بكيفية التصرف فى شانهم.

فى المضارب دبت الفوضى فى كل مكان، ودار الشيخ الفاصة بالحريم لم ينقطع منها الصراخ طوال الليل، فخير محكن الفلاحين من الإمساك بالابن الأكبر ورفاقه وقع على رأس الشيخ وحريمه كالصاعقة، فالرجل قبل أى شى، لم يكن ليصدق أن الفتى الذى قدم إليهم ذات يوم ليبحث عن علاج لزوجته، والذى محكن بنعومة من أن يحظى بجواره وينى دارا وحظائر ومناظر، هو نفسه الذى يقف الآن فى مواجهته، يقارعه، وربتصر عليه، بل ويقبض على فخر أبناته ودرة تاجه.

ولعل هذا الشعور بالمهانة والغضب هو الذى أوقع الشيخ فى خطأ لم يكن الأغا الصديق فى السنبلاوين ليغض الطرف عنه مهما كانت صلته به، فما أن تخطت القوة الصغيرة يتقدمها الآمر المملوكي حدود المضارب متوجهة للحصول على إفادة الشيخ قبل وضع تقرير عن الحادث حتى انطلقت البنادق تهاجم القادمين فسقط الآمر مضرجا فى دمائه، ولفظ اثنان من الجنود أنفاسهما فى لحظات.

ثلاثة تتلى بينهم ضابط علوى أرداهم غضب الشيخ وغروره وتهوره، وريما لو أنه لم يفعل لما حدث ما تقوله الحكايات التي تناقلتها الأجيال.

أتصور أنهم هناك في دار أحمد السرسي - وقد عرفوا بأمر قتل الآمر وجندين معه - غمرهم شعور بأنهم كسبوا المعركة، فلقد عمرد الرجل ليس على أمر عال عنع غريمه الإمعدية، ولكن على الوالي نفسه، وقتل أحد ضباطه واثنين من جنوده، ولا يجهل المجتمعون في المندرة كيف يكون رد فعل الباشا على بجرد عصيان أوامره، بله أن يُقْتَلُ أحد ضباطه واثنان من عساكره.

نى دار الشيخ دسوقى وصلت الأخبار مع انبلاج الصبح، حملها خفراه عاينوا بأنفسهم الهجوم على مضارب الأعرابى، لم تذقى أعين النساء النوم حتى لحظة أتاهن خبر النصر، لكن الصغيرين موسى وسيد احمد كانا النوم حتى لحظة أتاهن خبر النصر، لكن الصغيرين موسى وسيد احمد كانا يغطان فى النوم، ترعاهما شام الطوخية، المزهوة برجال أبيها، و لم تتمالك قبل، كانت تبكى أشياء كثيرة، تبكى اضطرارها لترك حبيها وهو يحارب أخطر معاركه، و لم تتمكن من أن تكون إلى جواره، وتبكى فرحتها بنجاته من الخطر المحدق الذى يحيط به، وتبكى خذلان أبويها له وفرارهما من الخطر المحدق الذى يحيط به، وتبكى خذلان أبويها له وفرارهما من المكان إلى وجهة غير معلومة، ولما رأتها مرية تغرق فى اللموع انخرطت فى البكاء هى الأخرى، لكن بكاءها كان صامتا ومتدبرا، وعمن له تشأ أن تقدم على ذلك، فلقد منعها ذلك الهاتف الذى يلازمها على الدوام، ويحرمها على ذلك، فلقد منعها ذلك الهاتف الذى يلازمها على الدوام، ويحرمها الحق فى أن تبدى ضعفها أمام الآخرين، حتى لو كانوا من أهلها.

والأم الخبرة كانت وهى تحسح على رأس حورية تدخل فى مناطق اجتهدت طوال الوقت لتغلق أبوابها، فالآن، والآن فقط، يستطيع أى خطأ يسير أن يفضع سرهم الرهيب، ويستطيع أى جندى من الجنود أن يسبر غورهم ويكشف سترهم، ويعرف أنهم هم الذين يفرون من وجه البائا بعد أن قتلوا واحدا من أخلص رجاله.

الذى لم تعرفه الأم الخيرة أن حفيدها فى هذا الصباح فعل ما كان كفيلا بأن يوقع قلبه فى رجليه لمجرد أن يخطر على باله أن يفعله، هو نفسه أو أحد من أفراد أسرة تواصل على مدى الأيام الهروب إلى الأمام فرارا بأرواحها، ففى غفلة من كل المتواجدين هناك فى داره وجد نفسه مدفوعا برغبة لا تقاوم فى البوح.

دوافعه كانت غامضة، حتى على نفسه، لكن شيئا في أعماقه كان يدفعه لأن يفعل، فجنود الباشا ورجاله من كافة الرتب سيحيطون به في الأيام القادمة، وسيمطرونه بأسئلة من كل نوع، أما الأسئلة التي ستوجه إليه والسائل في مواجهته فيمكنه التعامل معها مباشرة، لكنه لا يعرف كيف ستكون الأسئلة التي ستجرى من وراه ظهره، وقد يفعلون ذلك أيضا مع أحد من أهله، وهذا ليس مكمن الخطر، إذ الخطر الحقيقي يكمن هناك، أمي تلك الأروقة الباردة التي سيسائون فيها رجال الإدارة عنه، وبرغم أي شيء يكون قد ربط بينه وبين مجموعة العمد في صراعهم مع الأعرابي إلا شي يكون قد ربط ابنه وبين مجموعة العمد في صراعهم مع الأعرابي إلا أن الحقيقة سرعان ما ستظهر جلية، لا يشوبها شك، فالفتي الرائع، هكذا سيقولون لرجال الباشا، قدم إلى المنطقة من عامين لا أكثر، وكان قريبا من الأعرابي في البداية، حتى بدأ الصراع بينهما، وكان له أعمام في جوار كفر عزام، لكنهم رحلوا.

لن يكف رجال الباشا عن التفتيش في ماضيه، والبحث عن موطنه الذى قدم منه، وإذا كان للأعرابي أصدقاء من بين رجال الباشا فسيجتهدون لإثبات أى شي، ضده، وسيصلون لا محالة إلى هناك، في سرس، حيث لا أحد يعرف شيئا عنهم منذ غادروا، وحيث لا يعرف هو أيضا شيئا عما حدث هناك منذ رحلوا.

الأقرب إليه من العمد هو الحاج سويلم عمدة الحجايزة، وهو في نفس الوقت الصديق الصدوق لحميه التاجر الطوخي، ومن ثم فلقد فكر أول ما فكر في مفاتحة حميه في الأمر، ومن ثم البوح بالسر للحاج سويلم، لكن شيئا ما لم يستطع أن يدركه على نحو واضح جعله يحجم، ربحا الخجل من حميه الذي استعمله في سوق المحلة للوقوف على أخبار المطاردات التي تلاحقهم، والخجل أكثر لإقدامه على الزواج من ابته وهو يخفي سرا بهذا الحجم، والذي لو كان عرفه الصهر لرفض إعطاءه ابته بغير حاجة إلى تأكيد.

نعم، لقد ارتكب في حق الرجل خطأً لا يغتفر، ورعا بالإضافة إلى ذلك خجل من الحاج سويلم نفسه، الذى وقفت علاقته به عند حد القطيعة ذات يوم الإصراره على إخفاء السرعت، حتى وهو يطلب نصرته.

باللمأزق الذى كان يعيشه الجد القديم أحمد "النانى" فى ذلك البوم البعيد، ويالحيرته وهو يصرخ من أعماقه بحثا عن سبيل للخروج من الوهدة التي القاه فيها قدره العجيب، والذى وضعه وأسرته المكونة من خمس من النساء وطفلين رضيعين فى مواجهة حاسمة مع الحقيقة، وعلى ما يبين لى أنا الحفيد الذى ينتمى للجيل الخامس من نسله فإنه تصرف على نحو لا أملك إلا أن أقف أمامه مبهورا، بل وعاجزا عن أن أصفه بما يليق، فلقد اعترف لفضاء من إفضاء سر بذلك الحجم وعلى ذلك القدر من الخطورة

ينبغى أن يشاركه فيه أحد، وها هى مربم على بعد خطوات منه، وهى ليست بجرد أم، إنها سليلة نوع من النساء يصعد بهن الزمان حتى أيامه الأولى، ورثت عنهن الحكمة والرزانة والتدبر، حتى صرن مضرب الأمثال فى تاريخ الأمرة العريقة، وإذا كان الظرف لا يسمح بعقد اجتماع للأمرة الصغيرة يتدبرون فيه أمرهم، فإن حكيمة الأمرة وزهرتها تقف على بعد خطوات منه، بل هى على أهبة الاستعداد لبذل الروح من أجله.

حجرتها في عمق الصالة لم تضمهما منذ فترة، لكنها في تلك الللة البعدة ضمتهما كما لم تضمهما من قبل، أبلغها بهواجسه، وبما انتهى إليه من ضرورة أن يشاركهم أحد سرهم الرهيب، أحد يمكنه أن يصد عنهم غائلة بدت أقرب مما كانوا يتصورون، ففي أية لحظة قد ينكشف السر ويساقون إلى حيث يستأصل الباشا شأفتهم، حتى الطفلين الرضيعين.

وافقته على استبعاد صهره التاجر الطوخى والحاج سويلم، فمن جهة هم فعلا مخطئون إلى حد الإجرام فى حق الرجل، ومن جهة فإن المكان الذى يتواجدون فيه لا يتبع عمودية الحاج سويلم، وإذا ما أراد رجال الباشا أن يسألوا عنهم أحدا فلن يكون سوى الشيخ دسوقى، إذ هو عمدة القرية التى تقع دارهم فى زمامها.

كل الطرق كانت تصب فى اتجاه الشيخ دسوقى، وتساءلا سويا: ألم يفعل من أجلهم الكثير وهم يسعون للحصول على الأبعدية؟، وتراءت لكل منهما فى خياله مضاربهم عند مشارف كفر عزام، والمصير الفامض الذى تاهت فى خضمة بقية الأسرة، وربما شعرا بالنفم لإقدامهما على الرهائن

الحصول على الأرض التي يخوضون من أجلها الحرب، والتي كانت السب فيما هم فيه.

القرار صائب، لكن لحظة البوح بالسر قاتلة، ارتعد أحمد وهو يسقط في براثنها، وانبثق العرق من كل مسامه حتى سقط من ذقته، لكن المفاجأة التى كادت تقتله هي أن الرجل الذي أنصت إليه بكل جوارحه لم يندهش عما سمع، و لم تظهر على ملاعه أية تعييرات عما يفكر فيه، وبعد أن صمت أحمد تطلع في ملامع الرجل ليعرف مصيره، لكنه عجز عن الوصول إلى إدراك ما يدور في داخله، وأخيرا نكس رأسه وانكفاً على إحساس هائل بالندم، وعمني للحظات لو كان قُطِع لسانه و لم يبع بالسر، وجاءته الكلمات أخيرا عملة بشيء من المرح.

- نعرف أن من ورائك سرا خطيرا يا فتي.

و کاد یصعق:

- تعرفون؟!!.

فاجابه الرجل:

- لم يكن ذلك ليغيب عن فطنتنا.

وبعد قليل من الصمت أردف:

لكنى لا أصدق بعد أنك أنت ذلك الغتى الذى يوجد اسمه فى
 جيب كل عمدة فى بر مصر.



الفارق بين ما حدث وما كان يمكن أن يحدث هو المبادرة التي قام بها أحمد السرسي عندما اصطفى بمشورة من أمه الشيخ الدموقي ليفضي إليه بسره الرهيب، وبرغم اكتشافه أن معظم المحيطين به من العمد - على ما قال الشيخ دسوقي - يعرفون على نحو أو آخر أن من ورائه هو وأسرته أمرا جللا، إلا أن مبادرته بالاعتراف للرجل جعله يبذل قصارى جهده بين رفاقه ليتبنوا قضيته مع الأعرابي، حتى أنهم اتفقوا على حمايته حتى آخر لحظة.

فى أول رد على محاولة إثارة التساؤلات حول سيرته هو وأسرته من قبل أصدقاء الأعرابي في المديرية كتف العمد الاتصالات، وصعدوا الأمر حتى بات كل مسئول في المديرية وعلى رأسهم الأغا الكبير يفهمون الأمر على أنه في الأساس تمرد من الجياصي ضد أوامر الباشا، وما عدا ذلك من تساؤلات حول هذا الوضع أو ذاك، أو حول هذا الشخص أو ذاك ليست سوى حواش لا يقصد منها إلا البحث عن سيل لمنجاة الأعرابي المسرد، الذي لم يكتف بالاعتراض على الأمر العالى والحرب ضده، وإنما

قتل رجال الباشا وضباطه، في سابقة قد تغرى بالاتباع إذا ذهبت بغير حساب.

بناء على مشورة الشيخ النسوقى اختباً أحمد وراء بحموعة العمد والأعيان الذين يحيطون به، وأجابوا هم بأنفسهم وعلى رأسهم الشيخ والأعيان الذين يحيطون به، وأجابوا هم بأنفسهم وعلى رأسهم الشيخ دسوقى والحاج سويلم عن التساؤلات التى أثيرت عن أصله وفصله، وفى كل مرة تتضخم التساؤلات أو تصل إلى نقطة حرجة كانوا يعمدون إلى إثارة موضوع عمرد الشيخ وعجز المديرية عن الأخذ بناصيته، والتلويح بتصعيد الأمر إلى ولى النعم.

حفظ الشيخ دسوقى على الفتى سره، وكان عند وعده بعدم الحديث عنه حتى يوح الفتى بنفسه، حتى صديقه الحاج سويلم، والذى لحظ فى ذلك اليوم انفراد الرجلين ببعضهما البعض، كما لحظ توتر مرم وقطعها المكان جيئة وذهابا لتحفظ على الحديث الذى يدور بين ابنها والعمدة خصوصيته وسريته، اقول حتى الحاج سويلم لم يشأ أن يضع الشيخ دسوقى فى موضع الاختبار فيما يتعلق بذلك السر الذى جمعه بالفتى، وعندما فاتحه صديقه التاجر الطوخى فى الأمر وأفضى إليه بشكوكه حول زوج ابته، تلك الشكوك التى تضخمت لديه يوما بعد يوم، وشعر من بعدها بغداحة الجرم الذى ارتكبه فى حق ابته، اكتفى الحاج سويلم بطمأته، مذكر اياه بأن دار الفتى وأرضه يقعان فى زمام عمودية الشيخ دسوقى، وأن الأمر لا يخرج عن ذلك، وسيظل الحاج سويلم على عهده بعدم وأن الأمر إلى ذلك السر لأعوام عديدة، وربما يكون قد رحل قبل أن يعرف حقيقة أحمد والسر الذى يخفيه.

شيئا فشيئا صار الشيخ دسوقى هو الذى يتولى الإجابة عن أحمد فى كل ما يوجه إليه من أسئلة، وكذلك فعل الحاج سويلم، وبجموعة العمد الذين اجتمعوا فى مندرة أحمد السرسى، ليتدبروا أمر الخلاص من الأعرابى الذى عاث فى منطقتهم فسادا.

وفى تدبير لا تنقصه الحكمة وجد المأسورون أنفسهم يُحْمُلون على أجنحة الليل معصوبى الأعين، من مكان إلى مكان، ومن بلد إلى بلد، حتى استقروا نهائيا فى دار أحد أصدقاء الشيخ عزام فى قرية شبراهور القريبة من السنبلاوين، وهناك عرف الرجال الذين يحتجزونهم أن الثلاثة المأسورين مع بكرى الأعرابى هم أبناء إخوته، وحالهم لدى الأعرابى لا يقل عن حال ابنه.

لكن الرجال العشرة الذين عرف الأغا بأمرهم، والذين وقعوا في أبادى أهالى كفر سعد ظلوا حبيسى الحظائر مربوطين إلى المزاود، يتناولون طعامهم وشرابهم كما تفعل البهائم، أيديهم مقيدة وراء ظهورهم وأرجلهم مصفدة إلى بعضها البعض، ومشدودة إلى أو تاد غرست في مواضع متقابلة عمهم من الحركة في أى اتجاه.

المتطفلون على أسرار معسكر الأعرابي قالوا إن الرجال الذين بقوا إلى جوار الشيخ رحلوا تحت جنح الليل، ولم يبق معه إلا أخوته وأبناؤهم، فضلا عن النساء اللاي كن يفتحن النهار بصراخ غريب يشبه الزغاريد، ويستقبلن الليل بنحيب مصحوب بلطم الخدود وحمل التراب فوق الرؤوس، ولما كان ذلك الأمر يفت في عضد الرجال القليلين الذين بقوا من حوله، فإن المتطفلين قطعوا فيما نقلوه من أخبار بأن الشيخ كان في

كل مرة تنطلق فيها تلك الصرخات يستل كرباجه السوداني ذا الأطراف المتعددة المسقية بالزيت ويهبط به على وجوههن وظهورهن وأكنافهن، ولكن كل ذلك لم يكن لينيهن عن إتمام المراسم التي يفتحون بها النهار ويستقبلون بها الليل.

الوساطة حملها الشيخ أبو كريمة عمدة كفر سعد، أرسل الأعرابي في طلبه فلم يشأ أن يستشر أحدا من رفاقه من العمد، حتى لا يثنيه، توجه إلى مضارب الأعرابي، لا يصحبه في مشواره إلا أحد مشايخ البلد وخفير يضع في كنفه بندقية قديمة.

استقبلته النسوة بالزغاريد الصراخية والتراب الذى ينثرنه فوق رؤوسهن، وفى الخيمة الكبرى وجد الشيخ ليس كما رآه من قبل، كان فى السابق يتكئ على مساند من القطن ويمد رجليه فى وجوه القادمين أو الجالسين فى حضرته، لكنه هذه المرة يجلس متربعا ويداه معقودتان فوق بعك الضخم، وشاربه متدل، فمنذ أنهى إليه رجله خبر الإمساك ببكريه وابناء إخوته أهمل هندامه.

كلابه لم تكن هناك لتمارس هوايتها فى النباح وقطع المشاوير الاستعراضية حول الأسيجة، والأفراس المطهمة التى تزهو بنفسها وبالفرسان الذين يمتطون ظهورها ممتطقين بأحزمة جميلة وعلى أكنافهم بنادقهم المتأهبة للانطلاق لم تكن هناك أيضا، ففى ذلك اليوم البعيد كانت مضاربه بائسة.

الأعرابي الجالس متربعا ويداه معقودتان فوق بطنه العظيم انطلق يذكر

العمدة بما فعله من أجل أهل المنطقة، فهو من يوم أتى إلى المكان امتنع اللصوص عن بحرد التواجد في عيط كل القرى التي يشملها بحمايته، وهو الذي جعل من منطقتهم مكانا معروفا للحكام، وهو الذي لم يتوان عن نصرة كل من لجأ إليه، حتى ذلك الفتى المداهن الذي استغل جواره ليسرق أرضه، وها هو يحتجز ابنه البكرى وأبناء أخوته، ورجالا من قبيلة هو شيخها أبا عن جد.

والعملة الذي جلس دون أن يمد يده للجالس هناك في عمق الخيمة انتظر حتى انتهى الرجل من إلقاء خطابه وسأل في اقتضاب:

- والمطلوب11.

لكن الأعرابي تجاهل السؤال وواصل النسع على المنوال، تسامل كيف يقدر ولد يمكنه أن يسحقه بإصبعين لا غير على أن يضحك على ذقون عمد في حجم الحاج على أبو سيد احمد والشيخ هيكل والحاج رضوان والشيخ دسوقى والحاج اسماعيل، فضلا عن الشيخ عزام، وأيضا ذلك الرجل الذي رسموه عمدة وهو لا يصلح حتى لأن يكون مشدا، يقصد الحاج سويلم، وتسامل:

– ألا تعرفون أن هذا الولد غامض هو وأهله، وربما يكون هاربا من وجه الحكام!!.

وأردف قبل أن يفتح العمدة فمه:

 ألم تسألوا أنفسكم أين ذهب ذووه الذين كانوا في جوار الشيخ عزام؟!، ألم تسألوا أنفسكم لماذا فروا؟!. وصمت، لكن أبا كريمة ظل على صمته هو الآخر انتظارا للمزيد.

الأعرابي يغلى كمرجل، بطنه العظيمة ترتج من فرط الغضب، وصدغاه ينتفخان كأن وجهه سينفجر، وإذ بحلق في وجه أبى كريمة ينتظر إجابة تفتح بابا للحوار أعاد عليه العملة السؤال:

- والمطلوب؟!.
- أريد ابني، وأبناء إخوتي، أريد رجالي لا ينقص منهم أحد.

أبر كريمة يعرف أن الرجل ليس في حال عمكته من وضع الشروط لعودة أسراه، وأن المسألة في كل الأحوال ليست إلا مسألة وقت، فلقد أخذ رجال الأوجاقلو الضابط والجندين القتيلين وذهبوا بهم إلى السنبلاوين، ولن عمر ساعات حتى يعودوا بعتادهم، وحسبما يرى فإن الأعرابي الذي يتصنع التماسك لم يعد معه من يعين على منازلة رجال الباشا، لذا فضل أن يوجه للرجل سؤالا ثانيا:

- وماذا تراك فاعلا بشأن مقتلة الضابط والجندين؟!.

وصرخ الرجل في وجهه:

- وما شأنك أنت يا بوز الإخص؟.

الكلمات خرجت من فم الأعرابي في غير تبصر، وأبو كريمة الذي يجلس غير بعيد اضمر في نفسه شرا، ولكنه يعد هنيهة رأى أن ينصرف يغير أن يشتبك معه، فلقد أدرك حجم الخطأ الذي ارتكبه في حق نفسه وفي حق تردلاته من العمد الذين تعاهدوا على نصرة الفتى، ليس من أجله في المقام الأول، ولكن من أجل أنفسهم وقراهم.

خشى أن يحتجزه الأعرابي هو ومن معه ليقايض به ابنه وأبناه أخيه ورجاله العشرة المحتجزين في حظيرة غريمة، وهو إذا فعل لن يمنعه أحد، فالبندقية التي تتبع فوق كتف الخفير لا تجدى شيئا، فمن تبقى لدى الأعرابي من رجال يحيطون بالخيمة من كل اتجاه، بل إن الكثيرين منهم يجلسون في معيثهم، أو يقفون من حولهم داخل الخيمة، ولا أمل في الخروج إلا بالحيلة، وهو مشهور بها بين كل رجال المنطقة، والأعرابي يعرف ذلك، لذا رأى أن ببلغ الأعرابي بأن احتجاز الرجال العشرة هو بأمر من رجال الأغا، وعاد الأعرابي يهدد:

- سأحرق بلادكم من أول بيت وحتى آخر عشة.

ويهدر:

- سأقتل كل نفس فيها.

ويواصل من أعماقه التي تصعد مع بطنه:

- ساجعل من حياتكم مانما لا ينتهى.

بمكنه أبى كريمة أن يتسم ليعطى الانطباع بعدم اكتراثه بالتهديد الذى ينطلق فى وجهه مصحوبا برذاذ هادر كأنه المطر، لكنه بما جبل عليه من سعة حيلة أطرق إلى الأرض، واغتنم لحظة صمت كان الأعرابي يتلع فيها ربقه وقال:

- حتى لا يخبب مسعاى يستحسن البدء بولدك ورفاقه.

کل دقیقة <sup>ب</sup>مر کانت تؤکد لأبی کربمة أنه اخطأ علی نحو لا ینتفر، صحیح أن رجال قریته یحیطون بالمضارب، لکنه ورجلیه الآن فی قبضة الأعرابي، ولا سبيل للخروج إلا بحيلة عظيمة، حيلة تجعل الأعرابي وكأنه خرج ظافرا من اللقاه.

خبرته بالأعرابي هي التي أنقذته، بدأ بأن لوح له بإمكانية إطلاق سراح ابنه البكري وأبناه أخوته، ثم راح يعمل على أن يجعل من الأمر كما لو أنه في متناول اليد، وقال كأنه يدخل في مفاوضات معه:

- ومن يضمن ألا تنتقم من الفتى بعد ذلك؟.

فاندفع الأعرابي غاضبا:

- وما شأنكم به ؟ إ، انفضوا عنه فيعود كل شيء إلى ما كان.

مضى الرجل فى الطريق الذى تمناه أبو كريمة، وها هو يلوح بإمكانية التصالح مع العمد شريطة أن يتخلوا عن الفتى، لكن العمدة الذى اشتهر بالحكمة أبى إلا أن يواصل الشوط مع الأعرابي حتى نهايته، فقال فى حرج متصنع:

- ولكنك بهذا توقعنا في حرج كبير يا شيخ العرب، فلقد أعطينا الفتي كلمتنا.

الغضب يكاد يذهب بعقل الأعرابي، فهو لم يمر من قبل بمثل ما يمر به في هذه اللحظة، وهو لأول مرة في حياته يواجه الهزيمة، لكنه لا يواجهها مع الحكومة أو الوالى، أو حتى مع قبيلة معادية، وإنما مع واحد من الفلاحين الزعر كما يسميهم، والعمدة الذي يحاوره ليس هو الآخر إلا فلاحا أزعر لا يساوى أدم نعجة نافقة من نعاجه، ولكنه يضطر

ــــــ حدالين

اضطرارا لإطالة أمد الحديث معه ليطلق أبناءه المأسورين، وقال وهو يكتم غضبه في كرشه الضخم:

- بإمكانكم أن تلحسوها.

وسرعان ما أوضع:

- تلك الكلمة التي أعطيتموها له.

ثم استدرك بعد قليل من الصمت:

- إلا إذا حمل أرامله ورحل عن هنا.

وأغراه صمت أبي كريمة بأن يضيف:

- ساعتها لن يكون لي معه ثأر.

وأمعن النظر في عيني العمدة:

- ولامعكم.

فى ذلك اليوم البعيد دار النقاش بين الرجلين واحتدم، الأعرابي يفرض شروطه للعفو عن الفتى والعمد الذين يناصرونه، وأبو كريمة يمتصه حتى آخر قطرة، ويمد له حبل الحديث حتى يخرج كل ما فى داخله، وقرب نهاية الحديث كان النصر ماثلا أمام عينى الأعرابي حتى أن أبا كريمة سأله عتما الحديث ومتأهبا للانصراف:

- أهناك شيء آخر يا شيخ العرب؟.

فأجابه الأعرابي:

- إطلاق رجالي العشرة، وتغريم الفتى مقابل خيولي التي فرت وسرقها

الزعر في القرى المحيطة، وأغنامي وأبقارى التي نفقت من جراه إطلاق النار على مضاربي.

وانصرف أبو كريمة دون أن يصافح الأعرابي، مكتفيا بإلقاء السلام.

لم يصدق أبر كربمة ورجلاه اللذان يرافقانه أنهم يخرجون بالفعل من المضارب الغاضبة، وفي كل خطوة يخطونها كانوا يتوقعون شيئا ينال منهم، فعهدهم بالأعرابي أنه غادر، لكنه تركهم يمضون، فلقد كانت الأماني ماثلة أمام عينيه، وكأن أبناءه عادوا إليه بالفعل، وخشى أخوته ورجاله الذين حضروا النقاش أن يراجعوه فيما يفعل، فهم وحتى اللحظة لم ينسوا أن فشلهم في قتل الفتى يوم أن كان عائدا من الحجايزة بعد زيارة قر جدته هو الذي أوصلهم إلى ما هم فيه.

خيم الصمت على العمد المجتمعين في مندرة أحمد السرسي، ومن كان غائبا منهم أرسلوا في طلبه فجاء على الفور، وبرغم إنكارهم على أبي كريمة تصرفه إلا أنهم لم يقفوا كثيرا عند ذلك، فرحمة الله أبقت عليه وعلى رفيقيه حيواتهم وحريتهم.

وصلت إلى مسامعهم معلومات حول استدعاء الأعرابي للتحقيق معه بمعرفة الأنحا مدير المديرية، بناء على أمر من الجناب العالى إلى المدير في صورة "معية تركي" (\*) لا يحتمل أي لبس، ولا بد أن تكون تلك المعلومات قد وصلت إلى الأعرابي أيضا، وفسر لهم تهاونه مع أبي كريمة

 <sup>(&</sup>lt;sup>a</sup>) كانت أوامر الواق للكتوبة في ذلك الوقت تسمى "معية تركى" باهتيار أن التيوات العثمانية لما تزل تطلق على كل شيء، وبعد أن حصل ولاء أسرة محمد على على لقب الخديري صار الأمر للكترب يسمى فرمانا.

كل شيء، فأصلقاه الأعرابي وبخاصة صليقه الأغافي السنبلاوين أعلموه بما جرى ليتذبر أمره.

قالوا إن تصرف الأعرابي لا يخرج عن احتمالين، فإما يفر بمن تبقى معه من الرجال في اتجاه الصحراء، تاركا مضاربه ولراضى عهدته الشاسعة التي يزرعها من أجله الفلاحون سخرة، وإما أن يتنظر وبماطل حتى يحرر أبناءه، وفي الحالة الثانية فإنهم لا يأسون تصرفه اللاحق، إذ قد يلجأ بدافع الانتقام إلى مهاجمة قرية من القرى المحيطة وهو ينسحب، ليعمل في أملها القتل، ويحرق دورها وينهب دوابها ومخازنها كما اعتاد أن يفعل في بداية عهده بالمكان، قبل أن يستقر به المقام ويتحصل على الفردة من كل القرى المحيطة بغير قتال.

يعرفون أن للديرية بكل هيلمانها لا تختص بتأديب العربان، وكل ما يمكن عمله تنفيذا لأمر الجناب العالى هو الإرسال في طلب الرجل للتحقيق معه في المنصورة، لا أكثر، فإذا امتنع أو ماطل لا يمكن إجباره على المضى معهم، فلقد سبق وأمر محمد على باشا بتشكيل قوات خاصة لردع وتأديب العربان، وكان هدفه من ذلك إقرار الأمن في الريف المصرى، عقاومة اعتدائهم على الفلاحين ونهب دورهم وغيطانهم، ويموجب أمر منه تشكلت قوات غير نظامية في مجموعات يطلق على كل منها لفظ "أوردى" (")، كل "أوردى" يتكون من حوالى مائتين إلى أربعمائة جندى، ويرأسه قائد تركى يسمى "سرسوارى"، وجميع ثلك القوات من راكبى ويرأسه قائد تركى يسمى "سرسوارى"، وجميع ثلك القوات من راكبى الخيول المسلحين بالبنادق والسيوف، تصاحبهم عند الضرورة مجموعات

<sup>(°)</sup> غريف لكلمة "أوردو" أي جيش باللغة التركية.

من رجال المدفعية، بمدافعهم للحمولة على عربات، ومن المشاة المسلحين ببنادق جديدة بعد تدريهم على النظم الحديثة للحرب.

بل إن شتون العربان بصفة عامة - وليس أمر تأديهم فقط - أحيلت بموجب إجراءات اتخفها الباشا إلى "سرسوارى أوردى الباشبوزوق" الذي يعسكر في المديرية قرب المنصورة، ومن ذلك الوقت لم يعد لجهات الإدارة اختصاص بشئون العربان، حتى ولو وصل التمرد إلى حد القتل، فالسرسوارى فضلا عن قيادته للأوردى المختص بتأديب العربان يعد حاكما لعربان المديرة التي تعسكر فيها قواته.

الكل على علم إذن بأن الوقت لا يزال محتدا أمام الأعرابي ليناور كما يربد، فأصدقاؤه في المديرية وفي مقر الكشوفية في المركز يعلمونه بكل شيء أولا بأول، والجميع بمن فيهم الأعرابي نقسه يعلمون بأمر تلك الغارات التي شتها قوات الأورديان لضبط عربان قبيلة أولاد على الفارين إلى درنة، وتلك التي استهدفت مقاومة الحركات العدائية التي أبدتها قبيلة الجليلات في بنى مزار، وما حدث من تلك القوات كفلك عندما هاجمت عربان جهمة وأدبتهم واقتصت منهم لتكرار تعديهم على الأهالي.

لكن الأمر بتحريك تلك القوات لا يتم إلا بأمر من الباشا شخصيا، فسهما تحددت المهام وتشكلت لتنفيذها القوات فإن محمد على باشا ظل يحفظ بكل خيوط اللعبة في يده، حتى لا يلحق بالأعراب الأذى دون وجه حق، هكذا قال، ويكون ذلك سببا في إثارتهم ومن ثم شق عصا الطاعة عليه، والجياصي يعلم باليقين أن الإدارة عاجزة عن فعل أى شيء حياله، فرأس الذئب الطائر فيما حدث بخصوص نهب قبلتي الحرابي

والهنادى(°) دون إذن من الباشا ينفسه يشل أى قفرة للإدارة على فعل أى شيء.

لا مغر إذن من أن يلاعبوا الأعرابي أياما حتى تنطلق من معسكراتها جنود أوردى الباشبوزوق يتقلمهم الأغا سرسوارى، وهو لن يتحرك إلا بعد أن يكتب مدير المديرية للباشا باستاع الأعرابي عن المثول أمامه للتحقيق، في واقعتين محددتين أثبتا في المكاتبات المتبادلة، التمرد ضد أوامر الجناب العالى يمنح الأبعدية لواحد من رعاياه وقتل ضابط وجنديين من ضباط وجنود الجناب العالى، بقصد مصمم عليه.

الوضع في البلاد متوتر إلى أقصى حد، وعمد على باشا يقف عند الحافة تماما، فإما يتحقق ما خطط له بإنشاء ملك تكون قاعدته مصر، يتبعها السودان والأراضي التي فتحها في الجزيرة العربية والشام، والعراق إن أمكن فتحه، وإما ينهار البناء الضخم فوق رأسه، فرغم أنه لم يتكلم العربية أبدا إلا أنه وبتفكير عقرى وجد أن وحدة التاريخ واللغة والمدين تربط تلك البلدان عما يرشح لنجاح امبراطورية تنشأ منها معا. الشام في نظره أهم تلك البلدان جميعا لمصر، فحدودها الشمالية عند جبال طوروس نعتر حاجزا طبيعا بين الكتلة العربية التي يحلم بتكوين امبراطوريته منها وبين المواطوريته منها وبين المواط الشمالية عند بالعمانية، فضلاعن تطلعه إلى موارد الشام من أخشاب وزيوت ومعادن. إما يكون له ما أصبح في متناول يديه ولا ينقصه إلا

<sup>(°)</sup> فلقد حدث أن قامت يمض الأرجاقات بمهاجمة قبيلتي الحرابي والهنادي تتأديهما دون أن يكون الهجوم بأمر من الباشا شخصياء ووصلت أخبار الهجوم إلى مسامع الباشا فأجرى عاكمة لقادة ذلك الأرجاقات ووصلت العقوبات إلى حد إعدام بعضهم.

المزيد من الجسارة والعمل الدؤوب، وإما الأخرى، وهو ما لن يسمح بحدوثه أيا كانت التضحيات، وهو طوال الوقت لا يغفل عن أن أهم شي، في المعادلة حتى ينطلق إلى هدفه بنجاح هو استباب الأمن في مصر، قاعدة إمبراطوريته المرتقبة.

شهور العسل بينه وبين الباب العالى ولت إلى غير رجعة، والعداوة بينهما أست حقيقة يدركها العالم كله، فلقد استغل حاجة السلطان الشماني إلى إخماد ثورة الوهابين في نجد والحجاز بعد فشل ولاته في الشمام والعراق في إخمادها، وأرسل قواته إلى هناك حيث نجع في القضاء على النورة باسم السلطان، وفعل نفس الشيء وأكثر في مواجهة النورة التي اندلعت ضد الحكم العثماني في عموم اليونان، وعلى الأخص في شبه جزيرة المورة مهد اليونانين الأصلين، ووصلت انتصارات قواته في المواجهات إلى حد الاستيلاء على أثينا وعاصرة بقايا النوار الذين كان الأوروبيون المتطوعون يقاتلون في صفوفهم، ولكنه في النهاية لم يحظ باستنان عدومه ورضاه في نهاية الأمر.

وكانت معاهدة لندن بين روسيا وانجلترا وفرنسا في العام 1827 قد استبقت الأحداث ونصت على فصل اليونان عن الدولة العثمانية نهائيا، على أن تبقى للباب العالى عليها السيادة الإسمية نقط، ولما رفض السلطان أرسلت الدول الثلاث أساطيلها إلى شواطئ اليونان استعدادا للتدخل بالقوة، وحاصرت الأساطيل الثلاثة خليج نفارين حيث كان الأسطولان المصرى والعثماني راسين في مياهه، وفجأة وعلى غير استعداد حدث الصدام، ومحتن الأساطيل الثلاثة من تحطيم الأسطولين، المصرى والعثماني.

السلطان الفاضب عا حدث الأسطوله أسرع ودعا المسلمين للجهاد، ورحبت روسيا بإعلان الحرب الدينية، ووجدتها فرصة لتنال مأربها في أملاك الرجل المريض، ودخلت قواتها على الفور إلى بعض الأملاك العشانية المجاورة لها، وحتى لا تنفرد بالتدخل العسكرى والتهام الكمكة وحدها سارعت كل من انجلترا وفرنسا إلى التدخل، فنزلت المقوات الفرنسية في شبه جزيرة المورة، فيما وصل الأسطول الانجليزى إلى مياه الإسكندرية لتهديد محمد على في عقر داره حتى يأمر بانسحاب قواته من المورة، وكان السلطان قد طلب من محمد على أن تشترك قواته مع القوات العشانية في صد الفزو الروسي.

لكن موقف عمد على كان حرجا، فلقد تحطم أسطوله في نفارين، ولا قبل له بمواجهة القوات الروسية والفرنسية في وقت واحد، وإذ وجد أن الحكمة تقتضى أن يتعد عن مشكلة المورة أمر ابنه إبراهيم بالانسحاب من تلك الجبهة، والجلاء عن كل بلاد اليونان، وصعد الخلاف الذي كان شبه كامن بينه وبين السلطان العثماني إلى السطح.

بالبناء على وعد سابق من الباب العالى طلب محمد على تعويضا عما تكبده من خسائر جسيمة، لكن السلطان الحاقد على واليه لم يم بوعده، و لم يمض طويل وقت بعد الجلاء عن المورة حتى أتاح عبد الله والى عكا الفرصة التى كان ينشدها محمد على لغزو الشام، بذريعة رفضه تسليم آلاف المصريين الفارين من التجنيد، أو المهاجرين بأموالهم فرارا من دفع الضرائب أو المصادرة، وكانت حجة والى عكا أنهم رعايا الدولة العثمانية، وأنهم أحرار في الإقامة في أي أرض من أراضي الدولة.

رفع والى حكا شكواه من تهديد عمد على إلى السلطان العثماني، وأمره السلطان بعدم الإذعان للتهديد فرحفت القوات المصرية بقيادة ابراهيم باشا في اتجاه الشام، وصدر الأمر الشاهنشاهي بتعبئة القوات العثمانية، وأثناء حصار القوات المصرية لمكا أصدر السلطان فرمانا بعزل عمد على من ولاية مصر، لكن القوات المصرية كانت قد تقدمت كثيرا، ودخلت دمشق وحمص وحماه وحلب بعد أن ألحقت هزائم قاسية بالقوات العثمانية.

وقبل أن يلتقط السلطان أنفاسه عبرت القوات المصرية جبال طوروس إلى آسيا الصغرى، وتقدمت في الأناضول حتى وصلت إلى قونيه، وعند أبوابها وقع صدام مروع منيت فيه الجيوش العثمانية بهزيمة حاسمة، ولم يعد أمام الجيش المصرى إلا أن يسلك الطريق المفتوح إلى الآستانة، لكن عمد على رأى أن يوقف تقدمه عند كوتاهية.

بقى الجيش المصرى يواجه حرب استنزاف طويلة، فالسلطان يغضبه أن ينتصر عليه أحد ولاته، والقوى الأوروبية بجتمعة وبخاصة انجلترا ترفض رفضا باتا أن تنشأ الامراطورية التى يأمل فيها محمد على، لكونها تقف حجر عثرة فى طريق الاستيلاء على أملاك رجلها المريض، وأيضا لأنها تشكل تهديدا حاسما لمصالح انجلترا فى الهند بتحكمها فى طريق التجارة إليها، وفى مياه البحر الأحمر التى يعج بسفن شركة الهند الشرقية.

هل كان الأعرابي عبد الله الجياصي يراهن على أن الباشا في مثل هذا الظرف الدقيق أن يقدم على إغضاب قبائل عمارية مثل قبائل السعدني كي لا يعودوا إلى الإغارة على قواقل التجارة الإنجليزية وهي في طريقها إلى السويس حيث تنظرها مراكب شركة الهند الشرقية؟، أظنه كان يفعل، فعدم اكترائه بما ينتظره ينيئ عن فهم للظرف الذي تمر به البلاد وبمر به الباشاء بالإضافة إلى غروره، ورفضه تصديق هزيمته أمام بجموعة من الفلاحين الذين يفتقرون إلى الإلمام بأبسط قواعد القتال.

والأيام توالت، فلا الأعرابي ذهب للتحقيق ثلية لنداء الأغا للدير، ولا قوات أوردي الباشيوزوق يتقدمها الأغا سرسواري كبست مضاربه، وتواصلت مفاوضات إطلاق سراح أبناء الأعرابي ورجاله بغير انقطاع، وإن عن طريق آخر غير طريق العمدة أبي كريمة.

وشيئا فشيئا خفت الأرجل عن دار أحمد السرسي، وبعد أن كان الناس يكتفون بالقدوم مع مقدم الليل ويقضون شطر امن الليل معه صاروا لا يأتون إلا لماما، أو عندما يُرْسَل في طلبهم.

أحمد كان أول من تنبه إلى ما يدور، فالأعرابي الذي كان ملهوفا من قبل على أبناته ورجاله صاريسوف في المفاوضات هو الآخر، بل إنه دأب في الأيام القليلة الأخيرة على إثارة موضوعات هامشية من مثل بحث أثمان بقراته ونعاجه، أو الاختلاف على الثمن الذي حدده أحمد لمهرته الصهباء، في الحقيقة كان الأعرابي يراهن على الوقت، وعلى انفراط عقد الاجتماع الذي أدى إلى هزيمته في تلك الليلة، وهذا بالضبط ما نبه أحمد إلى أن الأعرابي يستمر الوقت، لكنه كان خجلا من مناقشة الأمر مع الشيخ الدسوقي أو الحاج سويلم، فكأنه إذا فعل يدعوهم إلى الدخول في حرب ثانية مع المضارب التي تعاود الاحتشاد بالفرسان، والذين سبق وفروا من ساحة المعركة في الليلة الشهيرة.

ومريم التي كانت أقرب إلى ابنها من نفسه أدركت كل همومه، فهو لا يبش لها ولا لجدته الأم الخبيرة كما اعتاد في كل وقت، حتى في أحلك الظروف، وبادرت من تلقاه نفسها بمفاقعة الحاج سويلم في الأمر، كان معزوما على الغذاء لديهم هو والصهر الطوخي، وبعد أن فرغا من تناول الطعام قدمت للموضوع بالتمجب من قدرة الأعرابي على الصبر على فراق ولده البكرى وأبناء إخوته، فضلا عن رجاله من أبناه قبيلته، ولما انخرط الحاج سويلم في الضحك من الأعرابي المهزوم حذرته:

- الأعرابي براهن على من سيضحك أخيراا.

فانسحبت ضحكات الرجل إلى داخله، وران الصمت على المكان.

خبرة الحاج سويلم معها تدعوه إلى أن يأخذ حديثها على عمل الجد، فالكلمات التي قالتها ترحى بأنهم نسوا المعركة، وما جعله يهتم لحديثها بأكثر مما توقعت هي أن الشيخ عزام نقل إليه في الصباح قلق أصلقائه في شبراهور من استمرار تحفظهم على الرهائن لديهم، هذا فضلا عن أن أحدا من الحكام لم يرسل في طلب الرجال المربوطين لما يزالون في الحظيرة، ومو ما يعني أن مرّامرة من العيار الثقيل تحاك في الحفاء، ومرور الوقت قد يجردهم من أسلحتهم فلا يعود لديهم شي، يفاوضون الأعرابي عليه.

ما زاد من حدة الأمر أن أحمد سمع فى جوف الليلة السابقة حديثا دار بين رجليين من رجال صهره الناجر الطوخى، كانا يعتليان سطع الحظيرة ويتناجيان، ولا يدريان بأن أحدا يسمعهما، وكانا يتساءلان: إلى متى يظلون هنا، وعن قلقهما على أهليهما هناك فى بلدهم البعد، ساعتها محنى لو تنشق الأرض وتبتلعه فلا يعود موجودا فى الحياة، فهو لم يكتف بالتغرير بصهره، وإنما ورطه في حرب لا ناقة له فيها ولا جمل، وليته صارحه بحقيقته، إذن لكان قراره بالوقوف إلى جواره ونصرته مبنيا على معلومات حقيقية، لكنه أخفى عنه كل شيء، وتزوج من ابنته بنا، على غش لا يمكن إنكاره.

وكان رجال من كفر سعد عمن يعملون في إصلاح أرض الأبعدية قد أنهوا إليه أن رجال الشيخ الذين فروا من الميدان يعودون، فرادى وجماعات، محملين بينادق جديدة ويعتلون خيولهم، صحيح أنهم لا يعودون إلا في جوف الليل، لكنهم يحتشدون في المضارب حتى أنها عادت إلى الحياة والنشاط بصورة ملحوظة، ولدى أول بادرة للتمرد أوقع الشيخ عقابا قاسيا على الفلاحين الذى يزرعون أراضيه الشاسعة، غير آبه بالقرى المحيطة وبعمدها الذين تجمعوا ضده منذ أيام قليلة ثم انفرط عقدهم.

كل تلك الحقائق وضعوها على بساط البحث فى اجتماع ضيق ضم الشيخ دسوقى والشيخ أبا كريمة إلى جانب أحمد المرسى والحاج سويلم والتاجر الطوخى، وابتعدت مربم عن الاجتماع إذ لم يعد ابنها فى حاجة إلى سعيها، فهى فتحت الباب وأزالت عنه حرج البداية، وهذا يكفى.

في ذلك الاجتماع اتخذو اقرارات هامة تتعلق عستقبل وجود الأعرابي بين ظهرانيهم، فالحقيقة التي اعترفوا بها - المجتمعون منهم والغائبون -أن الهجوم الذي قادوه ضد مضارب الشيخ لم يكن بهدف نصرة الفتى الذي اختار العيش بينهم وفقط، بل هو في الجانب الأكبر انتقام مما فعله بهم الأعرابي على مدار سنين طوال، إذ له في المكان أكثر من خمس عشرة سنة، على مدارها فعل بهم كل ما يمكن ان يتخيله إنسان، وما لا يمكن أن يتخيله أيضا، كبس قراهم، ونهب بيوتهم وأجرانهم وزرائبهم وصوامع غلالهم، وفي بعض الأوقات ومن باب المزاح والتفكه والرغبة في قضاء سهرة طبية يسخر فيها من عجزهم كان يحلو له أن يستولى على دواجنهم، هم إذن في معظم ما قاموا به كانوا يتقمون لكرامتهم التي لطالما أهدرها الشيخ ورجاله، حتى أنهم وهم عمد ثلك القرى كانوا يدفعون للأعرابي الإتاوات سرا، وفي معظم الأحيان كان الرجل يضن عليهم حتى يمجرد النظاهر بالكرامة، فيتعمد فضحهم في بحالسه والتندر عليهم، بل ويغرى بهم من يعرف من اللصوص وقطاع الطرق، حتى صارت أحوالهم قبل بهم من يعرف من اللصوص وقطاع الطرق، حتى صارت أحوالهم قبل بحيء أحمد إلى المنطقة مباشرة لا تسر عدوا ولا حبيا.

وحده الحاج سويلم كان هو الذي رفض دفع الأتاوة، وعبدًا حاول الأعرابي كبس قريته، لكنه مني بفشل ذريع، إذ كانت قسوة الحاج سويلم واتساع رقعة عزوته دافعا لأن يجيش الأتباع والخفراء للحراسة طوال الوقت، ما مكنهم من صد الهجوم تلو الهجوم، كما كانت سبا في عجز الأعرابي عن الحصول على عيون من أهل قريته، فلقد اكتشف الحاج سويلم ذات مرة أن أحدهم يعمل عينا للأعرابي فقيض عليه وسلمه لرجال سملوا عينيه وقطعوا لسانه، وألقوه خارج القرية ليفر إلى غير رجعة، هذا بالإضافة إلى أنه كان بالفعل صديقا مقربا لأكثر من شيخ من شيوخ فخذى السنانجة والفرايات من قبائل السعدني التي يشغل الأعرابي مشيخة أكبر السنانجة والفرايات من قبائل السعدني التي يشغل الأعرابي مشيخة أكبر ويستعين بخصومه فيها كلما احتاج الأمر لمواجهته مواجهة حاسمة.

اتفقوا على أن يجتمع إليهم فى الفد كل من يمكن حشده من الرجال، من المقاطعة وأبى داوود السباخ وشبراسندى وبرقين وكفر عزام وكفر غنام وكفر عنام وكفر عنام وكفر القرى التى اصطلت بنيران الأعرابي على مدى أكثر من خمس عشرة سنة، فضلا عن رجال الصهر الطوخى الذين يشكلون عصب القوات التى يمكنهم حشدها، وذلك ليحدوا إمكانية إنذار الرجل بالرحيل عن المنطقة، من خلال مظاهرة قوة ترتعد لها فرائصة، وإلا يقوموا بالهجوم عليه من جديد، ولا يتركوه ينجو هذه المرة.

سيحثون إليه بالرسالة مع أحد رجاله، بعد أن يسملوا عينه ويقطعوا أطرافه كما اقترح الحاج سويلم، الذي كان طوال الوقت يؤكد أن عبد الله الحياصي لا يفهم إلا لفة القوة، ولما لم يكن أحد من الحاضرين يستطيع أن يفعل ذلك أرسلوا في طلب بعض من أبناء الليل الذين يسكنون قرية الهجارسة القرية، والتي تتبع مركز كفر صقر في مديرية الشرقية.

الرجال المطلوبون لم يأتوا إلا مع مطلع النهار، وقبل أن يمارسوا عملهم طلبوا طعاما للفطور، وقدمت لهم شام صينية من النحاس عليها خبز خارج لتوه من الفرن وعسل وجبن وقشدة صابحة، و لم يكونوا قد شرعوا حتى فى تناول الطعام عندما صرخ الرجال من فوق الأسطح.

تهليل وتكبير كأنما انشقت السماه عن الملائكة، أو كأن الأرض مادت بالطغاة والجبارين، وخرجوا لاستطلاع الأمر فراعهم ما رأوا، مضارب الأعرابي لم تعد هناك حيث كانت تتوى في الجنوب الشرقي، لا أثر للخيام ولا للأسيجة، من كانوا فوق الأسطح هبطوا على عجل، في عاولة للحاق بأولنك الذين اندفعوا في اتجاه الكان الذي كان يعج بالعربان حتى ليلة الأمس، وكانوا كلما افتربوا يتأكد لهم أن ما يرونه ليس وهما، أو زيغ بصر، مروا في طريقهم بتل اللجة، الذئاب كانت في عابنها انتظارا لمقدم الليل، ووصلوا إلى أعتاب المكان، واندهشوا أكثر، فلقد غادروا دون أن يتركوا شيئا من ورائهم، غادروا بناه على خطة منظمة، ربما استغرقت الليل بطوله، و لم يتركوا حتى مجرد شقفة من بقايا فخار مكسور.

وقبل أن يفيقوا من دهشتهم اهتزت الأرض من تحت أقدامهم، ونظروا في اتجاه الغرب، فوق الطريق القادم من اتجاه برقين كانت قوات كبيرة عمولة على الخيول تنهب الطريق نهبا، يتقدمهم رجال يرفعون البيارق السوداه، ويجرون عربات تحمل مدافع كبيرة، أخيرا جاه سرسوارى أوردى الباشبازوق، يتقدم قواته للحمولة والراجلة، ولكن بعد أن منحوا الأعرابي فرصة كافية للنجاة.

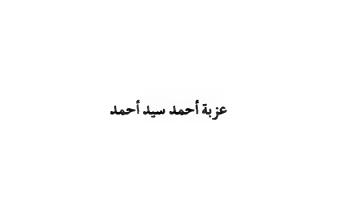

فر عبد الله الجياصى، وفى رحلة الهروب داهم رجاله بعض دور كفر سعد، وقليل من الدور عند أطراف الحجايزة، ولم يسلم منه أهالى أبى الشقوق وغيرها من البلدان القريبة التي تتبع مديرية الشرقية، لكنه رحل، وتلك الحقيقة ظلت لأسابيع بل لشهور غير مصدقة، ففى غزالة وكفر سعد والحجايزة وبرقين وكفر غنام وأبى قراميط وأبى الشقوق وأبى العاص والمجارسة وسنجها وشيراسندى وبرقين والمقاطعة وأبى داوود السباخ، بل وفى الربع والسمارة والبيضاء وصدقا والخسسة وكفر سنجاب ولمى الأمديد كان الناس ينامون على حقيقة أن الأعرابي ورجاله رحلوا إلى غير رجعة، إلا أنهم كانوا يتنفضون في نومهم كالمعتاد، ويستيقظون على أصوات خمش في أبواب دورهم وحظائرهم وعنازنهم، ويخرجون أصوات خمش في أبواب دورهم وحظائرهم وعنازنهم، ويخرجون ليقابلو السكون في أبواب دورهم وحظائرهم وعنازنهم، ويخرجون المناطقة بكاملها، والتي أخضع بها كل أثريائها ومساتيرها – إن كان قد بقى في نطاقها أثرياء ومساتير – لابتزازه، فدرجوا على دفع الفردة التي بقى في نطاقها أثرياء ومساتير – لابتزازه، فدرجوا على دفع الفردة التي بقى في نطاقها كل كامنهم.

يتذكرون الجرائم التى ارتكبها فى حق كل من قاومه، ثم كل من نوى أو فكر فى مقاومته ووصله خبر النية أو التفكير، فلكم أحرقت دور وزروع على وشك الحصادا، ولكم سرقت ماشية وركائب أو قتلت قتلاا، ولكم نهبت صوامع غلال ومخازن ثبن وأعلاف!، أو أحرقت!، وقبل كل ذلك لكم قتل رجال!، أخذوا من دورهم وقتلوا بدم بارد ثم ألقى بهم على قوارع الطرق!، لا لشى، إلا لوشاية، نقلها أناس عملوا بالفواية أو بالتهديد عيونا للرجل، فلم يكن فى نظرهم قابلا لأن ينهزم بأى حال.

نعم، رحل الأعرابي، وجاءت قوات أوردى الباشبوزوق يتقلمها الأغا السرسوارى، يزعبوطه الأحمر الطويل وحصانه الأبيض الذى ينخر من خطمه فى اشمئزاز، ومن خلف قواته الراكبة تجر البغال عربات المدافع المستعدة للإطلاق، والتي ما أن رآها الناس حتى تجمعوا من حولها، وطلبوا من الجنود فى سذاجة أن يطلقوها ولو لمرة واحدة، لكن جنود المشاة على الجانبين كانوا حريصين على إبعادهم ومواصلة الدق بأرجلهم فوق الطريق، فى خطوات منتظمة تبعث على الانتشاء.

بحيئ الأوردى لم يكن خيرا كله، فيرغم أنهم لم يطلقوا طلقة واحدة و لم يقبضوا حتى على فروج من مضارب الأعرابي الهارب، إلا أنهم حَمُلوا أحمد السرسي علوفة خيولهم وبغالهم، وطعام عساكرهم الذين يربون على المائين، كما طلب الأغا السرسوارى مبلغا من المال كحق للطريق، وفي غفلة من ضباطه وجاويشية عساكره همس في أذن أحمد عنفضا المبلغ للنصف على أن يقبضه بعيدا عن أعين الجميع.

أحمد كان ينتوى الرفض، حرضه عليه العمد الذين هرعوا لاستقبال

الأوردى، والذى لم يروه فى حياتهم من قبل، وحده كان الشيخ دسوقى صامتا، وكان أحمد يعرف أسباب صمته، فهو الوحيد من بين الجالسين الذى يعرف سره. مريم كانت هناك، تضع أذنها على النافلة لتلتقط الحديث، وتعرف ما يجرى، قلبها كان يدق خوفا على ابنها بأكثر مما فعل يوم قتلوا المملوك الهالك، وعندما بلغ الحديث مبلغا رأت ألا يتعداه سارعت بإرسال أحد رجال الصهر الطوخى فى طلب ابنها، وعندما مثل بين يديها ابتسم، يعرف أنها هى التى أرسلت فى طلبه، وأن ما سمعته فى المندرة الكبيرة لم يرق لها.

وكانت قد أرسلت أيضا في طلب الصهر الطوخي ليشاركهما الرأى، أو إن شننا الدقة ليشاركهما التنفيذ، وكان يشرف على إطعام الجنود، فلقد كانت واثقة من أن ابنها بما جبل عليه من ذكا، وفطنة لا بد مستمع لنصحها، وفي انتظار قدوم الطوخي قالت لابنها في حزم:

- سندفع للرجل ما يطلبه، ولا تجادلني.

لم يعترض أحمد، بل إنه في الحقيقة سر لقولها، فلقد كان منذ دقيقة واحدة يفكر في طريقة يفلت بها من حصار العمد الذين يجتمعون في المندرة، لا يريد أن يتطور الأمر ويدخل في عداوة مع أحد أركان الحكم، فالسرسواري القادم بجيشه وكما عرف من الموجودين ضابط تركي أثير لدى عمد على باشا وولده إبراهيم، وموقف الأسرة في المكان لا يتحمل أي تبعة من تبعات الرفض أو الاعتراض، بل إن أحمد السرسي وهو يتظاهر بالإنصات إلى اعتراضات أصدقاته من العمد وتحليلاتهم كان في الحقيقة مشغولا بالبحث عن طريقة يدفع بها المبلغ دون أن يعرف أحد منهم، فهو

أيضا لا يريد - وقد فعلوا من أجله كل ما فعلوا - أن يظهر بمظهر الذى لا يستمع إلى نصحهم، وما قد يستبع ذلك من انفضاضهم من حوله، ومن ثم انقطاعه في المكان الذى أوشك أن يكون هو وأسرته الصغيرة ركنا من أركانه، وعينا من أعيانه، وهم ولا ريب الذين مكنوه من ذلك، لذا فإنه وما أن قالت أمه ما قالت حتى نظر في وجهها معابثا، فلقد كان يحلو له في الأوقات العصيبة أن يمازحها:

- وكيف سندفع يامريم ١٩.

وأشار صوب المندرة:

- وهوالاء لن ينصرفوا إلا مع انصراف الأوردى، إن لم يكن بعده؟ ١.

وكأنما انتظر الصهر الطوخى حتى يفرغا من همسهما الحاد فقدم بعد آخر كلمة قالها أحمد، ولم تتردد مربم فى أن تبلغه قرارها، طلبت منه أن يجد وسيلة يسلم بها للبلغ المطلوب للسرسوارى دون أن يدرك أحد من الموجودين، وما أن أبدى الرجل استعداده للاضطلاع بالمهمة حتى أخرجت من بين ملابسها كيسا به المبلغ المطلوب وسلمته له، ولم يتمالك أحمد، فلقد قبض على الكيس وأفرغه، واستبقى نصفه فقط ثم أعطاه إلى صهره، وعندما شهقت مرجم خوفا مما فعل ابنها أسر إليهما بما كان من أمر السرسوارى معه.

كل شيء جرى كما خططواله، مريم وابنها وصهره الطوخي، وعباركة من صمت الشيخ دسوقي، الذي لم يشأ ان يتطفل على سريراه جليا كرأي العين، فلقد قدم الأغا السرسواري من مكان انتظاره خارج نطاق الدار لبشرف على إطعام جنوده، وبينما هو يدور حول الأسمطة الممتلة والتي يتحلق حولها الجنود الجائمون امتدت يد الصهر الطوخي إلى يده وسلمتها الكيس، وفي غمضة عين عرف الكيس طريقه إلى داخل ملابسه.

حمد الأغا السرسوارى تلك الطريقة التى حصل بها على النقود، فبإمكانه أن يختص بها وحده، فلقد ثم الأمر بعيدا عن أعين الجميع، ضباطه وجنوده الذين كانوا منخرطين في التهام الطعام، والعمد الذين تحتريهم المندرة الكبيرة والذين كانوا يلفطون بما لا يمكنه فهمه من كلمات مبتورة، تأتيه بين الحين والآخر، وكانت نظراته في مرواحه وبجيئه تنبئ عن عظيم الامتنان.

مع العصر انصرف الأوردى، وعلى الملأ أعلن الأغا السرسوارى أنه لن يصر على أخذ حق الطريق إكراما للعمد الذين استقبلوه فى الصباح بالترحاب، وإكراما للشاب الذى أكرم وفادتهم وحمل نفسه عناه إطعام أكثر من مائتى شخص، وكانوا قد التهموا عجلا كاملا، طقطقت بلحومه القدور فوق الكوانين الجبارة التى امتدت بطول الجرن الكبير.

أوداج العمد وهم يسمعون إلى الكلمات العربية المهشمة التي ينطقها بصعوبة الأغا السرسواري انتفخت، لكن الشيخ دسوقي كان يتسم في تقهم، وكذلك كان الحاج سويلم، الذي لم يهضم أبدا تخلى الأغا عن مطالبه لمجرد أنهم قابلوه بما أسره، أو لمجرد أنه وجنوده وضباطه التهموا عجلا كاملاحتي كاد العمد يخرجون من المولد بلاحمص، لكن عجلا كاملاحتي كاد العمد يخرجون من المولد بلاحمص، لكن الآخرين كانوا يتناوبون التعليقات، فمن قائل إنه لم ير في حياته كلها تركيا

له أخلاق الأغا، ومن قائل إنهم ليسوا قليلى القيمة ليقبض الرجل الرشا فى وجودهم، ومن قائل إن ما حدث يرفع الباشا فى أنظار شعبه ورعاياه، وكانما يتمنون لو يصل حديثهم إليه، أو إلى ولله إبراهيم.

يرمان لا أكثر وعادت إلى الأسرة طمأنيتها، لكن مرم التى لا تعرف الطمأنينة راحت تفتح أبواب الحديث حول كل ما من شأنه أن ينفص عليهم حياتهم، قالت إن رحيل الأعرابي مهما بدا نهائيا لن يكون إلا مؤقئا، إذ سرعان ما سيجد وسيلة لترضية رجال الباشا، حتى ولو بدفع دية القتلى أضعافا مضاعفة، وإذا ما حصل على العقو المنشود فإنه سرعان ما سيعود إلى مضاربه وأراضى عهدته، والتى تحتل مساحة أكثر من خمسمانة في زمام كفر سعد وبعضها في زمامي الحجايزة وغزالة.

الأم الخبيرة شاركت في النقاش الليلي، والذي لا يتهي إلا وقد أذن للفجر، ساعتها يقومون للصلاة ثم يذهبون إلى نومهم محملين بعشرات التساؤلات، حول الاحتمالات التي تصر مرج على إبقائها مفتوحة على مصاريعها. أحمد كان حزينا من أجل أمه، فهي لا تكوقع إلا الشر، ولا ترى في أية انفراجة إلا مقدمة لعسر جعيد، ولا تشم من وراه الصفاء إلا الكدر، ومن وراه الفرح إلا الأسي، ولم لا، وهي ابنة الأسرة التي لم تصادف من وراه أي فرح إلا الحزن، فإذا جامهم موسى القديم وسطع نجمه فإن انقسام الأسرة وعودة الجدة الكبرى بأبنائها من "مصر" يقيع في الحائمة، فالحزن دائما موجودا هناك لمن يحد بصره ويرى من وراه الأحداث القرية الظاهرة، وعندما تفتحت زهور الالتزام وحصلوا على نصف مساحة سرس كان المهتار القديم في انتظارهم، يحصل على النصف الآخر

ويشاركهم الوسية الكبيرة، وقبل أن يجدوا الطريق للتعامل معه يداهمهم الوقت فيقضى كبيرهم تحت وطأة الدين والهموم، وإذ يعود أحمد الأكبر من الأزهر دون أن يكمل دراسته وكانت أو شكت على الانتهاء، ويبحث عن غرج جديد للأسرة، ويتزوج منها يحصده الموت حصدا، في ظروف غامضة لا تعفى الحيال من مسئولية التحليق في سماوات الأسى، وبعد رحيل فتاهم وملهمهم يخرجون من المعادلة برمتها، عندما يمنع الباشا باني مصر الحديثة كل بلدهم لفريمهم، يلهو بها وبهم، ويتكل بها وبهم، وينكل بها وبهم،

الأم الخبيرة لم تكن من رأى أحمد فى التأسى لحال أمه، رأيها أنه إذا لم تكن فيهم مريم لكان لزاما عليهم أن يخترعوها اختراعا، إذ كيف يتركون أنفسهم للظروف، فرحيل الأعرابي دون أن يسترد ابنه وبكريه المحبوس هناك فى شيراهور هو وأبناء عمومته، أو حتى رجاله العشرة الذين رفض الأغا السرسوارى أخذهم معه يجعلهم محاطين بتحديات قد تعصف بهم في أى وقت، وها هى الأم الخبيرة تنفع فى اتجاه إطلاق الرجال العشرة في أي وقت، وها هى الأم الخبيرة تنفع فى اتجاه إطلاق الرجال العشرة القيدة.

رجال الحاج سويلم لم يتركوا الأبناء المطلقين من شيراهور ولا الرجال العشرة إلا قرب فاقوس، حيث لا تبعد الصحراء التي عاد إليها شيخهم إلا مسير بضع ساعات، لكن مريم التي اعترفت ببعد نظر الأم الحبيرة قالت إن إطلاق سراح المحتجزين لن يؤخر عودة الشيخ إلا لأيام، ورعا لأسابيع، لكنه سيعود، وبغير فراغ لصيرها سألتها الأم الخبيرة عما تريده بالضبط، أو ما تقترحه عليهم، لكن مريم التي انهمرت دموعها نفت أن يكون لديها حل واضح، فقط هي تريد أن تنبه إلى ما سيكون، حتى لا يفاجأوا بقدوم الأعرابي يفرسانه وبنادقه وهم لاهون.

لأول مرة تشترك زوجات أحمد في تقرير مصير الأسرة، وكانت سربة أول من أدلت بدلوها، لقد أدهشتهم جميعا، وجعلتهم ينظرون في وجوه بعضهم البعض، لا يصدقون أن الفتاة التي تتفاني في خدمة زوجها وأسرتها يشغلها مثل ما صرحت به. قالت إن الخشية من عودة الشيخ وعربانه تظل قائمة ما بقيت مضاربه شاغرة وعهدته في الانتظار، واقترحت لو يستطيع أحمد بمساعدة أصدقائه أن يعرف شيئا عن نية رجال الباشا حولها، وما أذ كانوا سيعطونها لآخرين لاستغلالها أم لا، لم تشأ أن تطلب من زوجها أن يعمل على الحصول عليها لنفسه، فمثلها في ذلك مثل غيرها من أفراد الأسرة المجتمعة حول موقد تخبو ناره مع اقتراب الفجر، تعلم بأن قرارا بهذا الحجم قد يعرض الأسرة إلى غضب كل من يرنو بهصره إلى العهدة بهذا الحجم قد يعرض الأسرة إلى غضب كل من يرنو بهصره إلى العهدة الشاغرة.

الحاج سويلم يتمنى لو يحصل عليها، وكذلك يفعل الحاج على أبو سيد احمد والشيخ هيكل، وأحلام لا تنفك تراود الشيخ أبا كريمة في أن يختص بجزء منها إن لم يكن بمكنا الحصول عليها بأكملها، فمعظمها يقع في زمام بلده، ولا يغيب عن فطنة أحمد أيضا أن الهدوء الذي يبدو عليه عمدة غزالة يخفى ضراما يتأجج في داخله، فالعهدة المهجورة تتداخل مع أراضيه وزمام قريته، وهو يرى أنه أحق الناس بها، وعلى ذلك فإن بجرد طرح الفكرة على الملاً سيغضب الجميع، والأجدر به ألا يفعل، حتى ولو كانت النتيجة هى ذهاب العهدة إلى غير هؤلاء الحالمين بها، فهو فى النهاية يمرف أن دون هؤلاء الطاعين والعهدة المنشودة مبالغ طائلة من المال، ستدفع للأغا الكبير فى المديرية، ورجال بحلس المديرية فردا فردا، فضلا عن المساحين والأغا الصغير فى مقر المركز، ورجال الأورديان من كل نوع، كل هذا غير ما سيهمس به الأغا الأكبر فى أذن الفائز بها، من مبالغ فى صورة تبرع للمجهود الحربي وإعانة لجيوش الباشا التى تشق طريقها فى المبلد البعيدة وعمد لإنشاء الإمبراطورية التى يراها الرجل متحققة أمام ناظريه، بعد أن كانت ذات يوم بجرد حلم.

وكانت شام وبمجرد أن وضعت الحرب أوزارها قد أنهت إلى مريم خبر انقطاع الطمث عنها، ربما يكون ذلك الخبر هو الشيء الأهم الذي رأت فيه مريم مبررا للاحتفال، وأعلنت ذات ليلة أمام الجميع أن حصة شام من العمل الشاق ستكون من نصيبها هي، إذ هي حامل في حفيد جديد سينضم عما قريب إلى الحفيدين الفاليين، موسى وسيد احمد.

حورية كانت هى الأخرى تعانى انقطاع الطمث من جديد، لكنها لم تشأ أن تعان ذلك لعمتها قبل أن تتأكد، وكذلك فعلت سرية التى لم يكن لديها أدنى شك فى أنها تحمل فى وليدها الثانى، وقالت لنفسها لعلها تكون بتنا تهون عليها قادم الأيام، لذا فإنه وما أن أعلنت مريم نبأ حمل شام فى الحفيد الثالث حتى أسرعت سرية بإعلام الجميع ومن خلال تَصَنِّعها مواساة عمتها: - وأعمالي الشاقة أنا أيضا يا عمتي من سيحملها عني؟!.

وعمت الدهشة الوجوه، وقبل أن يحتفلوا بالخبرين التفتوا إلى حورية، كانت جالسة هناك في ركن الحجرة تمسع بيدها على رأس موسى الصغير الذى ينام في حجرها، ولما رأت النظرات في عيونهم احمر وجهها و لم تعرف هل تفضب أو تواجه النظرات بصراحة، وأخيرا فإنها وحتى لا تترك الفضول ينهش فرحتهم قالت:

- ريما أكون أنا أيضا.

ولم تنمالك مريم فأطلقت زغرودة شقت سكون الليل، ومن خلال غضون لا يدرون متى حفرت أخاديدها فى وجه الأم الخبيرة طاف شبع ابتسامة، لكنه سرعان ما توارى خلف مصمصات التعجب من أمر مريم، إذ وهى التى أحالت أفراحهم إلى آمال مؤجلة إلى ما لا نهاية ما أن عرفت بأنباء حمل زوجات ابنها حتى انطلقت تزغرد فى غير تحسب أو تأجيل هذه المرة.

و لم الا؟!، فالأسرة التى محنت يوما أن يرزق فتاها بطفل، والتى انفطرت قلوبها لما مرت الأيام والشهور دون أن تحمل أى من زوجتيه حورية وسرية، ها هى تشظر أن يكون لرجلها الأوحد خمس أطفال، ولقد ذهب الخيال بمريم إلى آفاق بعيدة رأت فيها خمسة من الفتيان يحيطون بأبيهم وهو يتفقد أراضيه، عبر الأبعدية الشاسعة التى تنظم جزءا لا يستهان به من زمام قرية المقاطعة.

كل ذلك لم يمنع أحمد من العمل بجدية، فلقد قطع في كل يوم مشاوير

طويلة في محاولة للوقوف على نيات الأصنقاء بخصوص أراضى عهدة الأعرابي الهارب، وكم عنى لو طلع الصبح فوجدها في يد أحدهم، إنه إذا حدث ذلك انقطع طريق العودة على الأعرابي، تلك العودة التي تراها مرم في الأفق القريب، كأنها رأى العين، لكن كل المشاوير لم تخرج بنيجة، فللذ أنهى إليه الحاج سويلم أن الأغا الأكبر في المنصورة رفض إثارة الأمر عندما طلب البعض تخصيص العهدة له، وبرغم أنه لم يفصح عن هذا البعض إلا أن أحمد كان يعرف أن الحاج على أبو سيد احمد والشيخ هيكل كانا يتسابقان بالفعل للفوز بها، وكل منهما كانت لديه الأموال التي هيكل كانا يتسابقان بالفعل للفوز بها، وكل منهما كانت لديه الأموال التي في غزالة، فضلا عن عمر كزها في الأساس في زمام كفر سعد، ورغبة الشيخ وغزالة، فضلا عن عمر كزها في الأساس في زمام كفر سعد، ورغبة الشيخ أبي كريمة في الاختصاص بجزء منها، وكذلك السباق المكتوم بين الحاج سويلم وعمدة غزالة للفوز بها، كل ذلك جعل من اختصاص الرجلين بها أمرا بعيد المنال.

واستيقظ الناس ذات صباح ليجدوا منات من العسكر يحيطون بمكان مضارب الأعرابي الهارب، وعلى الفور أرسل أغا الجنود إلى أبي كريمة والحاج سويلم وعمدة غزالة، حيث أسند إلى كل منهم بأمر من الأغا مدير المديرية مسئولية تحصيل ضريبة المال الحر من الفلاحين الذين كانوا يزرعون الأرض لحساب الأعرابي، كل فيما يقع منها في زمام عموديته.

لم تكن مريم لندع أمرا مثل هذا يمر دون أن تو لم لمن اعتبرتهم ضيوف ابنها، و لم يكن يمكنا أيضا أن يبحث الأغا رئيس الجند وضباطه عن طريقة للفوز بطعام الغذاء مثلما فعل الجنود الذين انتشروا في شوارع كفر سعد والحجايزة، ولما لم يدعهم أحد للدخول لضيق ذات اليد، جمع الحاج سويلم والشيخ أبو كريمة من يمكن اعتبارهم ولو على سبيل التجاوز من المساتير، وألزموهم باستضافة الجنود، وكانوا قد أظهروا قلة الصبر والتأهب للانقضاض على الدور، سواء تلك التي يوجد بها طعام وهي قليلة على أي حال، أو تلك التي تخلو من أي شيء إلا الخواء.

ستخبرنى جدتى فى قابل الأيام أن الجميع بمن فيهم الأم الخبيرة كانوا يعتبرون أن الاحتفال الذى تم فى ذلك اليوم البعيد كان احتفالهم هم، احتفال الأسرة الوليدة التى تبحث عن شى، من السكينة للانطلاق من جديد، فإذا كان تكليف العمد الثلاثة بتحصيل المال الحر لحساب الباشا قد أرضى الشيء الكثير من غرورهم، ياعتبار أنهم لم يفقدوا الأمل كلية فى الحصول على ما يقع بزمام قراهم من أراضى العهدة، أقول إذا كان ذلك الخمر العالى قد أرضى غرور هؤلاء العمد بما حمل فى طباته أيضا من إبعاد للتنافسين الآخرين عن الساحة، إلا أن الفرحة الحقيقية لسماع ذلك الخبر كانت من نصيب أسرة أحمد السرسى.

فوضع العهدة تحت أيدى الدولة يفلق وللأبد باب عودة الأعرابي إليها، فلا أحد يأخذ من الباشا أرضا صالحة للإنتاج وللزراعة، و لم تكن مهمة الأنحا الذى يقود القوات والذى اكتشف الجميع أنه أحد ضباط ابراهيم باشا وأنه مبعوثه الشخصى هى بجرد إسناد شنون الأرض إلى العمد الثلاثة، وإنما وضع تقرير عن حالتها، وعما إذا كانت صالحة للزراعة أم لا، ولما كان الأعرابي الهارب قد أعمل السياط فى ظهور الأهالي من الفلاحين فى كفر سعد والحجايزة وغزالة حتى عمكن من استصلاحها، وشق القنوات

عبر أحواضها حتى غلت بطريقة تماثل غلة الأراضى القديمة، فإن الأغا مبعوث الباشا الإبن وضع تقريره على نحو يعتبر أن الأرض التى تشكل العهدة المهجورة هى أرض زراعية من النوع العال، وأوصى بضمها للدومين العام.

كل ذلك تم فى مندرة أحمد السرسى، حيث كان الضابط الكبر ومرروسيه من الضباط يجالسون العمد والأعيان على مائدة الغذاء الفخيم، الذى عملت من أجله كل نساء الدار، حتى الأم الخبرة، وفى ذلك اليوم البعيد مد أحدهم أوراقا كبيرة فوق منضدة خشبية، عرف المتواجدون أنها خريطة للمكان، ولم يتحرجوا من الوقوف على أصابع أقدامهم ليروا عليها معالم منطقتهم التى لم يتصوروا أبدا أنها على الخريطة تكون على ذلك النحو من البساطة والصغر.

فى عصر ذلك اليوم المعيد وضع الضابط العُلُوى نقطة عند الجنوب من أراضى العهدة المذكورة كتب عندها عزبة أحمد سيد احمد، ومنذ ذلك اليوم البعيد لم تخل خريطة واحدة من استعمال نفس الكلمة التدليل على موضع دار أحمد السرسى، وحظائره وعنازته وأجرانه ومندرته التي لطالما احتشدت بالضيوف.

تأثير كتابة تلك الكلمات على خريطة من خرائط الدولة لم تكن بأقل تأثير في نفس أحمد من تلك الأخبار التي حملت إليه في ليلة واحدة نبأ حمل زوجاته الثلاث، ولم تكن النشوة التي أصابته ليلتها ولا الزهو الذي ملأه حتى كاد يحمله في الهواء بأكبر من ذلك الذي شعر به وهو يرى كلمات تحمل اسمه واسم جده على خريطة حكومية بعد أعوام قليلة من خروجهم من هناك، من سرس، البلد الذي لا يشرى أحد من أسلافه المعروفين تاريخ بدايتهم معها.

لكن أمورا عديدة منعت الأسرة الناهضة من الابتهاج بنجاتها، ولو إلى حين، فانشغال الباشا وابنه إبراهيم في الحرب ضد الباب العالى لم يصاحبه تخفيف القبضة على رقاب العباد، فالباشا لا يمكنه وهو يخوض كل تلك الحروب أن يدع قاعدته تتعرض للاهتزاز أو الانفلات، أو حتى التلكؤ في اتجاه حشد كل الطاقات من أجل المشروع الامراطوري المأمول، لذا استحدث تنظيما إداريا حديديا، مكنه من الوصول إلى أطراف دولته مهما نأت، والوقوف على التفصيلات مهما دقت، وحدث أن شاع خبر انتها، وضع العهدة الشاغرة واستحالة عودة الأعرابي الهارب فانفجرت القرى المحيطة بأعمال عنف لم يسبق أن عرفتها المنطقة في تاريخها المعروف.

الأمر بدأ في كفر سعد، إذ ما أن انصرف الأوردى المكلف بمعاينة أراضى العهدة وتقرير تكليف العمد الثلاثة بتحصيل الميرى حتى هجم الفلاحون على دور أولئك الذين كانوا يعملون عيونا للأعرابي، لم يكتفوا بحرق الدور وقتل البهائم، بل قبضوا عليهم وكبلوهم بالحبال وقادوهم إلى موضع مضارب الشيخ، وهناك عروا ظهورهم وتناوبوا جلدهم، أذاتوهم من الكاس التي لطالما تجرعوها طويلا بغير أمل في الخلاص.

سرعان ما انتقل الأمر إلى الحجايزة، لكن الثورة هذه المرة كانت عارمة، فلقد قتل الثائرون عيون الأعرابي في دورهم، أمام أطفالهم ونسائهم، وحتى لا يعرفهم أحد وضعوا على وجوههم أتنعة صنعوها من ملابسهم المرقعة، وانطلقوا لا يتركون دارا من دور أولئك العيون إلا وداهموها، ولقد وصل الأمر إلى حد ملاحقة الفارين عبر الغيطان فى اتجاه أبى الشقوق وأبى العاص وأولاد صقر، وهناك قتلوهم شر قتلة، ومثلوا بجثلهم.

ومن الحجايزة انتقلت النار إلى غزالة وأبى الشقوق وأبى داوود والسمارة وصلقا والخمسة وكفر سنجاب، ووصل الأمر إلى البيضاء وأم الدياب وزفر والصلاحات وغيرها من البلاد المنشرة حتى قرى مركز دكر نس، وعلى الجانب الآخر فعل أهالى برقين وكفر غنام وطرانيس العرب أشياء كثيرة، ولكنها لم تصل إلى حد القتل، إذ كانت قبضة الأعرابي في تلك البلاد أهون منها في البلاد السابقة، وفي اليوم الرابع من تلك الثورة المدامية نزلت إلى البلاد الثائرة قوات من الهجانة (الكاتربنت) السودانية، يعتلون إبلا مدربة على الكر والفر، وفي أيديهم كرابيج من أحاليل الثيران ذوات الرؤوس المتعددة المعلوءة بالعقد، والمنقوعة في الزيت لشهور طويلة، الضربة الواحدة منها تكفى لأن يمكث الرجل في داره أياما ليعالج من آثارها الدامية.

غرقت المنطقة في حظر للتجوال من بعد آذان العصر وحتى طلوع الشمس، لم يستن أحد من ذلك، حتى العمد، وتناولت الألسن أخبار الاعتداءات التي وقمت على بعضهم وهو يحاول الإفلات من القواعد الصارمة التي لم تكن خافية عليه، فلقد أعلنها قادة الهجانة في كل قرية انتشروا فيها، وعلقوا منشورات بذلك على أبواب المساجد، ولم يكن من عنر لأحد يدعى بأنه لا يعلم بأن التجوال من أي نوع عظور، من بعد صلاة العصر وحتى طلوع شمس اليوم التالى.

أول آثار اعتبار داره عزبة باسم عزبة أحمد سيد احمد كان فرض حظر التجوال فيها، قدم إليه رجل سوداني غريب الشكل يحمل ورقة مكوب فيها إنه وبجموعته من الرجال مختصون بتأديب أهالي عزبة أحمد سيد احمد، ومن خلفه كان خمسة من الرجال، جميعهم على ظهور جمال فتية عالية، وفي أيديهم تلمع الكرابيج السودانية المسقية بالزيت والتي تتراقص أطرافها مع كل حركة يأتيها صاحبها، قدومهم كان مع ضحى ذلك اليوم البعيد الذي أوشك فيه الهدوء أن يهم من جديد.

تقول الحكايات إن قائدهم كان يسمى الجاويش الواوى، من بلدة و او قاعدة مديرية بحر الغزال، وكان رجلا شديد السمرة نحيفا طويلا، لم يشاهده أحد وهو مترجل عن جمله إلا أحمد السرسى.

نى ذلك اليوم البعيد حدث هرج شديد عندما طلبت مريم من ابنها أن يخرج هؤلاء من عيط الدار إلى ما حولها، فالدار والجرن والمندرة الكبيرة والحظائر والمخازن وحدة واحدة، ولا يمكن اعتبار كل منها مبنى مستقلا، والمخطائر والمخازن وحدة واحدة، ولا يمكن اعتبار كل منها مبنى مستقلا، مطلع الشمس فى اليوم التالى، ولما كان الرجل قد تأهب للحديث وهو فق جمله فإن الجميع خرجوا يتفرجون على ما يدور، وكان الصوت الرفيع الممطوط ذو اللهجة التى تبعث على الضحك مثار تندر الجميع، وخاصة سرية التى يمتد بطنها أمامها فكأنها ستلد فى ساعتها، وكان مثار التندر ليس فقط الصوت الرفيع الممطوط، وإنما السحنة التى لا يظهر منها إلا كرة سودا، لامعة تبرق من خلالها فتحتين ضيقتين وتنفرج فيها شفتان غليظنان عن صفين من الأسنان الصفراء.

عابشها شام، وكانت هى الأخرى تنيه ببطنها المنتفخ كالكرة، وحذرتها من إطالة النظر إلى وجه قائد الكتربنت، حتى لا تلد ابنا يشبهه، لكن حورية التى تعانى آثار الحمل المتقدم والتى خرجت بالكاد لترى ما يدور هناك نهرت شام، وأمرتها أن تكف عن العبث، إذ هؤلاء الناس لا يمكن ضمان الترامهم وهدوئهم، بل إنهم قد يغضبون لأشياء تافهة وتكون العابة وخيمة.

منظر نسائه وهن يتندرن على قائد الكتربنت لم يكن يسره، لكنه آثر الا يعنفهن أمام الرجل، خاصة وأن أمه في الحقيقة هي التي أعطتهم فرصة الظهور هكذا علنا أمام الغرباء، ولما ألحت أمه في أن يلغ الرجل بما تقول استمهلها حتى يقرأ الرجل بيانه، وكان البيان باعثا على المزيد من التندر، إذ راح الرجل يملى عليهم ما هو مسموح به وما هو ممنوع، ومن بين الممنوعات ليس فقط عدم الحزوج من باب الدار الذي يجب أن يكون مغلقا طوال فترة الحظر، وإنما عظور عليهم أيضا فتح النوافذ أو التواجد فوق الأسطح، أو العراك داخل الدور، أو استقبال الغرباء حتى في فترة التجول، وعلى الغور راح يحصى أعداد المقيمين في المدار، الأم الخبيرة ومريم والنساء الثلاث والطفلين موسى وسيد احمد، الذين كانا يضحكان من حركات الرجل ولا يدركان الخطر من وراء تلك الحركات الحادة من حركات الرجل ولا يدركان الخطر من وراء تلك الحركات الحادة المنشنجة، وأخيرا أحمد الرجل الوحيد في المكان.

وعبثا حاول أحمد أن يُفْهِم الرجل بأن حظائر أغنامه وماشيته يكفلها كُلاُف ورعاة، وهم من أهل الدار ولا يمكن صرفهم، إلا أن الرجل أشاح بوجهه و لم يفهم شيئا نما يقول، وكان يخاطبه بصيغة المؤنث، نما دعا إلى مزيد من التندر، برغم بوادر الخوف التي أخذت في التسرب إلى النفوس، وأخيرا استدار أحمد وفرد جناحيه يهش بهما أفراخه، فانسحبت النسوة إلى داخل الدار، وفي لمع البصر كانت مريم تعد الطعام لهؤلاء الذين يمسكون بالكرابيج في الخارج ويتحينون الفرصة لاستعمالها.

يومان سار فيها أهل الدار حسب التعليمات التى أعلنها الواوى، لم يكسروا منها حرفا واحدا، و لم يطلبوا من الرجل تعديل أى شى،، فأحمد السرسى أول من يعلم أن مخالفة الأمر قد تستبعها إجراءات تكشف عن سرهم، لذا فإنه ومنذ أدخل نساءه الدار وجمعهن فى حجرة الأم الخبيرة، وتلى عليهن هو أيضا تحذيراته وتخوفاته، من تلك اللحظة انتظمت السوة انتظاما جعله يغمض عينيه فى ثقة من أن أى شى، لن يحدث فى غفلة منه.

لكن التحفيرات لم تكن مفهومة تماما لشام، وكانت لما تزل تشعر في قرارة نفسها بالفخر لما قام به أبوها نصرة لزوجها، وفي جوف الليل حيث كان أحمد ينام إلى جوارها سالته:

- ألا تريد أن تخبرني بشيء؟ أ.

ولأنه يعرف إلى أين سينتهي النقاش، أجاب في غلظة لم يكن يتمنى أن يضطر للجود إليها:

- الصباح رباح يا شام.

فتوددت إليه، اقتربت منه ومسحت على رأسه وظهره في حنان:

الغيرة تأكلني يا أبا موسى، أنا الوحيدة بينكم التي لا تعرف مما
 تقولون شيئا.

وبرغم أنها نادته باللقب الذي يحبه نهرها:

- قلت لك الصباح رباح.

فكادت تبكى:

- أنت تضعني تحت رحمة ضُرَّتَى، وهما يتهامسان على الدوام، حتى إذا ما اقتربت منهما يصمتان، كأنني عدوة ولست زوجتك مثلهما.

فلم يجد بدا من أن يستدير إليها، وكان يعطيها ظهره، وأخذها في حضنه، ومسع على بطنها وهو يقول:

- وحياة الولد محمد الطوخي، الذي يرفس في بطنك متعجلا الخروج، لأطلعنك على كل شي، في حينه.

وكانت وهو يقسم بحملها تظن أنه على وشك إطلاعها على السر الذي لا تعرفه، لكنها وقد انتهى إلى بحرد الوعد أيقنت أن بينها وبين السر المكنون مسافات لا تستطيع أن تقيس مداها، وشيئا فشيئا ارتخت يداها اللتان كانتا من لحظة تحتضنانه بشدة، وأفلت منه بطريقة حرصت على أن تبدو على شيء من الخشونة، لكنها فشلت، واستقرت على ظهرها ضعمنت في تفصيلات السقف الذي يمنع عنها نجوما كانت قمينة بأن تنشغل في إحصائها حتى يأتي النوم.

حمى الحنين

الوقت لم يطل بالهجانة في تلك اليقمة التي نزلوا إليها في قلب الللتا، فلقد أنجز الثائرون مهمتهم من قبل أن يأتي الكتربنت، وكان البعض من عيون الأعرابي قد هجر القرى الثائرة مبكرا وفر في اتجاه الصحراء، ظنا منهم أنهم سيجلون لدى قبائل السعدني الملاذ، أو على الأقل سيلقون الترحيب من فخذ المحاليف الذي يتزعمه الأعرابي الهارب، لكن الأخبار وبعد أن استقرت الأوضاع ورحل الهجانة توالت عن الفواجع التي حدثت لهؤلاء الفارين وأسرهم، فلقد نهبوا في تيه الصحراء قبل ان يصلوا إلى مضارب القوم، ومن نجح منهم في الوصول تنكروا له ونهبوا ما معه من مؤن وأموال، وردوه إلى بلاده مهانا، ولما كانت العودة إلى المنطقة مستبعدة فلقد ضاع من نجا منهم في الطرق البعيدة، ولجأ الكثيرون إلى أطراف مديرية الشرقية، أو سلكوا الطريق الواصل إلى بني سويف عبر الطريق المائت من وراء "مصر" المحروسة، ويا لها من أهوال تلك التي الطويق المؤون من القرصة ونهب المسافرين مهنة وحرفة.

تجنب أحمد كل ما ينغص عليه فرحته وفرحة أمه بولادة ثلاثة أطفال له مرة واحدة، فلقد وضعت حورية ابنا ثانيا، ولكنه جاء ضخما بصورة جعلتهم يتندون على ضخامته، وقبل أن يقطعوا خلاصه كان يتلمظ طلبا للطعام، وكعادتها أشرفت حورية على الموت وهي تضعه، لذا فإنهم لم يطلقوا عليه اسما إلا بعد أيام ثلاثه، حيث أفاقت بعدها حورية، وفتحت عينها ونظرت في وجوه المحيطين بها، والذين كانوا يبكون غيبوبتها التي طالت كثيرا، ثم عادوا ليبكوا من الفرح وهم يرونها تعود إليهم، واهنة ومتضعضعة، لكنها عادت، ورأوا على شفتيها الباهتين ابتسامة الفرحة بالعودة إلى الحياة.

فى تلك الليلة البيدة أضاءت مريم عددا من الشموع كانت قد ابتاعتها فى إحدى مشاويرها إلى السنبلاوين، وقرب الفجر لم تبق إلا شمعة واحدة تقاوم الفناه، تحتها كانت الورقة التى تحمل اسم المولود، ورفعت مريم الوليد الضخم بين يديها، وكانت الأم الخبيرة تجلس على مرير حورية فقربته منها قائلة:

- قبلي إبراهيم ياعمتي، حفيدك وحفيد سيد احمد السرسي.

وإن هى إلا أيام حتى عادت سرية من الجرن مسرعة، وأعلنت أنها توشك أن تضع طفلها، وقبل أن تأتى الأم الخبيرة من غرفتها، وحتى قبل أن تتمكن مريم من الوقوف على مدى اقتراب الوضع أطلقت صرخة قصيرة وهى تعلن أن طفلها يخرج منها، وكان ولدا أيضا.

في تلك المرة لم يكونوا في حاجة لأن يوقدوا الشموع لاخيتار اسم

للمولود، فسرية التى كانت قد اقتربت كثيرا من أحمد، ربما بأكثر مما اقتربت منه أية زوجة أخرى اتفقت معه على أن تطلق على مولودها اسم سليمان.

لكن الأسرة واجهت مشكلة حقيقية عندما أوشكت شام على أن تضع حملها، مريم رأت أن ترسل في طلب أبيها وأمها لتلد في حضورهما، لكن الناجر الطوخي وزوجته طلبا أن يأخذا ابتهما لتضع وليدها لديهما في طوخ، القرية من "مصر" المحروسة، وكان ذلك ولما يزل تقليدا لدى معظم الأسر المصرية، بموجبه يحق للأصهار أن يأخذوا بناتهم الأبكار ليلدن لديهم في أول ولادة، حتى تكون الفتاة في رعاية أمها وإخوتها.

يعنى ذلك أن يأخذ التاجر الطوخى إبته ويسافر بها كل ذلك المشوار من عزبة أحمد السرسى وحتى طوخ القلوبية، ويعنى ذلك أيضا أن يسافر أحمد بصحبتهم ليوصل زوجته إلى دار أهلها، إذ لا يصح أبدا أن يدعهم ينهون بها دون أن يرافقهم إلى هناك، ففلك في عرفهم هو العيب بعينه، ولكن ذلك يعنى شيئا لا يمكن إغفاله، إذ لم تكن مريم لتدعه يحدث حتى وإن دفعت حياتها ثمنا لمنعه، فابنها الذي سيرافق صهره في رحلة الذهاب إلى طوخ سيقترب كثيرا من منوف ومن سرس، وقد يقابله أحد عن يعرفونه هناك فنقع الواقعة التي فروا منها سنوات، وقد يضعف عندما يتسم عبير الأرض الطية فيحوم حول المكان ليقف على ما يكون هناك، ويقع في أيدى مطارديهم.

الأمر تطلب أن تجتمع الأسرة لتناقش المشكلة، دون أن يشعر الرجل

الذى يتأهب للسفر بابنته، وكذلك زوجته التى تجمع حاجيات ابنتها فى ثقة، فما تطلبه هى وزوجها لا يمكن فى الظروف العادية أن يكون محل اعتراض من أحد، بله أن يكون من زوج إبنتهما، الذى يعرفان أنه من حفاظ الأصول المرعية.

الصعوبة الأكبر في الاجتماع هي أنه سيكون في غير حضور شام، فاجتماعهم دون الصهر الطوخي وزوجته يمكن تدبيره بسهولة، لكن الذي يصعب تدبيره وتبريره هو الاجتماع من وراء ظهر واحدة من أفراد الأسرة، تحمل في بطنها طفلا خامسا للرجل الذي ينشئ تاريخا جديدا للأسرة التي تبحرت عبر الطريق، عافية الكفاية.

أخرجهم أحمد من حالة الحرج، قال إنه يراهن على عقل شام، فهى زوجته التى يعرف قدر حكمتها وطبية قلبها، والقبول بأشد الأوضاع للاما طالما سيوصلها إلى ما تريد، و لم يكن فى حاجة لأن يشرح لأمه وجدته وابنتى عميه ولا لموسى وسيد احمد الصغيرين اللذين كانا يلتصقان بأعمدة السرير الذى تجلس عليه الأم الخيرة معنى ما يقول، فهم جميعا حتى الطفلين يعرفون أن شام ومنذ أصبحت واحدة من أفراد الأسرة فعلت لزوجها كل ما وأت وعرفت أنه يسعده، حتى أنها فى الأشهر الأخيرة كانت تفهم عنه قبل أن يطلب بلسانه.

تسلل خارجا إلى للندرة الكبيرة حيث اختلى بشام، كانت مستارة إلى حد أن قلبها راح يدق بسرعة، بل إن طفلها الذى يوشك على الخروج إلى الدنيا كانت دقات قلبه تسارع هي الأخرى، وكانت تشعر بها، ظنت أن حمى الحنين

زوجها سيطلعها على السر الذى يعرفه الجسيع، حتى الطفلان الصغيران، وقد فشلت رغم كل الإغراءات التى قدمتها لهما فى جعلهما يبوحان بحرف واحد مما يعرفان، موسى بثأثاته وتعثره فى الاسترسال فى الحديث، وسيد احمد الذى يظن من لا يعرفه أنه أبكم.

فوجئت به يخبرها بأن هناك من الأمور ما يجعل فكرة ذهابها لتلذ في دار أبيها غير مناسبة، وإذ اعترى الشحوب وجهها فسر لها الأمر:

- إنهما ضرتاك، حورية وسرية، ورغبة أمي وجدتي في ألا تضعي في طريق علاقتك بهما عقبة، لا تقدر حتى الأيام على محوها.

صار لشحوب وجهها معنى آخر، فلقد اتجه أحمد بالحديث إلى معنى غامض تعجز عن إدراكه، فسألته:

- کیف؟ا.

السوال فتح له الباب على اتساعه:

- تعرفين بالطبع أن آباءهما رحلوا إلى مكان غير معلوم، ومن ثم فإن كل واحدة منهما ترى فى ذهابك إلى دار أهلك لتضعى طفلك تذكيرا برحيل الأهل وغيابهم، وميزة لك عليهما لا يمكن لهما معادلتها.

وتساملت معترضة:

- وما ذنبي في هذا؟ إ.

فأجابها:

- إنها الظروف يا حبيتي.

وأحاط خصرها بيد ومسح بالأخرى على بطنها:

إذا كانتا تغاران منك كل هذه الغيرة، ولا تغفران لى اختصاصك
 بكل هذا الحب، فيجب ألا تزيدى الأمر تفاقما.

ربما يكون الحديث الناعم قد أسكرها، وجعلها تقترب من فهم المطلوب منها، فهى لا تفهم على وجه اليقين كيف يكون لذهابها للولادة فى دار أهلها كل هذا التأثير السيغ على علاقتها بضرتيها، لكنه إذا ما كان الأمر يتعلق بصلتها بزوجها وبطاعتها له، وباقترابها منه أكثر وأكثر، وبزيادة حظوتها لديه، فإنه إذا كان المطلوب أن تقنع والديها برغبتها فى الولادة هنا فهى ستفعل، حتى ولو كان الأمر بالنسبة لها غامضا، وحتى تعطى لنفسها المزيد من الوقت للتفكير دون أن يدرك ذلك قالت:

- ولكن إذا رفضا فلا حيلة لى في الأمر.

فمال إليها وقبلها:

- أعرف أنك ستنجحين في إقناعهما.

وانسحبت خارجة من الندرة الكيرة تهز بطنها في خيلاء، وإن كان عقلها يجاهد ليعثر على سبب واحد لاعتراض ضرتيها على الذهاب إلى دار أبوبها لتضع حملها هناك.

فى حجرة جدته وجدهم جميعا فى انتظاره، نظراتهم المستطلعة تسأل بأبلغ مما تعنى الكلمات، لكنه ظل صامتا لرهة، فهو لا يدرى إن كان من اللائق أن يخيرهم بما دار بينه وبين شام أو أنه سيكون مخطئا فى حقها إن حمى الحنين

هو قال ذلك، ويعرضها للسخرية ولو في قابل الأيام، وأخيرا نفذ صبر مرم فسألته:

- أيطول صمتك كثيرا؟!.

ابسم لقولها، وأدخلت البسمة إلى قلوبهم طمأنينة افتقدوها لأيام، ونظر في عيني أمه وقرب فمه من أذنها:

- أول مرة أعرف أنه لا مفر للرجل صاحب الزوجات من أن يكون كاذبا.

لم يسمع أحد همسه لأمه، وهي أيضا كتمت ضحكة كادت تخرج منها، لكن الأم الخيرة توقعت ما حدث فقالت من تحت الفطاء الذي تنقى به بر دا غامضا:

- لا حيلة لك في الأمر، وهذا طريقك حتى النهاية.

لم يتمالك، وقف مندهشا واقترب منها، حتى إذا ما باتت في متناوله احتضنها، وقبل رأسها وخديها، اللذين نبت فيهما شعر الشيخوخة، فلقد عرفه من قبل في وجه جدته الكبرى.

انقلب الأمر على عقبيه عندما أمسكت بيده وهو يحاول أن يعود إلى موضعه، قبضت على ذراعه بكل ما تبقى لديها من قوة وقالت:

- عدني يا ابن الغالي.

سألها والمعشة تتملكه:

- بم يا جدتي؟ [.

وعلى طريقته في فهم الكثير من الأشياء كان يتوقع كلماتها، كأنه سمعها من قبل، بجرسها وحروفها:

- بأن تحملني إلى هناك قبل أن أموت.

نعم، نفس الكلمات كان قد سمعها من قبل، لا يدرى أين أو متى، لكنها نفس الكلمات، نفس الجرس، نفس التنهدات والزفرات الحارة، بل نفس التشبث بفراعه بقوة لا يدرى من أين استمدتها، وكانت تواصل:

- لا أريد أكثر من أن أشم هوابها، أرى دورها من بعيد، أقف تحت شمسها ذات مرة، أغمر نفسى بضوء قمرها وهو بدر.

بكاؤهم في ذلك اليوم كان صامتا، تنحدر الدمعات فوق الخدود وتسرع لتسقط من جانبي الفقون، وحدهما كانا موسى وسيد احمد اللذان بكيا بصوت مسموع، بكاة جعل أبوهما يسارع الأخذهما في حضنه، لكن جدته ظلت متشبة بذراعه الأخرى:

- اتعدني١٤.

فحمل الطفلين ووضعهما إلى جوارها فوق السرير ، وأجاب والدموع تفسل وجهه:

- أعدك يا جدتي.

لم يجد ذلك الوعد صدى طيبا لدى مريم، لكنها كانت تتمنى لو أنها طلبت من ابنها أن يعدها هى الأخرى، وكذلك كانت حورية وسرية، فكلمات الأم الجبيرة حملتهم من المكان كأنها أياد ربانية، وطافت بهم من علو فوق البلد الجميل الذى لم يذكروه بالسنتهم طوال السنوات الفائتة، لكنه كان يعيش في دواخلهم بكل تفصيلاته، الدور والشوارع والحارات والأزقة، أكداس القش والحطب في الأجران، تبن القمح والفول وبقايا سيقان الكتان والتيل، وتبجان البذور المتفتحة، الجافة الفارغة، دوارهم الضخم، بيت ضيافته، عازنه وحظائره ومكاتب وسيته، بوابتهم الكبيرة الرائعة وسلماتهم الرخامية، والدار الكبيرة التي لا حدود لضخامتها وجمالها، أبوابها ونوافذها، جمالونات سقفها العالى، يباض جدرانها، وأشغال الحديد في نوافذها وشراعاتها وعلى جانبي سلمها الداخلي.

عاشوا في الدار الكبيرة ساعة لطيفة، تنقلوا بين الغرف وجلسوا في البهو الكبير، لكن مريم لم تستطع أن تطرد جسد الملوك الهائل، الذي يتراءى لها في أحلامها ويوشك أن ينهار فوقها، ولا أن تبعد عن مسامعها الزفرات والحشرجات التي تصدر عنه وهو ملقى على الأرض، والتي صارت منذ عاينتها في تلك اللحظة البعيدة تختلط بكل الأصوات التي تسمعها، أما أحمد فإنه لم يبارح أبدا ذلك الصوت العجيب، صوت سن البلطة وهو يشق عظام رأس المملوك القديم، الصوت الذي ينزع نفسه من ربقة الزمن، فيستبدل بالجزء من الثانية الذي حدث فيه أزمانا محمد إلى الماية.

أقنعت شام والديها بالبقاء معها حتى تضع حملها فى دارها، وعندما أخبرت زوجها بموافقة الوالدين وقف حائرا، فهو لا يعرف كيف يرد الجميل لصهره الذى مد له يد العون المرة بعد المرة، والذى يثبت أن الأيام لا تقدم للناس الشرور فقط، بل تقدم خيرات لا تحصى، ولقد قدمت له هذا الصهر الذى دفعه للمضى للأمام فى مشوار فراره، حتى بات أقرب

إلى الأمان منه إلى الخطر، والذي منحه ابته لتكون زوجة ثالثة بعد ابنتي عميه، والذي حمى برجاله الأشداء داره في أكبر محنة واجهها بعد الخروج من هناك.

لم يفهم الصهر الطوخى ولا زوجته سر البهجة التى يعيشها أهل الدار وهم يعاينون طلوع الصبح، ولا ما فعله أحمد وأمه ترحيبا ببقائهما لديهم حتى تضع شام حملها، فلقد نحروا من أجلهما الذبائح، ودعا أحمد أصدقاءه ليشاركوا صهره الطعام والسمر، تركت حورية حجرتها وانتقلت بموسى وإبراهيم إلى حجرة سرية، حتى يكون لهما طوال الفترة التى سبمكانها في الدار حجرة مستقلة، يغلقان من دونهما بابها، وشيئا جمعت الألفة زوجة الصهر الرائع بمرم وبالأم الخبرة، صارت معهما كأنها الأخت، وأخذت تنجول في الدار كأنها واحدة منهن، تساعد في ذبح الطيور وتنظيفها وإعداد الطعام وغيره من أمور الدار، كل ذلك وأحمد لا يعرف كيف أو متى سيطلع هؤلاه الأصهار على سره الرهيب.

كان خاتفا بشدة، فساعة تبدو الدنيا في سبيلها للاكتمال تكون في الحقيقة آخذة في النقصان، وها هي الأيام تمضى سعيدة ومسترسلة، وهذا المختفظ ما ينقر بالخطر، واتجه ببصره إلى شام، وأشفق عليها من ثقل حركتها وارتفاع بطنها، وفاتم في ذلك أمه فرجحت أن تكون حاملا في توأم، لكن هذا النفسير لم يهدئ من روعه، فقط جعله يتظاهر بالهدو،، لكنه سرعان ما عاد إلى حاله، وعملكه الخوف حتى حرمه النوم.

انتقال حورية بولديها للنوم في حجرة سرية وتركها حجرتها للصهر الطوخي وزوجته أعطى أحمد فرصة لأن يلازم شام طوال الوقت، فهو ينام لديها في كل ليلة، وكثيرا ما كان يقوم في الليل ويتأملها وهي نائمة، كأنا بملاً فاظريه منها قبل أن ترحل، لكن كل شيء مضى في يسر، وعلى غير ما كان يخشى، فقرب فجر أحد الأيام شعر بيد تمند وتستخلصه من رحاب الدار الكبيرة، فاستيقظ ليرى وجه شام وهو يتسم، ولكنه كان متقلصا، وأخبرته في هدوء أن الوجع يزداد بصورة لم تعد تتحملها، وطلبت أن يوقظ أمها لتكون إلى جوارها، ثم يذهب إلى المقاطمة ليأتي وطلبت أن يوقظ أمها لتكون إلى جوارها، ثم يذهب إلى المقاطمة ليأتي بالداية، فالأم الخبيرة لم تعد تقدر على شيء، لكنه خرج من الحجرة دون أن يحسم أمره.

هداه تفكيره إلى أن يرسل أحد رجاله ليحضر الداية، وفي طريق عودته إليها نقر بخفة على باب صهره فاستيقظت الأم، وقبل أن تخرج من حجرتها وجد أمه شاخصة أمامه، فهى لم تنم طوال الليل، في انتظار اللحظة التي أدركت أنها ستكون الليلة.

الصبح طلع وجلية الداية تقترب من الباب، كانت تطلب من الرجل إنزالها من فوق ظهر المطية، وتمهيدا للنزول ألقت بصرتها حتى لا تعوقها، فهى امرأة شحيمة، وكانت مرج قد قاست البعد بين عظمتى الحوض فوجدت أنها لا تنفك تتسع وتنسع، لكنها أيضا وبخبرة لا يستهان بها عرفت أن الطفل قادم برجليه وليس برأسه، واجتهدت لتخفى عن ابنها توثرها وخشيتها. عندما جلست الداية بين رجلي شام وطلبت منها أن تضغط بكل قوتها كانت قدما الطفل قد خرجتا حتى الركبين تقريبا، واحتارت المرأة، فهي لم تعد قادرة على أن تعيد دفع الرجلين إلى داخل الرحم لتعدل من وضع المولود، وفي حال استمرارها في إخراج الطفل على هذا النحو فإنها وقبل أن يخرج بكامله ستعرضه للاختناق، وهو ما يجعل فرصة نجاته ضئيلة.

ام شام أدركت الوضع هى الأخرى، وطلبت بإصرار أن تقوم المرأة بدفع القدمين إلى الداخل، في محاولة لتعديل وضع الجنين، لكن المرأة قالت إن الرجلين خرجتا بكاملهما تقريبا، ولا فائدة من الدفع بهما إلى الداخل، فهما لن تدخلا بأي حال، وفوجئت النسوة بالأم الخبيرة تدخل عليهما الحجرة.

حورية كانت تجلس هناك في وسط الدار تقرأ ما تعرفه من الآيات، وتبكى حظ ضرتها العائر، أما سرية فإنها كانت تساعد بكل ما أوتيت من قوة، تغلى الماء وتنقله للحجرة التي تلد فيها ضرتها، وتراعى الأطفال الأربعة وترضع الوليدين، فلبن حورية كان شحيحا، كما كانت تعد الطعام لزوجها وصهره، وللرجال الذين خرجوا بالقطعان إلى مرعى قرب، ولهؤلاه الذين يرعون البهائم في الحظائر.

والظهر جاه وشام لم تضع حملها، لقد نجحت الأم الخبيرة في إدخال القدمين وتمكنت من تعديل وضع الجنين، ولكن بصورة ليست كافية لأن تصير الولادة طبيعية، فالوالدة أفرغت كل مائها، و لم يعد الدفع يصنع الكثير لإخراج الجنين، ومع اقتراب الظهر خارت قواها وأخذت حمى الحين

تنحو نحو الغياب والسقوط في براثن النهاية، فكانوا يكسرون البصلة تلو البصلة عند أنفها، بل إن أمها ذات مرة دست البصلة في أنفها حتى تستعيدها، وصرخت مع استعادة الوعى صرخة عظيمة شقت سماه المكان الذي يغرق في صمت ثقيل.

خارت قوى الأم الخبرة فطلبت من الداية أن تحاول من جديد، وإذ عنعت المرأة قليلا، أو تباطأت أقدمت مريم لتيم الأمر بنفسها، وفي اللحظة التي أزاحت فيها المرأة الشحيمة وجلست بين فخذى زوجة ابنها لتولى الأمر رأت الرأس ينزل منها في هدوء كأنه لم يمتنع عن ذلك لنصف يوم، ومدت يديها وتلقفه، وقبل أن تطلب من شام أن تدفع من جديد كانت الجذبة البسيطة كفيلة بإخراج المولود.

عادت الروح إلى الوالدة، وإذ لاحظت مربم أن المولود لا يتنفس

أسكت بقدميه ورفعته مقلوبا في الهواء، وراحت تضرب على ظهره برفق حتى انفجر من برائن الصمت صارخا للحياة، كان ذكرا هو الآخر، مثل الأربعة الآخرين الذين تجسهم سرية في حجرتها و تطل عليهم بين الحين والحين، وما أن اطمأنت مريم على شام، وسمعتها تتحدث مع أمها في وهن حتى أطلقت زغرودة شقت سماء الدار والجرن والفضاء المحيط، وطار الحمام من البناني المنصوبة في سقف الفناء كأنما يشارك في الفرح. عندما جن الليل دخل أحمد إلى الحجرة، طفله غارق في لفائفه في عمن السرير، وشام تغالب للانتصار على شحوبها، الحجرة عبقة بروائح عمن الميلاد، رائحة الطفل، والحلية التي تغلى فوق موقد صغير في الركن،

وعجوة البلع المحمرة في سمن الضأن، ورائحة مرق الديك الشمورت الذي لا بدأن تأكله بأكمله في كل مرة يقدمون فيها الطمام.

روائح خبرها أربع مرات من قبل، وكانت زوجتاه حورية وسرية تصران على أن يشاركهما الطعام، فكان يتناول القدر القليل منه حتى لا يغضبهما، وفي هذه المرة كان مستعدا لأن يشارك شام الطعام، لا عن رغبة فيه ولكن عن حب، وإذ رأت حماته شعوره يتألق في عينيه تصنعت الخروج من الحجرة لأمر ما، وعقب خروجها قام وأغلق الباب، وبادر زوجته:

- أنت الآن أم إبني، ولك الحق في معرفة من أكون.

لم تكن في حال يمكنها أن تتحرك في سريرها بجرد الحركة، لكن عقلها كان مهتاجا بشدة، وروحها كانت ظامنة إلى معرفة السر الكبير الذي يعرفه الجميع إلا هي:

- أنا أحمد ابن أحمد سيد احمد موسى سيد احمد السرسى، مريم أمى والأم الخبيرة جدتي، وحورية وسرية بنتا عمى.

وابتلع ريقه:

نحن من قرية سرس الليان مديرية المنوفية، ولقد خرجنا من بلدنا
 فارين من وجه الباشا، عمد على نفسه، وإينه إبراهيم، لأننا اتهمنا بقتل
 رجلهما المملوك تَقْل، وهم يواصلون البحث عنا حتى الآن.

وإذرأى أن وجهها يمتقع ابتسم وهو يردف:

- ينتظرنا إذا عثروا علينا مصير بائس، لذا فإنه لا يجب أن يعرف

\_\_\_\_\_حى الحين

أحد هذا السر أبدا، فلقد تركنا من وراثنا دارنا الكبيرة وأجراننا ومخازننا وحظائرنا وأراضينا ومطاحننا ومعاصرنا وأهلينا، وبلدا كنا أصحابه لقرون.

لم يدر إلا وهي تنشبث به، وتتحرك فتلتصق به، وتجذبه لتضع على جبهته قبلة لم يشعر بمثل عفوبتها ما بقى في الحياة.



عود على بدء

فى حربها ضد السلطان الشمانى وبدلا من الزحف إلى الآستانة توقفت القوات المصرية عند كوتاهيه، ولم يلق الصلح الذى أبرم فى ربيع المعام 1833 والذى اشتهر باسم صلح كوتاهيه قبولا من الطرفين، برغم أنه أعطى لمحمد على ولاية سوريا إلى جانب مصر إلا أن ذلك لم يحقق أطماعه، ولم تعكس نتائج الصلح الحقائق الموجودة على الأرض، فالقوات المصرية منتحرة، وتوشك لو تركتها القوى الأوروبية أن تقضى على الإمبراطورية الشمانية وتجعلها أثرا بعد عين، وفى المقابل كان السلطان المثماني متذمرا، فلقد حزفى نفسه أن يتصر عليه أحد ولاته، خاصة وأن انجلترا كما أسلفنا كانت ترى فى انتصارات الجيش المصرى عهيدا لتأسيس امبراطورية مصرية قوية تهدد مصالحها ومواصلاتها فى الشرق.

وكان محمد على باشا قد أمر بتحريك قواته فى الحجاز فى اتجاهات عدة مكتنه من السيطرة على مواقع هامة تمهد لامبراطوريته الموشكة على التحقق، اتجه جنوبا واحتلت قواته عددا من الموانئ اليمنية على ساحل البحر الأحمر، وكان أول ما فعله هو احتكار تجارة البن وغيرها من الحاصلات التى يغلها اليمن، كما اتجه شمالا نحو الخليج العربى للسيطرة على سواحله. كل ذلك أزعج الحكومة الانجليزية بشدة فأخذت جانب السلطان العثماني وألبت الدول الأوروبية الكيرى عليه.

لم يستطع عمد على باشا أبدا أن يقنع الإنجليز بما في صداقتهم له من خبر، وعندما لوح بإمكانية أن يقوم بصد الخطر الروسي عن الشرق بأجمعه لفي اقتراحه المزيد من الصدود، فلقد كانت الحكومة الإنجليزية وعلى رأسها اللورد بالمرسون تكرهه بشدة، بسبب اتصاله الوثيق بفرنسا، واستعانته بالعديد من المستشارين الفرنسيين، وكان ذلك يغذى الاعتقاد الإنجليزي بأن كل امتداد لنفوذ الوالى المشمرد لا يعنى إلا زيادة النفوذ الفرنسي، بل إن رجالات أوروبا ومفكريها كانوا يرون في نشوء دولة إفريقية قوية ويقصدون مصر – من أجل الأخطار التي تهدد الغرب.

فى الحقيقة لم تكن فرنسا نفسها مؤيدة لاستقلال مصر التام عن الدولة العثمانية، وكانت ترى ضرورة الإيقاء على محمد على وما يتبعه كجزء من نظام الرجل المريض، حتى يحين الوقت لاقتسام ممتلكاته.

فى الفترة من ربيع العام 1833 وحتى خريف العام 1839 خاضت القوات المصرية حروبا طاحنة ضد القوات العثمانية، وعبثا حاول السلطان العثماني أن يرد الجيش المصرى على أعقابه لكنه منى بفشل ذريع، وفى لطمة شديدة الإيلام انتصرت القوات المصرية على الجيش العثماني فى موقعة نزيب فى يونية من العام 1839، وأدى ذلك إلى أن يفر القبطان أحمد فوزى قائد الأسطول العثماني بكل القطع البحرية التي تشكل

كامل الأسطول العثماني إلى ميناه الإسكندرية، وعندما نجع في ذلك وضعه بين يدى محمد على باعتباره السلطة الوحيدة القائمة التي تستطيع المحافظة عليه.

أوروبا كلها اجتمعت ضد محمد على الذى راهن على نصرة فرنسا له، لكن الفرنسيين خفلوه، واجتمعت القوى الأوروبية الكيرى بدون فرنسا في مؤثمر لندن سنة 1840 وعرضت على السلطان العثماني تبيت محمد على في حكم مصر، على أن يكون حكمه وراثيا، وأن يمنح ولاية عكا طوال حياته، وتظل مصر مرتبطة بالدولة العثمانية بقيود تتمثل في دفع الجزية والحرمان من التمثيل الخارجي وتحديد عدد قوات الجيش والأسطول، بما لا يسمح بأن تشكل تهديدا لأحد.

رأى محمد على فى معاهدة لندن إجهاضا لحلمه الكبير فعمد بناه على مشورة فرنسية إلى رفضها، وأنفره الحلفاء وعلى رأسهم انجلترا بالتنفيذ وإلا واجهت قواته حربا أوروبية، ورفض إنذار الحلفاء، معتمدا على قوة جبشه وتأييد فرنسا، لكن فرنسا خذاته للمرة الثانية، ورأت في مساعدتها له خطرا يؤدى إلى اندلاع حرب أوروبية واسعة.

فى ذلك الوقت كان الإنجليز يعملون بكل طاقاتهم الامبراطورية، جعلوا السلطان العثماني يقر بمعاهدة لندن، ويوافق على أن تتخذ أشد الإجراءات ضد القوات المصرية المرابضة فى الأناضول وفى الشام، وأبحر الأسطول البريطاني إلى بيروت وضربها بالقنابل، ثم أنزل جنودا من الإنجليز والنمساويين والعثمانين على شواطئ سوريا، ووزعت تلك القوات الأسلحة على الثوار فى جبال لبنان ليحاربوا القوات المصرية. والقوات المصرية التى لم تعرف إلا الانتصارات على مدى أكثر من ثلاثين عاما بدأت تعانى الهزائم، سقطت صيدا ثم ثلتها عكا، وتدهور موقفها، فأجلى إبراهيم قواته عن أطنة والاكتدرونة وحلب ويافا والقدس، وقاد تراجعا مريرا عبر الصحراه، حتى وصل إلى غزة، ومن هناك استقل ومن معه من جند السفن التى أرسلها أبوه لتقلهم إلى مصر.

بعد مداولات وافق عمد على باشا على مقررات مؤهم لندن، وفى 10 يونية سنة 1841 قرئ الفرمان العثماني بتثبيت عمد على باشا في حكم ولايتي مصر والسودان، حكما وراثيا في أسرته من بعده، وفى حكم عكا طوال حياته، وتحدد عدد قواته بما لا يزيد عن ثمانية عشر ألف جندى وضابط، كما تحدد عدد القطع البحرية التي يمتلكها، وفُرضَت قبود صارمة على تسليح قواته وقطعه البحرية المتقلصة، كل ذلك على أن تكون تلك القوات جزما من القوات العثمانية، تخضع للأوامر السلطانية في حال الحرب والسلم.

انكفا ألباشا على نفسه، وعادت قواته إلى مصر حيث جرى تسريح معظمها، لكن ذلك الانكفاء لم يكن هزيمة خالصة للرجل الذي حلم ذات يوم بامبراطورية ضخمة تكون مصر قاعدتها، فلقد خلص له ولأولاده من بعده حكم مصر، وهو أمر استثنائي تماما في تاريخ ألولاة العثمانيين، وكانت أخبار الانكفاه والعودة بالنسبة لعائلة أحمد السرسي غير سارة، فالرجلان اللذان كانا غارقين في حروبهما في طول الدنيا وعرضها عادا لينفرغا لإدارة البلاد بنفسيهما وبكامل طاقاتهما، بدلا من أن يديرها من

أجلهما الآخرون، وذلك لا يعنى إلا أن الفترة القادمة ستكون جد عصيبة، فقد يتجدد فيها أمر البحث عن الأسرة الهاربة، وفي ظروف مثل هذه قد تجد الوشايات لذي الرجلين آذانا مصفية.

كل شيء كان يتفير، فبرغم إغلاق المصانع التي يذهب معظم إنتاجها إلى الجيش، وبرغم تقليص المدارس التي محمده بالفنين والموظفين، إلا الجيش، وبرغم تقليص المدارس التي محمده بالفنين والموظفين، إلا حياة الفلاحين أضحت أيسر مما كانت عليه من قبل، فلقد خفت قبضة المدولة على الناس، و لم تعد الفرق العسكرية تهاجم القرى بحثا للأعمال العسكرية، كتعبيد الطرق وغيرها، وتباطأ العمل في المشروعات الماحة بشكل ملحوظ، لكن احتكار كل شيء ظل سمة مميزة لنظام الباشا، فهر لم يكن يعرف إلا طريقا واحدا لصناعة البلدان، وهو الطريق الذي انتهجه متأثر المستشاريه الفرنسيين من أتباع سان سيمون، والذين لعبوا دورا عظيما في بناء دولته الفتية، وزينوا له فكرة الاحتكار لتكون الموارد كلها تحت يده، ومن ثم يستطيع أن ينهض بما يتطلبه بناء الدولة المنشودة من خطط وبرامج ومشروعات.

تلك كانت الفترة الذهبية التى عمكن فيها أحمد السرسى من إصلاح أراضى أبعديته، فلقد تكاثر العاطلون عن العمل، وعاد من الحرب رجال لم يكونوا يعرفون كيف يعيشون، بل إن هؤلاء الذين اعتادوا العمل فى المشروعات العامة ظلوا فى أماكتهم دون استدعادات من قبل السلطة، أو مهاجمات من العسكر الذين كانوا يجوبون البلاد طولا وعرضا، كل هؤلاء فضلا عن الفلاحين العاديين الذين يعملون بضعة أيام في السنة ويظلون يتنقلون مع الظل إلى جوار الجدران طوال العام كانوا أداة أحمد السرسي في عمهيد الأرض وجعلها صالحة للزراعة.

لكنه وبرغم كل شى، لم يتمكن إلا من إصلاح بضع عشرات من الأفدنة، ولتوقف العمل فى المشروعات العامة توقفت فكرة شق ترعة قادمة من برقين حتى مكان عزبته، وهى الترعة التى تأخذ من ترعة أكبر هى ترعة الموهية الآخذة بدورها من ترعة أخرى تأخذ مباشرة من النيل.

واتسعت الأسرة اتساعا مدهشا، فلقد أنجبت حورية ابنا آخر هو السيد، كما أنجبت سرية بتين هما فاطمة وأم الرزق، أما شام فأنجبت إبنا آخر هو إسماعيل، وصار لزاما وقد ازدحمت الدار بساكنيها أن يقوم أحمد ببنا، دار لكل زوجة من زوجاته، وفي الهراح المجاور للدار القائمة شرع أحمد يعاونه إبناه موسى وسيد احمد اللذان شباعن الطوق في إقامة دور بعدد الزوجات.

ثلاث دور بناها على غرار الدار الأولى، وفي كل مرة يتسامل أحد عن مغزى إقامة الدور الثلاث بالإضافة إلى الدار الرابعة كان يتعلل بإبقاء الدار القديمة مقرا لأمه وجدته، وفرصة لالتقاط الأنفاس إذا ما رأى أن يعتزل نساهه، وكان يضحك من قلبه تلك الضحكات التي لا بدورثها عنه أولاده وأحفاده، ضحكة صافية بجلجلة تشق الفضاه، ولا تنبئ أبدا عن أن صاحبها يعاني الكدر من أى نوع.

لكنه فاجأهم كلهم ذات يوم عندما أعلن أنه سيتزوج من إحدى

قريبات الشيخ عزام، لا يعرف أحد ما الذى كان يفكر فيه، إذ لم تكن العروس الجديدة على قدر من الجمال ييرر تلهفه على الزواج منها، فضلا عن أنها كانت من الفرع الأفقر فى العائلة المعروفة، والتى ربطتهم بها أول علاقة لهم فى المكان.

اشتطت الحرب ولم تضع أوزارها، حتى مربم اعترضت هذه المرة، فالعزبة تفص بالأبناء من كل نوع، ومن كل الأعمار، سبعة من الذكور يتقدمهم فتيان هما موسى وسيد احمد، ومن بعدهما مباشرة ثلاثة أولاد في عمر واحد تقريبا هم إبراهيم وسليمان ومحمد الطوخي، وولدان لما يزالا في عمر الطفولة هما السيد وإسماعيل، فضلا عن بتين هما فاطمة وأم الرزق.

لم يقدروا على منعه من الزواج بزكية، فلقد عقد على الفتاة ووضعهم أمام الأمر الواقع، لكنه أبقاها في دار أبيها مؤجلا الدخول بها حتى يهيئ الظرف المناسب لإحضارها، رأيه كان أن يحضرها لتقيم مع أمه وجدته في الدار القديمة، حتى تقوم على خدمتهما، باعتبار أنها فتاة صغرة وغير مشغولة بالأبناء، لكن الحرب التي اشتد أوارها كانت تدور حول أشياء كثيرة، أولها مسألة حاجته للزواج من الأصل، ومن بينها أثيرت مسألة من منهن التي ستقيم بأولادها في الدار القديمة مع الجدئين.

طبيعي أن تنحاز الجدتان إلى كل من حورية وسرية، فالأم الخبيرة التي أتعدها المرض والعمر لم تكن لتقبل أن يطلع أحد على أسرار تقاعدها إلا حفيدتاها، حورية وسرية، فبرغم قعودها وضعف بصرها كان عقلها الجبار يعمل بكامل طاقته، وكانت مرهفة السمع بصورة جعلت كل أهل الدار يحفرون من بجرد التهامس بالقرب منها، أما مريم التي رفضت بشلة أن يطلق ابنها إسمها على إحدى بناته فإنها – وقد عبرت الخمسين – كانت لما تزل على قفع من الجمال والفترة يعطيها مظهرا أقل بكثير من عمرها، لما تزل على قفع من الجمال والفترة يعطيها مظهرا أقل بكثير من عمرها، الكثير من الأحيان كانت تقوم على خدمتها بنفسها غير منتظرة إسهام الحقيد تين حورية وسهة، أو بالأحرى كانت تتحفظ في الاستمانة بسرية حتى لا تغضب حورية، التي كانت طوال الوقت معتلة، وشديدة الحساسية تماك يم عن أن صاحبه يترأف بها أو يراعي ضعفها، وكانت لا تنفك تبكي إذا ما شعرت بأن أهل الدار يتجاهلونها يسبب عللها، وهي مردها إلى ضعف عام أعيتهم الحيل في الانتصار عليه، و لم تكن مريم لتجد من الذكور، وكانت بذلك تهزم وساوسها وشكو كها وانحراف مزاجها، من الذكور، وكانت بذلك تهزم وساوسها وشكو كها وانحراف مزاجها، من الذكور،

لكن المفاضلة بين الحقيدتين لم تتأخر كيرا، فما أن علمت الفتاتان المفاضلة انحصرت فيهما حتى أعلنت كل منهما تنازلها للأخرى، واختارت مريم أن تنحاز لحورية، لأسباب كثيرة، لعل أهمها أنها كانت تشعر بشيء من الذنب باعتبار أنها هي من شجعت ابنها على الزواج من الأخريات، وباعتبار أن حورية هي أول من قاست حرقة القلب الكاسرة التي تشعر بها من يتزوج عليها زوجها، فضلا عن رغبتها في أن تضعها تحت ملاحظتها ليل نهار.

اختارت وضعا يجعل الحفيدتين تقيمان في الدار القديمة بشكل دائم، فلقد أمرت ابنها بأن يصل ما بين وسطى الدارين المتجاورتين، الدار القديمة والأخرى الجديدة المجاورة لها، حتى يكون فناء الدارين مشتركا ومن ثم تشترك الزوجتان ابنتا العم في تربية الدواجن والحمام والأرانب، فضلا عن الاشتراك في القرن والكوانين وغيرها من الأغراض التي يحفل بها الفناء الرحيب، ومن ثم تضمن مساعدة متوقعة وغير جارحة من سرية لابنة عمها معتلة الصحة.

خلت المندرة الكبيرة من جديد، فبعد أن كانت عملا لنوم الأطفال الذين ضاقت عليهم حجرات أمهاتهم، ها هم يرحلون إلى دور أمهاتهم ويتم كونها، وما أن فعلوا حتى أمرت مريم بترميمها وطلاتها بالجص، ودك أرضيتها باللدهشوم قبل رصفها بأحجار صغيرة مربعة من البازلت الأسمر والأحمر الذي أحكموا صقله، وأعادت فرشها بمقاعد جلوها من دمياط، وأرائك اسطمبولى صنعها نجارون محترفون، ومناضد في الأركان وأمام الأرائك، فضلا عن منضدة كبيرة تتوسطها مغطاة بمفرش كبير من الكنان المطروز بالحرير، وجلبت من المنصورة سجادة كبيرة من الصوف صنعها النساجون على مقاس المندرة، وعلى النوافذ التي تلف مع الجلران الأربعة وضعوا ستائر من الكنان المشغول بالحرير أيضا، وعادت المندرة لنكون آية من آيات الجمال.

جاه وقت الأخشاب التى خزنوها من أعوام طويلة، وقت أن منعت مريم ابنها من التوسع فى البناء حتى لا يثير غضب الأعرابى، وها هى الآن، الأبواب والنوافذ وألواح السقف والأرضية، وعروق الخشب المسقولة، تكفى وزيادة لتعمير الدور الثلاث التى بنوها فى زمن قياسى، لكن الدار الأولى ظلت هى الأفخم من كل ما عداها، ليس من ناحية البناء أو التجهيز، ولكن من زاوية التاريخ والذكريات، والأحداث التى مرت بها، فلقد صارت لها من المعزة التى كانت لدارهم الكبيرة فى سرس الشىء الكبير، بل ومن الحنين الذى يشعرون به تجاهها.

ما أن استقرت كل أم بأبناتها في دارها الجديدة حتى حل موسى بالنسبة إلى جدتيه عمل أبيه، يشاركه في ذلك سيد احمد الذى لم يكن يفارق هو وأخوته الدار القديمة إلا للنوم، واكتشفت الأم الجبيرة في حفيديها موسى وسيد احمد خصالا لم تكن من فرط الزحام لتعرفها، فهذا موسى أشبه الأبناء بأبيه وأسلافه، له نفس القدرة على الجلد والمزاح معا، لكن شيئا من طبع أمه تأصل فيه، جعله هذا الشيء سريع الفضب سريع المغفرة، ولما كان أبناء حورية لا يفتأون يصخبون طوال الوقت، يتعاركون ويتصالحون فلقد أطلقت عليهم اسم عائلة حورية.

فى البدء كانت التسمية تغضب حورية وأولادها، لكن كثرة استعمالها عمت معناها السيخ من النفوس وصارت بجرد عل للتندر حتى من قبل حورية وأبنائها، أما فى دار سرية فإن سيد احمد كان يأخذ شيئا فشيئا الكثير من طبع أمه، الهدوء والعقل، والكثير من الإيثار الذى جعله طوال الوقت ملاذا لأخوته، فكثيرا ما كان إبراهيم الذى يزحف بإصرار نحو الرجولة يلجأ إلى حكمته وهدوئه بدلا من حدة موسى، وكثيرا أيضا ما كان يجمع أخوته من حوله لمشاركته الطعام عندما تذبح أمه الطيور السمينة التى تنجع فى تربيتها بامنياز، لكنه كان يشعر طوال الوقت بأنه

نى منافسة مع أخيه الأكبر، وربما يكون وهو فى هذه السن المبكرة قد وجد فى موسى اندفاعا وجسارة جعلاه يتمنى لو يكون مثله، أما وهو ليس كذلك فإنه كان طوال الوقت ميالا لنقد تصرفاته.

لكن موسى ظل هو الأكبر بامتياز، ظل هو الخصم الذى يخشى الآخرون بأسه، عندما يتعلق الأمر بكرامة الأسرة أو بحقوقها، وكان هو الذى يظل فى الفيطان طوال اليوم، يراقب عمال أبيه ويساعد فى شق الفناة التى تنقل الماء من البوهية إلى الأرض المهدة لزراعتها، وكان هو أيضا الذى يتولى الفصل بين حدود الأبعدية وما يجاورها من أراض كان أصحابها يطمعون فى البراح المجاور لهم، والذى لم تطاله يد التمهيد بعد، وظل لأعوام يضع الحدود الأبعدية عددة، وعلى نحو لا يقبل أى قدر من النجهيل.

كل ذلك وأحمد السرسى مشغول بأصحابه وضيوفه وسماره، وبتدبير الأنفار من هنا أو هناك، وفي الكثير من الأحيان بجمع الأطفال من حوله ليطمهم شيئا من القرآن ومبادئ القراءة والكنابة، فالذي يعرفه كل نابه من أبناء أسرتنا أن ظروف الهروب والاختباء فرضت عليهم الانقطاع عن التعليم.

ولكم جاهدت حورية لتقنع زوجها بأن يذهب بموسى وإخوته إلى الجامع الأحمدى في طنطا، لكن مرم وقفت لها بالمرصاد، إذ لا يعنى ذلك إلا شيئا واحدا، هو انكشاف أمرهم، ومن ثم إلقاء القبض عليهم واستصال شأفتهم، وإذ وجدت سرية أن الغضب انصب على رأس حورية

لما جاهرت بالمطلب المحرم ابتلعت رغبتها في تعليم أبنائها، واكتفت بطلب أن يذهب سيد احمد الصغير إلى مدرسة الزراعة التي أنشأها محمد على باشا في نبروه من أعمال طلخا المجاورة للمنصورة، لكن المنطق الذي حتم رفض مطلبها.

عبثا ضاعت جهود أحمد السرسى فى تعليم موسى القراءة والكتابة، لكن جهوده أشرت فى تعليم سيد احمد، بل إن سيد احمد أظهر نجابة فى حفظ القرآن جعلت من أحمد كثير الإلمام به لتعليمه المزيد، وكذلك أظهر عمد الطوخى نجابة لا تقل عن نجابة أخيه، لكن كثرة أشغال أحمد جعلت حصص الدرس تتباعد شيئا فشيئا، إلى أن توقفت بشكل كامل، ولم يكن من بين الأبناء من يجيد القراءة والكتابة إلا سيد احمد، أما محمد الطوخى وموسى فكانا يكتبان اسميهما بالكاد.

العلاقة بالعمد المحيطين بالمكان ظلت كما هي، لكن التقدم في إصلاح أراضى الأبعدية تراجع كثيرا، نظرا لقلة الماه الكافي للزراعة، فبعد مجهيد ثلث المساحة لم يعد محكنا إضافة فدان واحد جديد، فالماه لا يكفي للرى، وعبنا حاول أحمد أن يطلب المزيد من الماء لكن ندرته وقفت عائقا أمام مجهوداته، ولم يكن لأصدقاته أى حول لنصرته في ذلك المطلب العزيز، فحتى الشيخ دسوقى عمدة المقاطعة – وكان يمثلك أبعدية تربو على السبعمائة فدان – عجز عن تدبير الماء لأراضى أبعديته، وهو العمدة عضو بحلس المديرية.

وفي أصيل يوم خريفي صهلت مهرة الشيخ دسوقي أمام المندرة الكبيرة فخفت الدور كلها لملاقاته، وخرج أحمد من دار إحدى زوجاته مهللا ومرحبا، وفي داخل المندرة الكبيرة اختلى العمدة بمضيفه وأضاءت ملاعمه وهو يهمس في أذنه:

- لقد فقد عقله يابن السرسي، لقد حن.

الدهشة عقدت لسان أحمد، لكنها لم تمنعه من السؤال:

-- من؟.

فاختلجت كل ملامع الرجل بالفرح:

- غريمك يا أخرق.

وحتى لا يدع أي بحال آخر للتخمين أردف:

- الباشا، محمد على نفسه.

قلب أحمد كان يدق بسرعة، لا ينرى إن كان عليه أن يفرح أم يؤجل فرحته، وأخيرا وأمام إلحاح قسمات الرجل قال:

- كيف1.

أجابه الرجل:

- يقولون إنه لم يعد يعرف أحدا، حتى أبناءه، بل ويؤكدون أنه لم يعد يعرف حتى من هو.

وبعد قليل من الانتظار والتمعن في ملامح مضيفه أردف:

- يقولون إنهم يحبسونه ليظل بعيدا عن عيون المتطفلين، فيرونه ولعابه يسيل على صدره.

أطرق أحمد إلى الأرض، شيء ما يقبض بشدة على قلبه، يكمم

ملحمة الشبراشوة "التكوين"

فمه ويلجم لسانه، وبعد طول انتظار خرجت الأحرف من فمه كأنها مهشمة:

- لكن إبراهيم لما يزل هناك يا عمدة.

فتهلل وجه الرجل:

- إنه مريض يا رجل، مرض لا شفاء منه، ولقد سافر إلى فرنسا ليعالج و لم يعد حتى الآن.

نسال احمد في لهفة:

- وكيف يدار الأمر إذن؟ ا.

وأجاب الرجل وأساريره كلها تبتهج:

 بلغنا أنهم أوكلوا الأمر إلى ذلك الفتى الذى يدعى عباس، حفيد الوالى من ابنه الأكبر طوسون، الذى مات مسموما فى حفل شراب وعربدة.

لم يشأ أحمد أن يبلغ أسرته بالأخبار السعيدة، فحسب تقديره هى لم تصبح سعيدة بعد، وكل ما يمكن أن يعمله هو أن يطمئن الأسرة إلى أن بعمله المبحث عنهم قد خفت، فلقد مر على هروبهم ما يقارب العشرين عاما، وقفوا فيها في محطات محسوبة، إلى أن واروا جدتهم الكبرى التراب في جبانة الحجايزة، ومن وقتها وهم هنا، لأكثر من سئة عشر عاما، ينوا دارهم الأولى، وسرعان ما صارت عزبة أحمد سيد احمد، ولم تعد الدار المقديمة تحظى يميت سيدها إلا أسبوعا واحدا في الشهر.

أحداث كثيرة صارت تغمض على أحمد المرسى، ففي غمرة إحساسه

بقرب زوال الخطر، وفي غمرة ترقبه لإطلاق لقب أمرته على عزبته لتصير عزبة أحمد السرسى لم يعد يطبق أن يسمع شيئا ينفص عليه حلمه، خاصة وأنه قد أوشك على التحقق، لكن الأمور كانت تخط لنفسها طريقها الحاص، والذى لا شأن له بأحلامه وآماله، مهما كانت عظيمة وخطيرة، والآن فإنه عندما يتقل للدار الكبيرة في أسبوع حورية لم يكن يفارق جدته الأم الخبيرة إلا للنوم، و لم يكن ليفارقها وهو الذى قطع على نفسه العهد ذات يوم بأن يذهب بها إلى هناك، إلى مرس، لتشم ريحها كما قالت، أو تقف تحت شمسها، أو تقمر نفسها بضوء قمرها.

والآن ها هى الأم الخيرة تقوقع على نفسها، مع مسحة حزن لا تخفى عليه، إنها ليست الجلدة الكرى بجهولة الاسم، والتي كانت بجيد الهجوم على ما لا يعجبها، وكانت تهرب من الواقع إلى أحضان الذين رحلوا، إنها الأم الخيرة التي تحفظ برعيها وتعيش حاضرها، لكنها حزينة بهمورة تبعث على الأسى، وعندما يضيق بها الحال تستم بشفتيها، كلمات غامضة لا يدرى أحد ما هى، علها تترحم على أيام أن كانت عملاً الدنيا حركة ونشاطا، والآن هى حبيسة ضعفها وعجزها، وحاجبها اللذين سقطا فوق عينها فلفا الدنيا من حولها بطبقات من الضباب الكثيف.

لم يكن يعرف أن شعر أمه صار بلون الحليب، وأنه لم يعد في رأسها شعرة واحدة سودا،، وهي التي كان شعرها بلون الليل، و لم يكن يعرف كفلك - وأني له أن يعرف - أن أسرته صارت في طريق المحاور، فها هو سيد احمد وبمعاونة من أمه دون أن تمرى يجتذب إلى صحبته وملازمته إبراهيم، من ورا، ظهر موسى، وكانت حورية تلحظ ذلك، وبدلا من أن تبه إلى ما يجرى أو تقاومه تنزوى بعيدا وتبكى حظ ابنها الأكبر، الذى يفسر أخوته توتره على غير مرماه، فابنها الأكبر لا يعمل لنفسه، إنه طوال الوقت يعمل من أجل الجميع، بعكس سيد احمد، هكذا كانت ترى، والذى برغم كل ما يتمتع به من طيبة لم يكن ليغفل عن ادخار ما يكسبه لنفسه.

لم يدرك أحمد كل تلك التطورات، فسيد احمد برغم طيبته شديد الولع بالأملاك، ومُرْزَق، يضع يديه في التراب فيصير ذهبا، لذا فإن تنافسا غريبا بينه وبين موسى بدأ في التكون على مهل، تنافسا يدركه الجميع حتى مريم، والوحيد الذي لم يكن يعرفه هو الأب الغارق بين زوجاته وأحلامه.

وجدت تطورات جعلت موسى يقضى الليالي الطوال إلى جوار طنابير الرى المنصوبة هناك بالقرب من برقين، فلقد دأب البعض من أهالي كفر سعد على سرقة المياه من القناة الخاصة بهم، وحاول رجال أيه التصدي لهم فاعتدوا عليهم، لم يكن من مفر إذن أن يقضى موسى الليل مع رجاله، يحرسون الحاء الذي يكفى بالكاد لزراعة ثلث الأبعدية.

وكانت الأبعدية وبناء على الأوامر السنية قد صارت منذ العام 1842 ملكية خالصة لأحمد السرسي، باسعه المدرج في الدفاتر الرسمية على أنه أحمد احمد سيد احمد، بغير لقبه، إلا أن عدم وجود الماه الكافي لرى كل أراضيها أوقف عمليا إصلاح وعميد ثلثي مساحتها، إذ كيف عمهد أرض وتنفق الأموال الطائلة على إصلاحها، تجفيفها من البرك والمستفعات وتسفق الأموال الطائلة على إصلاحها، تجفيفها من البرك والمستفعات وتسويتها، دون إمكانية ربها، فهي تحتاج إلى زراعتها بالسمار وربها

وصرفها بصورة مستمرة ولمرات عديدة، تكفى لفسل التربة، وتخليصها من الأملاح التي ما لم تتخلص منها لن تكون صالحة للزراعة بالمحاصيل المعروفة.

تفتق ذهن موسى عن خطة لتدبير الماء الكافى لإصلاح بقية الأبعدية، عن طريق حفر خندق عظيم فى قلب الأرض، يكفى لتخزين الماء فى موسم الفيضان واستخدامه فى الرى لفسيل الأرض التى يراد إصلاحها طوال العام.

الخندق الكبير لتخزين الماء لوقت الحاجة كان أحد المشروعات الهامة في حياة الأسرة الناهضة، فبعد أن نجح أحمد في الحصول على الأبعدية، وبعد أن مكن لنفسه بالفوز في صراعه مع الأعرابي الهارب، وبعد أن زرع نفسه وأسرته في المكان، فإن فكرة حفر الحندق تنيع له إصلاح بقية الأرض، ومن ثم إدخالها إلى بجال الإنتاج، الأمر الذي يضع الأسرة بالفعل – وليس بالافتراض والولائم – على قمة الهرم الاجتماعي في المنطقة.

دونهم وحفر هذا الخندق تحديات كبيرة، فقبل أن يحفروا موضع قدم واحدة لابد وأن يحصلوا على موافقة رجال الرى، في المديرية وفي المركز، وهزلاء في الغالب سيتعللون باعتراضات الأهالي حتى بيرروا رفضهم، وعلى فرض أنهم سيوافقون – وهذا محل شك كبير – فإن مساحة الخندق الذى سيصرحون بحفره لن تكون كافية لإصلاح المساحة المطلوبة، فقط بضعة أفدنة، وليس ما يقارب المائتي فدان، المتروكة للإهمال والمستقعات وأحراش الخريزة التي لا تخلص التربة من ملوحتها بل تزيدها.

احمد على يقين من ذلك، لكنه اضطر إلى موافقة إبنه المتحمس، ولجأ مرة ثانية للشيخ دسوقى، وفى صباح أحد الأيام الربيعية جامهم رجال من المديرية، أربعة من مهندسى الرى، يتقدمهم ضابط تركى وعثرة من الجنود، ما أن رأتهم مريم حتى تقلت فى عبها مستعيفة من الشيطان الرجيم، فلقد علمتها خبرتها أن كل هؤلاء سيأخذون برطيلا لإنفاذ المبروع، لكن الذبائع نحرت، وخرجوا يتقدمهم الضابط وجنوده لمعاينة حدود الإبعدية وقناة الرى التى تشقها، والتى تجرى فى وسطها كتعبان نحيل طويل.

عادوا إلى العزبة مع اقتراب العصر، المواقد كانت معدة فأقبلوا على الطعام في نهم، كأنهم لم يأكلوا منذ أيام، وخلف الدار القديمة رصت أقفاص الدواجن التي ستحملها الركائب، هدايا للمهندسين وللضابط الذي يصاحبهم، وكان المراس قد علم أحمد كيفية دفع المطلوب دون ترد أو الجلجة، أحد المهندسين كان فرنسيا لكنه يجيد التحدث بالعربية، عدا بعض الأحرف التي ينطقها بطريقته الخاصة، وعندما مال عليه أحمد وسأله إن كان حضرته سيقبض المطلوب جملة نيابة عن الجميع اندهش الرجل من جرأته، وضحك متعجبا، وأمعن في الكلمات يتأمل وقعها في أذنيه ثم قال إنها بالفعل فكرة واتعة، أن يتحدث الناس في المصالح المشتركة بوضوح لا يحتمل اللبس، وسأل باسما:

- ما رأيك أنت؟ا.

وهمس أحمد في أذنه:

- أنا شخصيا أفضل أن يأخذ كل واحد ما يخصه.

فهو في النهاية لا يأمن أن يدعى أحدهم عدم الحصول على نصيبه، ولقد وجدها الرجل الفرنسي فرصة لأن يمتدح فطنته.

قبل أن ينصرفوا محملين بأوراقهم حصل كل منهم على كيس به المبلغ الذى رآه أحمد كافيا لإقناعهم بحاجته للخندق المطلوب، وأعطى الضابط كيسا ليضمن تركيته للأمر، وطبعا فإن المهندمين وقبل أن يرحلوا تعهدوا بأن يحصلوا على توقيعات العمد بالموافقة على المشروع، وعدم توقع أى ضرر لقراهم من حفره.

وغابوا شهورا دون أن يظهر أى شىء، فلا هم قبلوا بحفر الخندق، ولا هم رفضوا، صستوا دهرا، كأنهم لم يقبضوا أموالا تكفى لتسريع الإيقاع، وأصبح موسم الفيضان على الأبواب فشرع موسى فى حفر الخندق دون انتظار الموافقة، والتى بدت أنها لن تأتى أبدا.

عشرات العمال من أهالي كفر سعد والحجايزة وغزالة والعزب الكثيرة المبعثرة هنا وهناك كانوا يجدُون في العمل، من قبل طلوع الشمس وحتى الظهر، ثم من بعد العصر وحتى الغروب، وقبل أن يكتمل الحفر وفد على المنطقة وافد جديد.

مساعد السمداني واحد من عرب السمداني الذين يعيشون في مديرية الشرقية، وبعضهم يعيش بين مديريتي الفيوم وبني سويف، أبوه شيخ لفخذ كبير من أفخاذهم، سكن تُجع الطيور عند حدود ولاية بني سويف، واستخدم العمال لزراعة أراضيه التي حصل عليها ضمن سياسة منح الأراضى لشيوخ الأعراب، كمحاولة لاستيعابهم ضمن الهيئة الاجتماعية بدلا من احترافهم قطع طريق القوافل والإغارة على القرى لسلب الفلاحين ممتلكاتهم، ومن ثم إشاعة الفوضى في كل مكان.

الفتى مساعد ابن الشيخ عبد الله السمدانى كان لطبع خشن متأصل فيه قد ارتكب أخطاه كثيرة جعلته محلا لمؤاخذة باقى أفخاذ القبيلة الكبيرة، الأمر الذى دفع أبوه إلى إبعاده عن مستقرهم فى نجع الطيور فى بنى سويف، شق الفتى طريقه حول "مصر" للحروسه من بعد حلوان واستقر على أحد جانبى طريق القواقل الذاهب إلى السويس، فكرته كانت أن يحترف مهاجمة القواقل التى تحمل البضائع الإنجليزية فى طريقها إلى الهند، فلقد خرج معه بعض من فرسان قبيلته، والذين لم ترق لهم فكرة الحياة فى القرى واحتراف الزراعة.

الصدفة ساقتهم إلى المناطق المأهولة في ولاية الشرقية، ووجدوا أن مهاجمة الفلاحين في قراهم أقل خطرا من مهاجمة قوافل التجارة الإنجليزية، والتي بالغ محمد على باشا وخلفاؤه في تأمينها، وملاحقة من يهاجمها بحزم وعزم لا يلين، واستقر مساعد لفترة في المناطق المناخمة لمركز كفر صقر وبخاصة قرية أولاد صقر، لكنه وقد أدرك أن أحوال الفلاحين هناك لا تجعل من مهاجمتهم عملا بجزيا تقدم حتى عبر حدود مديرية الشرقية ودخل مديرية الدقهلية، واستقر بشكل شبه دائم عند مثلث القرى الثلاث المتصلة، صدقا والخسسة وكفر سنجاب، ومن هناك، وبعد أن وضع يده على مساحات من الأرض الصالحة للزراعة واستعمل في زراعتها الفلاحين بالقهر والشدة، توسع فى وضع يده على المزيد من الارض حتى ضج أهل المنطقة بالشكوى.

عملية خروج عبد الله الجياصى شيخ فخذ المحاليف أشهر أفخاذ قبائل السعدنى من أراضى العهدة المعنوحة له فى زمام كفر سعد كانت هى رأس الذب الطائر لكل الأعراب الذين يستخدمون الفلاحين بتوسع فى زراعة أراضيهم، لذا فإن مساعدا السعدانى كمن فترة، وطأطأ الرأس حتى عمر الربح بسلام، لكنه وبعد أن أمست العملية من الماضى نشط من جديد، وجاءته الفرصة على طبق من ذهب.

فحتى يخرجونه من مثلث القرى عند أطراف المديرية سمحوا له ببيع أراضيه، ومن ثم تقدم لشراء أراضى عهدة الأعرابي الهارب، بزعم أن أراضى المعهدة المذكورة من حصص الأعراب المتوطنين، وهي وإن كانت لسنوات تحت يد الفلاحين الذين يزرعونها بإشراف من العمد الثلاثة في كفر سعد والحجايزة وغزالة، إلا أنها في الحقيقة ليست إلا وديعة تحت أيديهم، لحين البحث عمن يستحقها من الإعراب.

إبراهيم باشا كان قد عاد بعد رحلة علاج طويلة في أوروبا، وتقلد منصب الوالى بدلا من أبيه، ورفعت إليه أوراق العهدة فور قدومه، و لم تأخذ وقتا، إذ ما أن نظر في الأوراق وقرأ أن الأرض المطلوب تخصيصها للسمداني من حصة الأعراب في أواضى العشور حتى مهرها بتوقيعه، وأمر بختمها بخاتم الدولة.

وهكذا فإنه وقبل أن يكتمل الحفر كانت الركائب التي تحمل خيام

السمداني تحط غير بعيد. ولقت نظر مساعد أن العمال يعملون في الحقر بنشاط غريب، كأنهم يسابقون الزمن، وقبل أن يستقر في المكان أرسل بعضا من رجاله ليطلبوا من العمال الكف عن الحفر، بزعم أنه يريد أن يتأكد مما إذا كان المكان الذي يعملون فيه ليس واقعا ضمن حدود أرضه التي عهد إليه بها الباشا.

لم يجدوا إلا العمال وبعض الحتوال الذين يجلسون عند حافة الحندق للإشراف على العمل، جاموا وهم يمتطون الحيول ويمسكون السياط في اليديهم، وفي اجتابهم الغدارات المعمرة، وقبل أن يصلوا إلى موضع العمل نادوا على العمال ليكفوا، ولما اقتربوا طلبوا منهم الابتعاد عن المكان، ولما لم يمثل لأمرهم أحد أطلقوا الغدارات في الهوا، ففزع العمال، وتركوا فنوسهم ومقاطفهم وكواريكهم وأطلقوا سيقانهم للريح.

موسى كان فى الدار يتعجل تجهيز الطعام للعمال، فاجأته أصوات الطلقات فخرج يستطلع الأمر، وراعه فرار العمال فى الأراضى المحيطة، أول شيء خطر على ذهنه هو أن يكون رجال المديرية قد أُبلغوا بقيامه بالحفر فجاءوا بخيلهم لمنعه، لكنه كان على علم عما فعله أبوه، ومن ثم فإنه لو حدث شيء من ذلك لسارع العملة بتحذيرهم، حتى يكفوا عن العمل فى الوقت المناسب.

سأل عن أبيه فوجده في دار زكية، فلقد كانت حاملا للمرة الرابعة، وهي بأمر الطبيب الأرمني الذي ذهبوا إليه في المنصورة تنام على ظهرها، حتى لا تققد الحمل كما فعلت في المرات السابقة، وخرج أحمد على صوت موسى وهو يبلغه بما يجرى عند الخندق، لكن أحمد وقد أمعن النظر فيما يدور هناك عرف أن الفرسان ليسوا جنودا، فلباسهم يشبه لباس البدو وليس العسكر، وكان بقميصه الداخلي فدخل وارتدى ملابسه، ثم خرج في هدوء.

بضع عشرات من الأقصاب قطعها هو وأبناؤه، موسى وسيد احمد وإبراهيم وسليمان ومحمد، ومن خلفهم السيد وإسماعيل بعد أن رفضا العودة إلى الدار، وكانا يتشبهان بأخيهما الأكبر موسى، وبمسكان بقبضاتهما الصغيرة أعوادا من أفرع الأشجار، كأنهما ذاهبان للقتال.

فى تلك المسافة البسيطة كان أحمد لا ينفك يسأل نفسه عما عساه يكون قد جرى هناك، أتراهم أعراب المحاليف عادوا بعد كل هذه السنين؟!، وحدثته نفسه بالعودة للتسلع والتأهب لما ستفرضه الظروف، لكنه وقد رأى أولاده من حوله خشى أن يروه فى مظهر الخانف فجد فى السير، وتمنى لو يطول به الطريق حتى يحكم التديير.

لم يجدوا عاملا واحدا عن كانوا يعملون في الحقر، وحدهم الخوال هم الذين يقفون هناك، ويحاولون منع الأعراب من أخذ الفنوس والكواريك والمقاطف، لكن المعتدين كانوا قد تحصلوا على هلاهيل الأنفار الفارين، جلابيهم المرقعة، وطواقيهم المهترئة، وشراهرهم التي يستخدمونها في إزالة الطين عن كفوف الكواريك لتكون أمضى في الانفراس في الأرض، وفي عاولة لأخذ باقي الأدوات كانوا يهددون بالاعتداء على الحوال، ويطوحون بسياطهم لتفرقع في الهواء، مهددة بالسقوط فوق رؤوسهم.

قدوم أحمد وأبنائه جعلهم يتوقفرن عن المضى فيما يفعلون، وبصوت هادئ طلب منهم أن يعيدوا ما أخفره من هلاهيل الأنفار، وقبل أن يمثلوا لطلبه سألهم عمن هم، ولماذا يقتحمون أرضه بهذه الصورة التى تبعث على الغضب، العمال الذين كانوا يقفون غير بعيد في الأراضى المحيطة اقتربوا ليتابعوا الموقف، وليقفوا على مصير متعلقاتهم وأجرة يومهم التى لم يقبضوها بعد، وإذ رأوا البدو لا يحركون ساكنا احتفظوا لأنفسهم لم يقبضوها بعد، حتى إذا البلو لا يحركون ساكنا احتفظوا لأنفسهم يمسافات آمنة، حتى إذا انقلب الموقف وجد الجد يتمكنون من الغرار.

أحدهم قال الأحمد إنه لكى يحصل على أغراض عماله عليه أن يطلبها من شيخهم الذى لا تبعد مضاربه إلا بضع أقصاب، وأشار بيده إلى المكان، بضع خيام كانت تقوم هناك، في الموضع الذى يسمى الآن عزبة السمداني، ولقد انقبض قلب أحمد لمرأى الخيام القائمة، فبعد أن هنأ له العيش في المكان ها هي الكُرَّةُ تعود، وها هو أعرابي آخر يأتي برجاله وعنجهيته، ليفرض سطوته على المكان، وعلى أهل المنطقة من الملاحين!.

فى نفسه قال إنه إذا تركهم يذهبون بأغراض عماله فستكون أسوأ بداية، ولن يستطيع أن يردهم، لذا فإنه وحتى لا يخطئ أحد من أولاده أو يأتى بشى، غير مدوس قال فى هدو، للرجل الذى تحدث إليه:

- من الأفضل أن تدع هذه الأشياء على الفور.

وأشار إلى أغراض العمال التي يحملونها فوق خيولهم، ثم أردف:

- لأنك إذا لم تفعل ستسبب في ما لا يحمد عقباه.

لكن البدوى أظهر استهانة بحديثه، غير آبه بوجوده بين أبنائه، وتلفظ بكلمات مضغمة لا تفهم إلا على أنها سباب، و لم يكن قد أكمل الكلمات عندما وجد نفسه مطروحا على الأرض، تحت أقدام موسى، فلقد تمين الفتى الفرصة واقترب منه بحسافة كافية، وفي لمح البصر قفز في الهواء وجذبه من طوقه، وطرحه أرضا، وقبل أن يسترعب الآخرون ما جرى كانت الغدارة قد صارت في يد موسى، والسوط الذي كان يفرقع به قبل دقيقة، وكذلك السيف الذي لا يدرى هو نفسه كيف أو متى انتزعه موسى من غمده.

اربكت المباغتة الأعراب، وأربكت أحمد أيضا، كان مطلوبا أن ينتهى الموقف على ما يريدون، لا كما ستصير إليه الأمور بتفاعلاتها، وتطوراتها الغير محسوبة، وبحساب العقل فإنه وإن كان موسى قد أسقط أحدهم وجدم فوقه وحصل على أسلحته المختلفة، بل وسيطر على حصانه وسلمه لأخيه إبراهيم، إلا أن الموقف لا يزال في غير صالحهم، فهم غير مسلحين، والأعراب خمسة، غداراتهم في أجربتها، وسيوفهم في أغمادها، وأسواطهم في أبديهم، إضافة إلى أن الأطفال يتناثرون في المكان، ويمكن للأعراب أن يعتدوا عليهم، أو يخطفوا واحدا أو أكثر منهم، لذا ويمكن للأعراب أن يفكر أحد منهم في فعل شيء أسرع إلى ابنه، وحصل منه على أسلحة الأعرابي المطروح على الأرض، وأمر إبراهيم بتسليم الرجل حصانه، وقبل أن يسلمه أسلحته أمرهم بأن يلقوا بأغراض العمال وينصرفوا إلى حال سبيلهم.

ما فعله أحمد السرسي في ذلك اليوم كان كالمشي على حافة السيف،

فالخطأ في التقدير يودى إلى كارثة لا يمكن تدارك آثارها، فماذا - وقد تمرر زميلهم - لو بدأوا في مباشرة الاعتداء عليهم 19، لكنهم ومع إمكانية ذلك لم يفعلوا، فبعد أن وقفوا برهة لا يدرون كيف يتصرفون، القوا بأغراض العمال وتأهبوا للانصراف من المكان، كانوا في انتظار تمام حصول زميلهم على أسلحته، غدارته وسيفه وسوطه، لكن أحمد سلمه سيفه فقط، وقال في ثقة أدخلت الخوف إلى نفوسهم:

- أما هذا فلكي لا يجرد الفارس من سيفه، هذا إذا كنت فارسا حقا، ولك أخلاق الفرسان.

ورفع الغدارة والسوط أمام وجوههم واستطرد:

أما الغدارة والسوط فلقد استخدمتهما في الاعتداء على رجالى،
 ولن يتسلمهما إلا شيخك.

والتفت ينادى على الأنفار ليعودوا إلى أعمالهم، لكتهم ترددوا فى القدوم، وفضلوا أن يطود القدوم، وفضلوا أن يعود القدوم، وفضلوا أن يعود للنداء عليهم من جديد فوجئ بوجود أمه، فمريم التي علمت بخروج ابنها لملاقاة الغرباء االذين اعتدوا على عماله لم تكن لتظل فى الدار وابنها يواجه الخطر، واكتفى بأن قال وهو يتسم فى أسى:

- لماذا أتيت يا أماه؟ [.

وبعد أن هز رأسه ليمنع عن نفسه الغضب أردف:

- ألست بين أبنائي يا مريم؟!.

لم يفهم أحد من الأبناء كيف قبل الأعراب أن يعودوا إلى المضارب

عود علی بله

دون الحصول على سلاح زميلهم، سوطه وغدارته، فلقد أربكتهم الثقة التي تحدث بها أحمد، ورأوا بعد تردد أن يعودوا إلى شيخهم حتى لا يتفاقم الأمر وينتهى إلى وضع يصعب تداركه، تماما كما قال لهم، وكانوا وهم يتعدون عن المكان في اتجاه المضارب لا يفتأون ينظرون من خلفهم، ويرون بام أعينهم العمال وهم يعودون إلى العمل وكأن شيئا لم يحدث.



اجتماع طارئ ضم أحمد السرسى وأمه وجدته، وولديه موسى وسيد احمد، ولم تحضر واحدة من نسائه، وكان لما دعا لاجتماع الأسرة أن تكالبت النسوة، تركن أعمالهن وتوجهن إلى الدار القديمة، أتين على عجل، حتى أن ذيولهن كانت لما تزل معلقة إلى أطواقهن، زكية هى التى بقيت وحدها هناك، مطروحة على ظهرها بأمر الطبيب، ولقد بكت كفايتها لعدم قدرتها على اللحاق بالاجتماع الذى سيتقرر فيه مصير كل شيء.

لم يكن أمام أحمد إلا أن يأمرهن بلطف بالانصراف إلى أعمالهن، على وعد بأن يطلعهن بنفسه على كل شيء، لكن ابنتى عميه شعرتا بالإهانة، فهما من آل السرسي، وهذا الشيء الذي سيحثونه يتعلق بهما أول ما يتعلق، تلكأتا قدر المستطاع عله يتراجع، لكنه كان حازما، وانتظر حتى خلت الحجرة من زوجاته، حورية وسرية وشام، وسارعت الاخيرة بالذهاب إلى دارها وهي تقول بصوت تعمدت أن تسمعه ضرتاها:

- سأذهب لأرى كيف سأستقبل رجال أبي.

كانتُ لا تنفك تتفاخر عليهما برجال أبيها، هؤلاء الذين جاموا من يعيد لنصرة زوجها، وألهبتها سرية بلسانها اللاذع:

- أما أنا فسأقصد إلى الحظائر لآمر بتقديم المزيد من الأعلاف للعجول والخراف التي سيأكلونها، فلا شك أنهم منذ عادوا إلى هناك لم يملأوا بطونهم.

وفي غمرة الاجتماع تبهوا إلى وجود محمد وإبراهيم وسلمان عنبين خلف الظهور، وعثروا على السيد محنبنا تحت السرير، ومسلما حواسه لكل كلمة تقال. كانت الأم الجيرة هي البادنة، فقبل الاجتماع مالت مريم على أذنها وقصت عليها ما كان من أمر الأعراب الجدد، سألت حفيدها عن سبب وجود الأعراب الجدد في المكان، فأنهى إليها نبأ حصولهم على عهدة الأعرابي القديم، وكان قد عرف بقلك من الحاج سويلم، عندما قصد إليه ليعرف أسباب إقامة المضارب الجديدة، والتي لا تبعد عن عزبته إلا منات من الأمتار لا تعدى أصابع الواحدة.

غدارة الأعرابي وسوطه أودعا خزانة الحائط في حجرة حورية، وبناه على نصيحة من الحاج سويلم سيحتفظ أحمد بهما حتى يأتي السمداني للمطالبة بهما، وساعتها يصور ما يريده، لكن طبيعة التدير التي عمقتها التجارب في نفوسهم فرضت أن يجتمعوا لينباحثوا، وهم الآن ليسوا كما في السابق، فهاهم الأبناء يلتفون من حول أبيهم، تبض في عروقهم فترة الشباب وتلهبهم حمى التعجل، موسى لا ينفك يزفر من صدره المهتاج هواه الإثارة، وكذلك يفعل إبراهيم وسليمان وعمد، الذين يتعجلون الدخول في أتون الرجولة، أما السيد والذي أخرجه أبوه من تحت سرير

جدته و بكى حتى لا يخرجوه من الحجرة فإنه كان يتعلق بشفتى شقيقه موسى، ويتمنى لو يكون مثله، وحده سيد احمد الذي كان هادئا، ومطرقا ينصت لما يقولون.

الأم الخبيرة بدت وكأنها تعود إلى الحياة، طلبت أن يجلسوها عند ركن السرير، حتى تسند ظهرها إلى الحائط، وعندما استقرت في مكانها أخذت شهيقا لم تنعم به من زمن ثم قالت:

- الوافد الجديد يختبرك يا شيخ أحمد.

منذ فترة ليست بالقصيرة لم تعد تناديه إلا وهي تقرن اسمه بلفظ الشيخ، واستطردت:

 وحسنا فعل موسى، إذ لو مضوا بعملتهم دون وقفة فلربما كانت العاقبة أسوأ.

وجاهدت لتبتلع ريقها، ولما لم تجده طلبت بعض الماء، وانطلق السيد كالسهم ليحضر لها الماء، لكنه وهو يفتح باب الحجرة كادت أمه أن تسقط، وفوقها عمته سرية، كاننا تلتصقان بياب الحجرة لتسمعا ما يدور في الدائل، وإذ اهتدت يد الأم الخبيرة للسطل المملوء حتى حافته بالماء ولمست يد السيد سألت:

- من أنت يا فتي؟.

فأجابها والفرح يطفح فوق وجهه:

- أنا السيديا جدتي.

وأردف قبل أن تعود للسؤال:

- ابن حورية.

قبضت على يده حتى فرست من شرب الماه، ثم أدنته منها وقبلت وجهه، وعادت لتقول:

- السمداني هذا الذي تتحدثون عنه ليس علوكا، ولا تربطه بالباشا صداقة مؤكدة، هو بجرد أعرابي، والباشا لا يعرفه حتى ولو بمجرد الاسم، ولقد مررنا بما هو أقسى من هذا ألف ألف مرة.

وكأنها كانت الكلمات التي تنتظرها مريم لتقول:

 سيجاورنا العمر كله يا جدتى، داره لصق دارنا وأرضه لصق أرضنا.

وأجالت بصرها في الرجوه سائلة:

- ألا يكون السلم معه هو الأوفق؟.

فنهرتها الأم الحبيرة:

– نعم يا مريم، عندك الحق، ولكن أى سلم؟!، سلم الضعيف الذى يفر عند المواجهة؟!.

وتوجهت بحديثها إلى الشيخ أحمد:

- ما لم يكن لديك رجال لن تقوى على مجاورة الأعراب، أنا أعرفهم خيرا منك.

ومنذ أغلقوا عليهم باب الحجرة تحدث أحمد لأول مرة:

- لا أنكر يا جدتي أنني غضبت من موسى للحظة، رأيت أنه يورطنا

ريح الجنا

في خلاف لم نستعدله، والآن أرى أن ما نعله كان لازما، فالجلف الذي طرحه أزضا كان يسبني.

موسى كان مطرقا إلى الأرض، ولم يلحظ أحد إلا السيد تينك الدمعتين اللتين سقطتا من عينيه فالتصق به معزيا، عمنى لو يقول إنه فداؤه، وأكمل الشيخ أحمد:

- الآن لا نستطيم أن نلجاً إلى أصدقائنا في النطقة.

واستطرد شارحا:

في السابق كانت فظائع الجياصي تطال الجميع، وكان احتشادهم
 معنا بدافع الذود عن أنفسهم ومصالحهم قبل أي شيء آخر.

وسألته الأم الخبيرة:

- كم عدد رجالك؟.

والجمته الدهشة هو والسامعين فلم يفهموا مرمى سؤالها، وأدركت سر صمته فاستطردت:

- من يعملون في حظائرك ويحرسون قطعانك ويعاونون في زراعة أرضك؟.

- حوالي العشرين.

فاعتدلت دون معاونة من أحد هذه المرة، ومالت إلى الأمام حتى اقتربت منه، ولفحت أنفاسها وجهه:

- اجعلهم قواتك، واجه بهم الأعرابي وانتصر عليه.

طحمة الشراشوة "التكوين" -------

وتدخلت مرم:

- ما حدث لا يستحق كل هذا يا عمتي.

ونظرت صوب موسى وأردفت:

- ما فعله بهم موسى فيه الكفاية.

وتهكمت الأم الخبيرة:

- على هذا فإن ابنك وهو من هو عليه أن يذهب إلى هذا السمداني ويرد إليه البارودة والكرباج.

وانتظرت مريم قليلا قبل أن تقول في نبرة مشحونة بالغضب:

- أنا لم أقل هذا يا عمتى.

وأكدت كأنها ستبكي:

- لست أنا من تقول هذا.

لم يخف إليها أحد إلا سيد احمد، وجد طريقه إليها دون أن يشعر أحد، وفي غفله منهم شعرت بيده تربت على ظهرها، وبفمه يلثم رأسها المضطرب.

في ذلك الاجتماع العائلي لم يبارح سيد احمد جوار جدته مريم منذ اقترب منها ليهدهدها، ووجد أبوه أن يسأله عن رأيه، و لم يكن مفاجئا أن بقول بصوت خفيض ولكن في ثقة:

- أنا من رأى جدتي مرم، ما فعله موسى كاف للرد على ما حدث وزيادة. ونظر موسى لأخيه شفرا، وكفلك فعل السيد، لكن إبراهيم رأى فيما قاله سيد احمد موافقا لهواه، وكفلك رأى سليمان، أما محمد الطوخى فلقد كان حائرا بين الرأيين، وآثر أن ينتظر ليرى أى الرأيين سيكتب له الفوز.

خرجوا من ذلك اليوم البعيد بإجماع عائلى، لا يذهب الشيخ أحمد إلى مساعد السمدانى حتى يأتى الرجل بنفسه، وفي غفلة من الجميع وحتى لا يوقع الرعب فى نفوس نسائه وأطفاله عقد اجتماعا مصغرا ضمه هو وموسى وسيد احمد، حيث اتفقوا على أن يتولى موسى أمر تجهيز الرجال بالشوم والبنادق، والتفرغ لحراسة حدود الأبعدية، والذود عن الحظائر والمزروعات، ويختار لمعاوته من يشاء من أخوته، لا يشغلهم عن عملهم ما يجرى من أعمال فلاحة الأرض أو تنظيم الحظائر، فيما يتولى سيد احمد القيام عتابعة زراعة الأرض والإشراف على القطعان والبهائم، ومتطلبات الدور التى تشمل كل شيء يتعلق بالطعام أو الكساء، أو حتى تجديد ما يلى وتسليع ما يتلف، يعاونه في ذلك أيضا من يختار من أخوته.

تلك كانت الأيام التى اكتسبت فيها شام لقبها "أم بقر"، وهو ما سيغضب أحفادها بعد ذلك أيما غضب، فقبل أن يتضح شكل الصراع مع مساعد السمداني، وقبل أن تستقر المناوشات بين الفريقين ويكتسب العداء المتبادل قواعد محددة للتعامل جاء خبر وفاة الصهر الطوخي، لم يمرض الرجل، مات فجأة، وحمل أحمد زوجته وتوجه إلى طوخ القليوبية لتقديم واجب العزاء. لم تتركه مرم إلا بعد أن أقسم بقبور أسلافه ألا يعرج على سرس، ولو من بعيد، صحيح أن الأخبار كانت تترى عن الحالة المينوس منها للباشا الذى لم يعد يعرف من أمر الدنيا شيئا، والذى بات لو تركوه ينزع إلى الهيام على وجهه، حتى أنه لم يعد يعرف من يكون ولا من أين أتى، وأيضا عن حالة الباشا الجديد إبراهيم، والذى لم يشف من مرضه العضال، ويتوقعون رحيله عن الدنيا في أى وقت، لكنها مرم، التي قضت عمرها كله رهينة لإنفاذ مشيئة ربائية بالحفاظ على ابنها والمساعدة في تكثير نسله، ليصنع من جديد موثلاً للأسرة التي اقتلعت جدورها من تربتها ذات ليلة، وخرجت من موثل عزها، وهامت على وجهها، فرارا من ملاحقة الدولة العاتبة، تاركة من خلفها بلدا لا تعرف كم عاشت أجيالها فيه، وتاريخا يضرب بأطنابه في عمق الزمن.

العمل في حفر الخندق لم يتقطع يوما واحدا، حتى في غياب الأب في رحلة العزاء في الصهر العزيز، أصر موسى على مواصلة العمل، والظهور أمام الأعرابي الجديد بمظهر الوائق من نفسه وقدرته، ولما انتهى العمل في الحفر وكفت حواف الخندق عن الانهيار انتقل العمال لتوسيع الفناة التي تأخذ من البوهية، وقبعوا يتحينون الفرصة لفتح المأخذ، ومن ثم مل، الخندق بماء الفيضان.

الأعرابي الجديد عد توسيع القناة وتعبيقها، ومن ثم استعمال العشرات والعشرات في العمل للحاق بأيام الفيضان تحديا يجب مواجهته، لكنه رأى أن الوقت غير مناسب بالمرة للبدء في فرض النفوذ، إذ لم يضرب بجلوره في التربة بعد، فضلا عن أن تجربة سلفه الجياصي كانت لما تزل ماثلة أمام ناظريه، وما حدث لأحد رجاله والاستيلاء على غدارته وسوطه ليس له إلا تفسير واحد، هو أن بداية إخضاع جاره كانت خاطئة.

أخبار الزيارتين اللتين قام بها السمداني للعمدتين الشيخ أبى كريمة والحاج سويلم للتعارف وتوثيق الصلات كما ادعى جاءت لموسى على الفور، لكن إثارته لموضوع الحندق وتوسيع وتعميق القناة في الزيارتين نضحت مسعاه، فهو لا يهدف إلا إلى تأليهما على جاره، أو على الأقل منعهما من دعمه، ومن ثم يتمكن من الانفراد به، فمساعد السمداني شائه في ذلك شأن كل الأعراب – لم يكن يرى في الفلاحين سوى مجموعة من الرعاع والرُغر، يفتقرون إلى الأصل الطيب وكرم المحتدا أ، و لم يكن يرى في الشيخ أحمد إلا فلاحا تجرأ ذات مرة على أسياده من البدوا الم وزادا كان قد نجمع وتسبب في طرد المحاليف من المكان فإنه في هذه المرة سجرده من قوته، حتى إذا ما حان الوقت يقضى عليه بضرية واحدة.

ما سمعه السمداني من العمدتين أبي كريمة وسويلم لم يسر خاطره، فلقد أخبراه أن حفر الخندق وتوسيع القناة لا يضرانهما بشيء، فالماء الذي سيحتجز في الخندق هو ماء فائض، مآله البخر تحت وهج الشمس بعد أن يغمر الأراضي ولا يتركها إلا في صورة مستنقعات أو برك، لا يزرع منها إلا القليل، وكعادته حذره الحاج سويلم من غضبة الأهالي في المنطقة إذا هو أعاد سيرة سلفه المطرود عبد الله الجياصي.

أخبار ما فعله السمداني في مثلث القرى عند صدقا واصلة إلى كل أعيان المنطقة، وأطماعه الحقيقية لا تخفي على أحد، لكن العمدتين اكتفيا بالنبيه و لم يتجاوزا إلى ما هو أبعد، وأراد موسى أن يذهب لزيارتهما ليتسقط المزيد من الأخبار فاقترحت الجدة مريم التأجيل لحين عودة أبيه من سفرته في البلاد البعيدة، و لم يرق له اقتراح الجدة، لكنه اضطر إلى الامتثال، واكتفى بالهمهمة.

في بداية مشوار التنافس بينه وبين أخيه رأى سيد احمد أن موسى يتعجل احتلال موقع أبيه، وكان ذلك هو الظلم بعينه، فما يفعله موسى لا يرشح أبدا لتفكير من هذا النوع، ولكنه كان يتمتع ينفس أبية وطبع عجول وجسارة لا تطيق التأجيل، مع قوة بدنية تساعده على إنجاز ما يريد، ومن أقرب طريق، ولأنه لا يجد الوقت الكافي للتعبير عما بداخله، ويرى أن عاولات التقرب إلى الآخرين تستغرق من الوقت ما يلزم للعمل والإنجاز، فإنه استغرق بالكلية في مشاغله ومأمورياته، غير متبه إلى ضرورة ما نسميه بلغة اليوم: العلاقات العامة، وفي غمرة انشغاله بمأمورياته ومشاغله رأى أن أخاه سيد احمد لا يستطيع أن يكون ندا، فهو يصمت عندما يكون المطلوب هو الكلام، ويسكن عندما تكون الحركة واجبة، ولا يتعارك أبدا أو يشارك في عراك ولو لنصرة أبيه، وما ادعاؤه الحكمة وتمثل العقل والرغبة في السلم إلا رقائق يستر بها ضعفه، وذلك كان هو الظلم بعينه أيضا، فسيد احمد أقرب إلى طبيعة المفكر أو الزاهد منه إلى أية طبيعة أخرى، ثلك الطبيعة جعلته لا يكف عن التفكير في الأمور وعواقبها، والحادثات وتبعاتها، والكلمات وما تحمله من معان ظاهرة وعفية، وهو في طريقه إلى هذا التفكير اصطدم بحبوية أخيه وعنفوانه وفورته، وتوقه المتأصل للظفر، فنتج عن ذلك سوء الفهم الذي بدأ به مشوار التنافس بين الأخوين.

لذا فإنه وقد أبلغه موسى بضرورة اصطحاب الرجال والتوجه بهم قبل الفجر إلى موضع مأخذ القناة من البوهية لقطع الجسر، حتى تندفع الماه عبر المقناة إلى المختدق فتملؤه اعترض، وأيه هو الانتظار حتى يعود أبوه، لكن موسى خشى أن يطول الغياب بالأب، ورعا إذا انتظروا طويلا ينخفض منسوب الماء في البوهية وتذهب جهودهم في الحفر سدى، ويؤجلون إصلاح المزيد من الأرض لعام أو أعوام قادمة.

موسى كان حاسما، وسيد احمد لم يكن ليدع فرصة مثل هذه لتنمية أبعديتهم، التي صارت مملوكة لهم ملكية كاملة، لهم عليها كافة حقوق المالكين، وكان في قرارة نفسه معجبا بأخيه، وربما محتى لو يمتلك بعضا من فتوته وجسارته، لكن كل ذلك لم يكن ليظهر على صفحة الوجه الهادئ المتدبر، فالطبع الهادئ يفلب كل عاولات التطبع.

واستيقظ الناس في الصباح فرأوا لمعانا يمكس الشمس وسط غيطان أبعدية الشيخ أحمد السرسي، بقعة هائلة من اللآلئ تنشر عشرات الآلاف من السهام النارية عبر الفضاء الفسيح، خرج لها الناس في القرى المحيطة، وصعدت لها النسوة في العزبة الوليدة فوق الأسطح، وأصرت الأم الخبيرة على أن يصف لها حفيدها محمد الطوخي كيف تبدو تلك البحيرة التي سننقل أراضيهم من حال القفر إلى بساط من السندس.

أكل الحنق نفس مساعد وهو يرى يحيرة اللؤلؤ تشع غير بعيد، وجمع من حوله أبنامه وكانوا صغارا، وأخيرهم بأن بقامهم في المكان لن يكون إلا بالتخلص من ذلك الفتى الأخرق الذى لا يعرف لهم قدرا، لكنه لما طلب رجاله الإذن بالهجوم على العزبة آثر التريث إلى حين. طالت غيبة الشيخ أحمد في رحلة العزاء في صهره، أيام كبرت فيها مريم أعواما كثيرة خوفا على ابنها، ولهاثا خلف التطورات المتسارعة التي يأتيها حفيدها موسى، والتي لا تدع لها فسحة لتدبر الأمر والتقاط الأنفاس، فألفتى يتصرف على نحو لا تقدر على استيمابه، والتعاطى معه بالتقييم كما هي عادتها، وإذ أدركت أنها عاجزة عن ملاحقة التطورات الحادثة لم تجد بدا من اللجوء إلى سيد احمد، حفيدها الرقيق الذي يسمع لها ويحنر عليها، وكسح عن كاهلها المثقل عناه كل شيء.

لس فيما فعلته مرم من عاولة العثور على السلوى في متاجاة حفيدها سيد احمد شيء يبرر شعور حورية بالاضطهاد، أو الظن بكراهية عمتها لابنها الذي يفنى حياته لصالح الأسرة، و لم يكن الاحساس الذي يتنامى لديها يوما بعد يوم له ما يبرره إلا تلك الواقعة القديمة، يوم أن باركت عمتها زواج أحمد عليها من سرية، ويوم أن باركت زواجه من شام، وحتى عندما أظهرت على غير ما تبطن بعض الاعتراض على زواجه من زكية، هكذا كانت تقول، إذ لم تصدق أبدا ذلك الاعتراض، واعتبرته بحرد فر للرماد في العيون، والآن فإن الأمر يتكرر مع ابنها، بطل الأسرة الصاعد، الذي سيغنيها عن الانتجاء للآخرين.

يوما من بعد يوم كان موسى يتقدم فى عمله، فى الذود عن مصالح الأسرة وحماية حدود الأبعدية، واستطاع فى فترة قياسية أن يجمع من القرى المحيطة رجالا أشداء يعاونونه فى عمله، بل ومن أبناء الليل الذين يتشرون فى كل مكان، ويضعون جهودهم فى خدمة من يتكفل عرونتهم ومصروفاتهم الباهظة، وفى أيام معدودات محكن من حفر عدة قنوات

لتنقل الماه إلى الأراضى المستهدفة بالإصلاح، وبنى مندرة جديدة عند حافة الحندق الكبير، أحاطها بمجموعة من الحفر لكمون الرجال إذا ما وقع عليهم هجوم، ليذودوا عن أنفسهم وعن الحندق إذا اقتضى الحال، وكان يسابق الزمن لينجز كل شىء قبل عودة أبيه، ففى قرارته كان يويد أن يدهشه.

وعاد الشيخ أحمد بعد أسبوعين، وأصابته الدهشة بالصحت، ظل ساعات لا يتحدث إلى أحد، وتساءل عما إذا كانت رحمة الله هى التى أرسلت إليه هذا الفتى ١٤]، أم أنها نقمته ١٤]، فخيراته بالناس وبنفوسهم تجعله يخاف عليه، وكثيرا ما كان يختلس النظر إليه في إشفاق، وهو يقول إن ابنه سيظل ما حيى عمل سوء فهم من الآخرين، ولن يقدر أحد حتى من أقرب المقريين إليه على أن يوفيه حقه، أو يحسن فهمه.

لم يكن يعنيه من كل هؤلاء سوى سيد احمد، فلو أخلص الفهم لأخيه لن ينال من وحدتهم أحد، لفا فإنه وقبل أن يتحدث إلى موسى بشأن ما قام به فى غيابه اصطحب سيد احمد وذهب به إلى هناك، حيث الحندق الذى يواصل الاحتشاد بالماء حتى لتكاد تبلغ حافته، وحيث المندرة الجديدة التى حمل إليها بعضا من الأرائك والأحمال الصوفية، وكثيرا من الحصر المصنوعة من السمار، وفى استطلاع مشوب بالحفر لما استجد فى المكان تظاهر وهو يجول فى الفضاء بعينيه بالشرب من ماه الزير المنصوب عند ركن المندرة، وتوقف يهما عند المضارب التى بدت الآن مكتملة، وممتكة بالحياة.

موسى كان هناك، عند فم القناة الرئيسة التي تأخذ من البوهية، رأى أن الوقت حان لردم القطع الذي أحدثوه في الجسر، فلقد امتلأ الخندق ولم يعد في القوس منزع، وإذ رأى أحمد أن الجو قد خلا له مع سيد احمد سأله:

- هل مرت كل تلك الأعمال دون مناوشات؟ ١.

يعرف أن لا شيء حدث، لكنه يريد أن يسير غور ابنه الصامت، الذي لا يصخب كأخوته ولا يتحدث إلا لماما، وبالكاد قال سيد احمد:

– رہنا ستر.

كثيرا ما كان يشفق على أمه من كثرة ابتعاده عنها وانشغاله بزوجاته، لكنه كان يلاحظ بعين الرضا التقارب بينها وبين سيد احمد، مما عوضها ابتعاده، بل إنه كان يجد السلوى في ذلك التقارب بين الجدة وحفيدها الطب، الذي لا يخلو من حكمة قد يجدها الآخرون بحرد ضعف، وعن اله أن يسأل:

- وماذا ترى فيما تم؟ أ.

وأشار إلى المندرة الجديدة والحفر التي بدت كنقاط صغيرة تحيط بها من بعيد، والقنوات الجديدة التي تتفرع في كل مكان، واضطر إلى الانتظار قليلا ريشما يفكر سيد احمد، وأخيرا سمعه يقول:

من الصعب أن نهيئ حياتنا على أنها حالة حرب دائمة.

ووجده يرد عليه:

– ولكنها لم تكن حالة سلم دائمة، ولن تكون على ما أرى في المستقبل المنظور.

وحدق نيه وهو يردف:

- والحصيف من يتوق الخطر، وإذا كان لا بد واتعا فليواجهه.

لكن الفتى الذي يسير إلى جوار أبيه مطرقا إلى الأرض اجتهد ليقول:

- لست أدرى، لكتنى أكره أن أستدرج للقتال.

وساله أبوه:

- وإذا فرضت عليك الحرب؟ ١.

واندهش للإجابة:

- لن أعدم الوسيلة لإنفاذ ما أرى.

وعاد الأب ليسأل مندهشا:

- وماذا لو أن ذلك ينال من اعتبارك؟!.

واضطر للانتظار حتى جاءته الإجابة:

- هذا يتوقف على معنى ما نسميه الكرامة، وما نقول إنه الاعتبار.

فى ذلك اليوم البعد أدرك الشيخ أحمد السرسى أن الحياة لا لمضى أبدا على النحو الذى نخطط له، إنها لا تنفك تختط لنفسها سبلا لم تخطر على بالنا، ولو قال له أحد من سنوات قليلة إن ولديه الكبيرين سيتباينان على هذا النحو لضحك مل، فيه، لكنه الآن وبرغم كل شيء يدرك أن التكامل بين الولدين، بين اندفاع موسى وحفر سيد احمد، بين جسارة موسى وتحفظ سيد احمد، بين انطلاقة موسى وسكون سيد احمد، بين فئوة موسى ورقة سيد احمد، فيه حياة واستمرار ورقى الأسرة، وفيه اتساع العزبة الصغيرة وطول بقائها، وأن نفورهما لا قدر الله فيه انفراط عقد الأسرة وهوان شأنها.

قبل أن يصلا إلى حيث يسابق موسى الزمن لإصلاح الجسر قبل أن تغرب الشمس عن للشيخ أن يأخذ على سيد احمد عهدا:

> - عدني ألا تتخلى عن أخيك. ·

ونظر في أعماق عينيه:

- ولو كنت تخالفه الرأي.

ويالدهشته وهو يسمع الإجابة، وهي لم تأت متأخرة هذه المرة:

– اعدك.

وأردف الفتي لتسم مدارج الدهشة:

- على قدر ما أملك.

عنى الشيخ لو يضم ابنه إلى صدره، لكنه لم يعتد أن يفعل منذ زمن، فالأبناء في غفلة منه ارتقوا مدارج الرجولة، حتى إبراهيم الذي كان طفلا يثاثئ منذ أيام صار يقاربه في الطول، إن لم يساوه بالفعل، وكذلك يفعل عمد الطوخي، وسليمان الذي يقترب أكثر وأكثر من طبيعة سيد احمد، ولكن على مزيد من الضعف في البنيان.

لم تعد شام مع زوجها من رحلة العزاه، فلقد استسمحه أخوتها في أن تظل عندهم حتى الأربعين، ولم يقدر أن يرد رجابهم فغادرهم وخلفها هناك، على وعد بأن يذهب في موعد الأربعين ليحضر المناسبة ويعود بها، لكن الأخوة فاجأوه بعد أيام وجاموا بها.

أعلنوا عن مقدمهم بغبار كثيف يرتفع نحو السماء، وإذ خرج الناس ليروا ما هناك فوجئوا بأعداد كبيرة من الملثية ثير الغبار في الطريق، تتقدمها شام راكبة فوق دابة مرهقة، ومن حولها أخوتها يأمرون الرعاة بالحفاظ على وحدة وتقدم القطيع، لقد اتضحت الرؤيا، فأبناء الصهر الراحل لم يشاءوا أن يسلموا لأختهم ميراثها في ثروة أبيهم وزوجها حاضر، حتى لا يسببوا له الحرج، ومن ثم طلبوا أن يسمح ببقاتها لديهم حتى الحصوا ثروة أبيهم، وأضافوا إليها رؤوس لقاء دخول إسماعيل الدار، وكان قد سافر إلى هناك منقة والديه، وأضافوا عددا من الرؤوس لمحمد ليكون له مثل أخيه، تلك الأبقار الكثيرة التي سيكون لها في قابل الأبام شأن وأي شأن في حياة الأسرة، والتي من كثرتها وتنوعها حازت شام لقبها الذي لا يحبه أحفادها حتى الآن، "أم بقر".

أيام كثيرة مرت ولم يحوك الأعرابي ساكنا، فلا هو أتى للمطالبة بسلاح رجله أو أرسل فى طلبه، ولا أظهر تحرشا بجيرانه من أى نوع، وفى عصر أحد الأيام الخريفية جاء الحاج سويلم فى طلب السلاح، وسطه مساعد فى ذلك. لم يصدق الشيخ أحمد أن يكون الأعرابى الجديد ماكرا إلى حد استخدام أعيان المنطقة في التوسط من أجل أشياء تافهة، كتلك التي جاء من أجلها رجل في وزن الحاج سويلم، وبعد تدارس الأمر معه انتهيا إلى أن الأعرابي يريد أن يقدم نفسه في صورة المسالم الذي لا يريد لعلاقته بجيرانه أن تسوء.

انقسمت الدار بين مؤيد لما اشترطه الشيخ أحمد لإعادة السلاح إلى السمداني وبين معارض، فلقد اشترط أن يعلن الأعرابي على الملأ اعتفاره عما بدر من رجاله، وأن يسبق ذلك تعيين قاطع للحدود بين الأبعدية وعهدته حتى لا يتسبب تجهيلها في إثارة أنزعة أخرى، موسى ومعه أمه وأخوته، وأيضا الأم الخيرة يرون ضرورة عمل جلسة عرفية للتحقيق في الأمر، ومن ثم تغريم للخطئ غرامة تمنع العودة إلى الخطأ مرة أخرى، أما سيد احمد وأخوته ومعهم مريم فيرون أن في إرسال الحاج سويلم لطلب السلاح اعتفارا يكفي للرء ما كان.

لكن أحمد أصر على موقف، وحمل الحاج سويلم شروطه لمساعد عملة بغواية وأى الحاج سويلم أن يغلقها بها حتى يؤتى المسعى ثماره، فلقد قال للأعرابي إنه شخصيا يرى أن الشيخ أحمد على حق فيما يطلبه، ولما كان تدبير السمداني هو استمالة الحاج سويلم إلى صفه في المستقبل فإنه وبعد قليل من الصمت أعلن موافقته على ما يرى العمدة أنه الحق، وإذ أحس براتحة تمرد في صفوف رجاله طردهم من خيمته، وأمعن في الغضب حتى يدخل في روع العمدة أنه قبل يمسعاه رغما عن رجاله، وكان جزء من غضبته حقيقها، فلقد صعب عليه أن يرد رجاله كلمته وهو

في مثل الموقف الذي وضعه فيه غريمه، والذي هو في نظره ليس إلا فلاحا وضيعا، ومهما وضع هذا الفلاح من شروط فإن مصيره المحتوم هو الطرد من المكان، طال الوقت أو قصر.

جاء رجال المساحة من المنصورة، يتقدمهم مهندس قبطى كان هو الذى عين الحدود من قبل، وبرغم أن حدود الأبعدية ثم ترسيمها ثلاث مرات، مرة عند الحصول عليها، ومرة ثانية عند وضع حدود زمام المقاطعة مع قرى شيراسندى وكفر سعد وغزالة في إطار مشروع كبير لمحمد على باشا لتحديد زمامات القرى، والمرة الثالثة والأخيرة في العام 1842 عندما صدرت الأوامر السنية ببععل ملكية الأبعدية للشيخ أحمد ملكية كاملة، برغم هذا فإن رجال المساحة راحوا يطلعون على أوراق وحجع الملكية لدى الطرفين، ويغرسون هنا وهناك أعوادهم الحديدية ذات الرؤوس المربوطة بقطع من القماش الملون، الأحمر والأخضر والأزرق، وآذنت الشمس بالمغيب وهم لم ينتهوا من عملهم بعد.

المندرة الكبيرة ضمت أولئك الغرباه الذين ما أن تناولوا الطعام حتى انقلبوا نائمين، فلقد عملوا كثيرا طوال اليوم، وكانوا وهم يغتسلون من تراب النهار ويغيرون ملابسهم ويريحون أقدامهم كأنهم سيسقطون لا محالة في بحيرة النوم، لكنهم تحاملوا على أنفسهم وتناولوا الطعام، ولرخبتهم الشديدة في النوم لم ينتظروا حتى يصب عليهم الرجال الماء.

حتى لا تضيع معالم ما تعبوا في عمله طوال النهار عينوا حراسا على النقاط التي ثبتوا فيها أعواد الحديد الملونة الرؤوس، وتكفل الحاج سويلم والشيخ دسوقى بإحضار رجال من طرفيهما لحراسة تلك النقاط، وحتى لا ينقلها أحد الطرفين في جوف الليل. الفكرة كانت فكرة الشيخ أحمد السرسي، طرحها على الرجال بعد أن أثارها معه إبناه موسى وسيد احمد.

هل جرت بالفعل في تلك الليلة البعيدة محاولات نقل ثلك العلامات من قبل رجال مساعد السمداني إلى داخل أوض جدى الأكبر الشيخ أحمد السرسي وتصدى لها رجال العمدتين الحاج سويلم والشيخ دسوقي ؟ ومل شكل موسى من رجاله واخوته حراسا على أولئك الحراس حتى يأمن غدر الليل فتصدى لمحاولات السلل إلى نقاط الأعواد عبر أماكن غير عروسة بدقة ؟! ، لا أدرى وأنا في موقعي الآن بعد أكثر من قرن ونصف القرن من الزمان إن كان ذلك جزءا من الحكايات التي تلقيتها عن الحكائين الذين عاصرتهم واخذت عنهم، أم أنها من أفعال الذاكرة العجيدة التي لا تنفك محور ما نتلقاه من حكايات وتضع لها زخمها وايقاعها وأجوامعا وحواشيها، وقد تضع من حيث لا يعمد المرء مقدماتها وتكمل نواقصها، بل إنها في أحيان كثيرة قد تضع لها أغنية النهاية وهي تنثر في الأجواء المحيطة كل أنواع الطيوب.

رجال المساحة يتقدمهم المهندس القبطى أعادوا فى الصباح التأكيد على بعض النقاط الهامة، يستوثقون بقياس المسافات بينها من صحة مواقعها، وبعد أن فعلوا انطلقوا يكملون عملهم، لم يشعر مساعد السمدانى يمثل الندم الذى شعر به فى ذلك الصباح البعيد، فهو إن كان قد رضى بالشروط التى وضعها جاره الإنهاء المشكلة بغية استمالة أعيان المنطقة وتحييدهم، حتى إذا ما التفت إلى جاره والتهمه يقفون بعيدا، إلا أنه لم يفطن إلى مرمى ما يجرى إلا ورجال المساحة يدونون في أوراقهم أبعادا ستظل على الدوام هاديا لتمين الحدود الحقيقية، ومرجعا يرجعون إليه عند الحاجة، وما جعله يندم أكثر أولئك العمد الذين وفدوا إلى مندرة جاره مع الصباح، والذين استوقعهم المهندسون على الأوراق التي كتبوها، فستظل تلك الأوراق حجة يصعب عليه في المستقبل أن يتجاوزها أو يلتف من حولها.

وقبل أن ينصرفوا دقوا فى نقاط عديدة أعمدة سميكة من الحديد، وأعلنوا أمام الجميع أن الخطوط الواصلة بين تلك النقاط هى الحدود الصحيحة بين أملاك الشيخ أحمد السرسى وعهدة مساعد السمداني.

فى أصيل ذلك اليوم البعيد دخل مساعد مندرة الشيخ أحمد السرسى، وأمام العمد الذين فرغوا لتوهم من تناول طعام الفذاء طلب الشيخ دسوقى من السمدانى أن يعتفر لمضيفهم، لكن الشيخ أحمد السرسى وقف قبل أن يكمل العمدة وأعلن أمام الجميع أنه لا يرغب فى أى شىء آخر، وأنه يتسامح فى حقه، وقصد إلى الأعرابي الجالس غير بعيد وقبل كتفيه، وعلى الفور ندت عن الحضور آهات الاستحسان وطلبوا من الأعرابي أن يقبل هو الآخر كتفى جاره.

ربما فعل مساعد في ذلك اليوم البعيد ما طلبه الرجال منه، وربما لم يفعل، لكن المؤكد أن تلك الوقفة وضعت دستورا للعلاقة بين الطرفين لم يستطع السمداني ومن بعده أبناؤه أن يخرقوها على مدى المائة عام التالية، لكن تلك الوقفة نفسها كانت بداية حرب خفية وغير معلنة، مخلت في عزم السمداني وهو يغادر مندرتنا في ذلك اليوم البعيد على النيل من

ملحمة الشيرانوة "التكوين"

الشيخ أحمد، وهداه شيطانه إلى أن يبدأ بالتخلص من الابن لأكبر موسى، حتى ولو طال الزمن.

عندما دخل أحمد الدار القليمة لفرض ما عرج على حجرة جدته الأم الخبيرة، وجلها متكومة على نفسها فلمس كتفها في رفق، كانت ناثمة أو غائبة في مكان ما، لكنها تنبهت وحاولت أن تستدير، عرفته على الفور وسألت:

- هل حققت لموسى ما يطلبه؟.

فلما ربت على كتفها قالت:

- إنه رجلك الذي سيعمل له خصومك ألف حساب.

لم تدر إن كان قد انصرف أم مضى وهي تردف:

- ما أحوجك إليه.

ولما أدركت أنه لما يزل هناك مدت يدها لتلمسه، وتغيرت ملاعمها وشعت بنور غامض وهي تخيره:

- لحظة أن لمستنى كنت أشم ريحها.

أدرك على الفور مقصدها، لكنها أردفت وكأنها تخاطب نفسها:

- كأنه ريح الجنة.

الأبقار للطاعون أما الأرض فهى الثروة

خبر وفاة ابراهيم باشا لم يعرف في طول البلاد وعرضها إلا بعد مرور أيام، وعندما وصل إلى عزبة أحمد السرسي كان أهلها غارقين في إصلاح المساحات المحددة التي اختاروها من الأرض، رجال يزيلون أكوام السبخ التي تتكاثر في كل مكان، ويسوون الأرض ثم يشقون المصارف فيها، وآخرون يحرثون وجه التربة ويصنعون من حولها الجسور عهيدا لغمرها بالماء، حتى النساء حورية وسرية وشام كن يقطعن الطريق من العزبة وحتى مواضع العمل عشرات المرات في كل يوم، فالأفران التي تناثرت في الجرن الكبير والكوانين لا تكفي لتجهيز الطعام لتلك الأعداد الغفيرة، واستقدموا لأول مرة نساءً من القرى المجاورة للمعاونة في أعمال الخبيز والطبخ وحمل الطعام إلى الرجال حيث يعملون.

ميراث شام فى تركة أبيها أحدث توترا فى نفوس كل من فى الدار، حتى مرم، فلقد رأت أن اختصاص إحدى زوجات ابنها بميزة غير متاحة للأخريات سيجر عليهم ويلات لا تتحمل العزبة الصفيرة نتائجها، أولاها الخصام الحادث من ابنتى الهم المتضامنتين حورية وسرية لشام، وهو ما استبع حالة من الجفاء بين الأولاد أيضا، ولأول مرة منذ سنين عديدة تثار مسألة حتى ابنتى العم في الأبعدية، فكما اتفقوا من قبل بناء على مشورة وشروط الأم الخييرة هما عملكان ثلث الأبعدية، كما عملكان بالمراث نصيب أبويهما في نصف الثلث الذي يخص الجدة الكبرى الراحلة.

الذى دفع فى اتجاه إثارة هذا الأمر هو استئار شام بأنواع كثيرة من العمل يتعلق بثروتها من البقر، فلقد أصبع لها غلمان لرعيها ونساء لحلبها ورجال يزيلون روثها ويجعلونه أكواما تمهيدا لنقله إلى الأرض المنزرعة لتسميدها، حتى أن هؤلاء العمال كانوا يأتون من القرى المجاورة ويسألون عنها بالذات، وهو ما أثار غيرة ضرتيها، حورية وسرية، أما زكية فإنها كانت مستفرقة بكليتها فى عاولة إنجاب طفل تقر به عيناها وتدشن به وجودها فى العزبة، و لم يكن يشغلها شى، مما تتنافس من أجله ضرائرها.

بدأت الحرب بكلمات قليلة، لكنها حملت معان كثيرة، ففي إحدى روحاتها وغدواتها سمعت حورية تقول:

- الأبقار للطاعون، أما الأرض فهي الثروة.

لم تستطع شام أن تفهم ما وراء القول، وبعد طول تفكير رجعت أن يكون القصد من ورائه هو دفعها لبيع أبقارها وشراء أرض بها، وإذ اهتدت إلى هذا فاتحت زوجها في الأمر، طلبت منه أن يبيع أبقارها وبشمنها يشترى لها ولأولادها أرضا، ولما سأل عما جعلها تفكر في ذلك أعادت عليه قول حورية، واشتعلت النار فيه. شعر لأول مرة كيف تجرى الأمور في غيبته، وتمنى لو انقسم إلى أربعة أجزاء، يباشر كل جزء منه ما يجرى في دور نسائه، ويراقب عن كتب، وأدرك أن أبناءه آخذون في التشكل بعيدا عن ناظريه، تشكلهم أمهاتهم وتعبئ دواخلهم بخلافات هي في الأساس ليست إلا خلافات الضرائر، وتمنى لو أنه استأثر بزوجة واحدة يخرج أبناؤه منها بغير ضغائن.

اكتشف أن إبراهيم، الذى يتحول مع الأيام إلى مارد حقيقى لا يتعامل مع ابنى شام محمد وإسماعيل أو حتى مع سليمان ابن سرية إلا بالعنف، ولقد رآه بالأمس فقط وهو يكومهم فوق بعضهم البعض ويكيل لهم الضربات، ولولا أنه نهره وطارده ليمسك به لفعل بهم أكثر عما فعل، حادثة صغيرة مثل تلك وعشرات مثلها كانت عمر عليه دون أن ينتبه لدلالاتها، أما وقد وصل الأمر إلى حد تلقيع الزوجات على بعضهن البعض فإن شرا عظيما يبدو قادما، ولن يتأخر كيرا.

لا يعرف كيف سير الأمر مع أمه، فمريم منذ سنوات تقوم مقامه في الكثير من الأمور، وخاصة إذا تعلق الأمر بحورية وسرية وأبنائهما، لكنها ومع الغياب المتزايد لجدته الأم الخبيرة فقدت الحرية في النجوى، فقدت المقل الهادئ الذي تلقى على شواطئه همومها وشكوكها، ونزقها في بعض الأحيان، وكثيرا ما كانت تنظر إلى عمتها وهي متكورة على نفسها ولا تشعر إلا والدموع تنساب من عينها، فهذه العمة والحماة هي التي أسست لوضعها الفريد داخل الأسرة، وهي التي وضعتها فوق الرؤوس ولم تجبرها طوال حياتها على شيء، وعندما كانت تلحظ تهرما من أبنائها

أو زوجاتهم كانت تذكرهم يترملها وهى لما تزل طفلة، وبأنها كان يمكنها أن تتزوج وتترك لهم ابن أخيهم ليربونه يمرفتهم، أو ليجعلوا منه خادما لنسائهم، أو في أحسن الأحوال تابعا لأبنائهم.

وجدها تشرف على إطعام الدواجن في صحن الدار، جالسة إلى مقعد من الحجر صنعه من أجلها حفيدها الأثير سيد احمد، فعندما تضطر إلى الجلوس مدة طويلة وهي تباشر عمل زوجتي ابنها لا تستطيع أن تنهض، جاء إلى أحد الجدران حيث يورف الظل في الصباح وبني لها مقعدا تستريح إليه، وكان الوقت يطول بها بين دواجنها، أوزها وبطها وفراريجها وديوكها الرومية، وأيضا حمائمها الساكنة في أعشاش صنعها سيد احمد بمعاونة العملاق إبراهيم، وعلقها بأحبال من الكنان في الأسقف المحيطة بالصحن الكيو.

أفسحت له ليجلس إلى جوارها، لكن وجوده في المكان أثار استغراب الجميع، حورية وسرية اللتين أرخيتا أذيال جلباييهما احتراما، والصغير السيد الذي يجلس عند قلمي جدته، والدواجن التي لم تعتد حضوره، وما أن استقر إلى جوار أمه فوق مقعدها الحجري حتى رفع السيد وأجلسه على رجليه.

أمن النظر في صحن الدار الذي يمتد ليربط الدارين المتجاورتين، في هذا الصحن الشاسع تكمن مقدرة مربم على تربية دواجن تكفي لكل الولائم التي مكنت لهم في المنطقة، وجعلتهم جزءا من صفوة هيئتها الاجتماعية، مئات الدواجن تروح وثجيئ، وتلفط بغير انتها، والحمائم التي تهبط من عليائها لتلتقط الحب ثم ترتفع لأعشاشها لا تكل طوال

الوقت عن فعل ذلك، وهناك في ركن بعيد من أركان الصحن الفسيح كانت الحراف والجديان التي انتقتها بنفسها من بين القطعان لتعلقها وتسمنها تدس أفواهها في كومات من الحشائش الخضراء جلبها الرجال قبل طلوع الشمس، وكانت قد أقامت بمعاونة سيد احمد وإبراهيم أيضا سياجا من حولها حتى محتم الدواجن من الاختلاط بها.

لم يكن حتى ذلك الوقت يعرف أن سيد احمد قد تعلم كل تلك الأشياء، وكم كانت دهشته عندما أخبرته أمه أن سيد احمد وإبراهيم قاما على خصاء كل تلك الخراف والجديان التى تنهمك فى تناول طعام الصباح، كما قاما بعمل كل المستجدات التى اندهش لرؤيتها فى صحن المدارين، لكم شعر بالفخر وأمه تعدد الأشياء العظيمة التى صنعها ولداه، لكنه عاد إلى النجهم، فلقد أدرك كم ابتعد عن أولاده حتى أنه لم يعد يعرف عنهم الشيء الكبر.

صمته وتكلفه الابتسام دفعها لأن تسأل:

- مالك؟ ا.

وحتى لا تلتقط أذنا حورية وسرية المشرعتان شيئا من حديثهما أجاب بصوت خفيض ولهجة حاسمة:

- لا شيء.

ولما وجدته متحفظا اكتفت بمتابعة عمل زوجتيه منبهة بين الحين والحين إلى ضرورة فعل شيء ما، وكان السيد يصعد على سلم خشبي إلى أعشاش الحمائم ليحضر الأفراخ الصغيرة، فلقد نبت الريش في أجنحتها واستطال إلى حد يهدد بطيرانها، فكانت تتلقى منه الأفراخ وتنزع عن أجنحتها الريش حتى لا تطير، وكانت تلك هى الطريقة التي تتبعها في تسمين الزغاليل.

قضى إلى جوارها ساعة، في ذلك اليوم كان موسى وسيد احمد يسابقان الزمن للانتهاء من تمهيد تربيعة أخرى من الأرض تساوى عشرة أفدنة، نجحا في تسويتها وشق المصارف فيها وصنع الجسور القوية من حولها، وقبل أن يطلقا الماء فيها لفسلها وإزالة قدر من ملوحة تربتها حملت المطايا إليها شتلات السمار والردى القادمة من المنزلة، والتى كلفا أحدهم بإحضارها مقابل ثمن بجز، وكان قد استيقظ في الصباح الباكر على صوت موسى وهو ينادى على محمد، كان النداء زاعقا حتى أنه أيقظه من النوم، و لم يرتح لتلك التعبيرات المعترضة التى اجتاحت وجه شام، فلقد اعتادت في الفترة الأخيرة أن تكثر الشكوى من معاملة موسى لولديها، محمد وإسماعيل.

لكنه وهو جالس إلى جوار أمه فرق مقعدها الحجرى أدرك أن شكاوى شام لم تعال أو تفصح عن نفسها بقوة إلا منذ قدمت من بلدها البعيد بقطعان أبقارها، فهى لم تعد شام التى عرفها وأحبها، بل وأحب تفاخرها المفلف بنوع جميل من التأدب يمنعها من الإيفال فيه، ورأى من خلال الصحت والتظاهر بمتابعة أعمال زوجتيه أن كل تغير حادث فى أسرته راجع إلى أمرين، تفرق زوجاته فى دورهن ومن ثم ابتعاده معظم الموقت عن متابعة تطورات أبنائه، والثانى هو ميراث شام الذى أحدث انقلابا فى النفوس.

الاستفراق في التفكير جعله ينكمش وهو إلى جوار أمه، كان في تلك اللحظة قد صعد إلى الفراغ السحيق ورأى من هناك انقسام أسرته، والوهن الذي يهاجمها قبل الأوان، فأكبر أبنائه لم يصل بعد إلى العشرين، ويصعب عليه أن يصدق أن تنفسخ الأسرة وهي لم تكد تبدأ مشوارها. أكثر ما يحزنه ليس فيما وأى من تقلصات صغيرة أو توترات تافهة، وليس فيما سمعه من شكايات لا تنقطع وهو يجوب الشهر بين زوجاته، أكثر ما يحزنه هو الاختلاف بين طبيعتى ابنيه الكبيرين، موسى وسيد احمد، والمؤاخذات المكتومة التي يأخذها كل منهما على الآخر.

خمنت مريم ما يدور في داخله، أدركت أنه مهموم على نحو يصعب غمله، لكنها هي الأخرى كانت قد اعتادت أن تتركه لنفسه ولزوجاته، وعلى أن تتصرف في الكثير من الأمور دون إشراكه فيها، وكان قرارها بذلك عندما استشارته في شأن من شئون الدار ذات يوم ففوجئت به يقول في شيء من الحدة:

- أو هذا شأني يا أمي؟!.

لم يكن السؤال هو الذى فجعها، لكنها الحدة التى كنست أمامها كل للعانى الطية، فى تلك الأيام كان مشغولا فى ترتيبات زواجه من زكية، حتى إذا ما جاء بها إلى الدار ظلت لأسابيع - لا بل لشهور - لا تطيق النظر فى وجهها، فهى من بين كل زوجاته الوحيدة التى كان لمقدمها معنى سبئ لديها، لم ترفيها أى شىء يغرى بالزواج، فضلا عن أن يكون الزوج هو أحمد السرسى، لكنها ما أن سقط حملها مرة ومرة حتى تبدل الوضع، ووجدت نفسها تشفق عليها وثرى ظلال الانكسار فى نظراتها،

وكما كان زواجه منها نذير سوء في علاقته بها كان تكرار سقوط حملها سببا في زيادة ابتعاده عنها، فهو لا يدع فرصة للتواجد إلى جوار زوجته الحزينة والتي أسرها الطبيب الأرمني بالنوم على ظهرها شهورا وشهورا، حتى كان سقوط حملها الأخير والذي أجهز تقريبا على آمالها في أن تلد له ولدا مثلما فعلت باقي زوجاته.

منذ ذلك الوقت وعت مريم الدرس، تعلمت ألا تحاصر ابنها في شيء ثما يرى أنه من شئونه، وفي المقابل فتحت أبوابا كثيرة للحوار مع حورية وسرية، وسمعت منهما ما كانتا تجتهدان لتخفياه عن ابنها وعنها، عن إحساسهما بالضياع وهما لا يعرفان شيئا عن مصير أسرتيهما، عن التجهم الذي تريانه في وجهه والذي لا يفارقه طوال أسبوع كل منهما، وأخيرا عن ذلك الشيء الرهيب الذي اكتشفتاه ولولا تقتهما في عمتهما لما أطلعناها عليه ولو في القبر.

فسيد احمد كان ذات يوم يصلح باب حجرة عمته حورية، وإذ هو منخرط في العمل رأى دولاب الحائط الذي يحتفظ فيه أبوه بأوراته وكتبه مفتوحا، وأدرك أن أباه نسى أن يظقه كما اعتاد بعد كل مرة يحتاج فيها إلى أن يطالع شيئا نما يحتويه، لا يدرى كيف سولت له نفسه أن يتسلل إلى هناك بعد أن أغلق الباب وجلس يطالع أوراق أبيه، وهاله ما رأى.

من بين الأوراق التي يذخر بها الدولاب عثر على أوراق تبدو جديدة، وعطالعتها عرف أنها عقد بيع مساحة ثلاثمائة وعشرين فدانا وبضعة تراريط هي أرض الأبعدية، بين عمد على باشا وقد أناب عنه أغا المديرية لإنفاذ البيع وبين أبيه الذي كتب اسمه في العقد على أنه أحمد احمد

سيد احمد، لم يكن في العقد من مشتر إلا أبوه، لا جدته الكبرى الراحلة ولا جدته الأم الخبيرة ولا أمه ولا عبته حورية، وكان من حكايات أمه وعبته حورية يعرف أن أرض الأبعدية مقسمة إلى ثلاثة أقسام، ثلث للجدتين الكبرى والأم الخبيرة، وثلث لأمه وعبته حورية، وثلث لأبيه، وها هو يرى بأم عينيه أن الأرض كلها باسم أبيه، لا يشاركه فيها أحد.

عرفت سرية بالأمر، ولم يمض النهار حتى عرفت حورية، ولما كانت شام قد تحصلت على أبقار ميراثها عن أبيها وراحت ثيه عليهم بفلوسها ومصالحها، وشيئا فشيئا انتقل هذا الأمر إلى إبنيها عمد وإسماعيل، فإنهما عقدنا العزم على أن ثيرا الأمر بحيث تعود إليهما الحقوق التى قدرتا أنها سلبت منهما، أيام وأيام مضت دون أن تعثرا على وسيلة محكنهما من فتح الموضوع دون إثارة عاصفة من الغضب، فالمهم هو ألا يعلم الشيخ أن ابنه عبث بأوراقه من وراء ظهره واختلس النظر، فامر كهذا قد يقلب أمر العلاقة بين الأب وإنه إلى التقيض، وهما في النهاية لا تعرفان ما الذي يمكن أن يصير إليه الأمر، سرية لا تستبعد أن يطرد الأب ابنه ليهبم على وجهه، أما حورية فإنها اكتفت بالصمت حتى لا يؤدى كثرة الحديث في الأمر إلى فضحه.

آيام وأيام حاولوا أن ينقلوا الخبر إلى أحد غيرهم، أول من فكروا فيه كان موسى، لكن سيد احمد اعترض، فأخوه لن يتورع عن مواجهة أبيه بالأمر، وسيطلب منه بطريقة مباشرة إعادة الأمر إلى نصابه، ووقتها سيجرى الأب تحقيقا ليعرف كيف علم موسى بالأمر، وسينتهى لا محالة إلى معرفة ما جرى منه، اعترض بطريقة لا تغضب عمته حورية لكنه حمد

لها تفهمها وحرصها على إخفاه كل شيء، ثم فكروا في إبلاغ مرم، فهى برغم حالة الكمون التي تعيش فيها منذ أعوام ذات كلمة مسموعة عند ابنها، وإذا أمرت بأن يعود الأمر إلى نصابه فإنه لن يتأخر في إنفاذ أمرها، وساعتها لن يمكنه التنكيل بمن نقل الخبر، أو بمن اطلع على مكنونه.

عجزوا عن إيجاد الوسيلة التى تبدو طبيعية لتوصيل الخبر إليها، حتى كان ذلك اليوم الذى رأت فيه مربم حبة ثين فى يد اسماعيل ابن شام، فالدار لا يوجد فيها تين، وهم لم يحصلوا بعد على اقفاصها التى ترد إليهم من جناين الشمال البعيدة، والتى يجلبها لهم كل عام الشيخ أحمد عندما يذهب هو وبعض من أصدقاتها للحصول عليها فى موعد نضجها السنوى، وعندما نادت على إسماعيل لتسأله عن مصدر حصوله عليها اختفى الولد، فكأن الأرض انشقت وابتلعته.

لم تكن الدور قد استقلت عن بعضها البعض، فالطعام يعد للكافة، والجميع إما يأكلون على السوية في الدار القديمة أو يحملون ما يكفيهم منه إلى دورهم، وكفلك يفعلون بالفاكهة والحلوى وغيرها من الأمور، وكانت تلك أول مرة ترى فيها شيئا على هذا، التخفى للتمتع بما لا يتمتع به الآخرون، وهي تعرف أن ما دفع إلى هذا هو جريان النقود في يد زوجة ابنها التي تيه على الجميع عيراتها وأبقارها. لم تشأ أن ترسل أحدهم للإيان بحفيدها لكنها نادت على شام، التي ما أن سمعت النداء حتى أدركت ما وراءه، فأمسكت بابنها وراحت تضربه حتى أن صراخه علا وانكشف.

التحقيق الذى أجرته مريم لم يصل إلى شىء، واصلت شام تكذيب أن يكن إنكارها يكون مع ابنها ذلك الشيء الذى تقول حماتها إنها رأته. لم يكن إنكارها هو الذى أغضب مريم إلى حد التهديد بإبلاغ إبنها بالأمر، ولكنه التكذيب الذى لم نفتاً تطلقه في وجهها بجرأة عدتها مريم بجاحة لم تعرفها فيها من قبل، ورأت أنها لم تكن لتظهرها لولا أن ابنها صار ماثل الحال لا يقدر على ضبط دوره وزوجاته، وإذ استمرت شام في إنكارها طردتها من على ضبط وطلب ألا تربها وجهها بعد اليوم.

الحاج سويلم الذى أرسلت فى طلبه دون علم ابنها جامعا باخبر البقين، فلقد أرسلت شام أحد رعاة أبقارها ليحضر لها بعضا من الشمار، إذ هى حامل وما طلبتها إلا لأنها تتوجم، لم يهرد التيرير كثيرا من النار التي اشتعلت فى صدر مرع، فهى من تشرف على شتون الدار وما يتعلق بأمور الطعام، وقبل أن ترث شام وتستحضر أبقارها الكثيرة لم يكن يعنيها أن تلحظ كثيرا من مثل تلك الانفلاتات الصغيرة، أما وقد أمست إحدى زوجات ابنها عملك ما لا عملكه الأخريات صار لزاما أن تشتد فى المراقبة و حلى المراقبة و الصراع، الآن أو فى المستقبل.

بنتا العم استغلتا ذلك الأمر التشكو العمتهما تعالى شام عليهما، ودفعها ولديها للتعالى على إخوتهما، لكنها وقد رأتهما تتويان الوصول بالأمر إلى منتهاه، بحيث يقع الخلف بين ابنها وزوجته حاولت أن تهدئ من ثورتهما، وقالت:

ملحمة الشراشوة "التكوين"

- أم بقر ليس لديها إلا أبقارها، حمى بسيطة قد تذهب بها، أما أنتما فلكما في هذه الأبعدية ما يصل إلى نصفها.

وإذ رأتهما تنظران إلى بعضهما البعض وتتغامزان أردفت:

- ألس ذلك كافيا لأن تضعا لسانيكما في فميكما ولا تخربا بيت ابن عمكما؟!.

حورية كانت هي التي فتحت الباب:

- هذا إذا كان ما تقولينه صحيحا يا عمتي.

واندهشت مريم وقالت ساخرة:

- وما الذي يجعله غير صحيح يا ابنة أخي؟].

تبادلت هي وسرية النظرات ولاذتا بالعسمت.

لم يرض ذلك التصرف مربم فجعلت تنظر إليهما، ثم أقسمت ما لم تصارحاها بما تخفيان لتبلغن كل شىء لابنها ليرى ما يراه، ولن تكون مسئولة عن أى شىء فى داره بعد اليوم، وإذ رأتا أنها عازمة على فعل ما أقسمت عليه طلبت سرية عهدها بألا يعرف أحمد شبئا بما ستقوله لها.

انخلع قلب مريم فسألت:

- ما الذي تخفيانه عنى يا بنتي أخرى؟!.

وأمعنت النظر في وجهيهما:

.1944 -

حكت سرية وهي مطرقة ما كان من أمر سيد احمد مع دولاب أبيه

وأوراقه، وما قرأه في العقد الذي بموجبه ثملك كل أرض الأبعدية ملكية كاملة، ولما انتهت من الحكاية لم تستطع أن ثمنع دموعها، واستعطفتها لتحفظ سر ابنها.

تعرف كم تحب عمتها سيد احمد، وكيف وجدت فيه العوض عن أيه، لكن مريم في حضورهما كانت كالقط الذي أمسك بنظرات فأرين منعورين، لم تدعهما تتحركان أو حتى تنظران إلى أي شيء آخر، كانت تقلب الأمر في رأسها، فتراه مرة من زاويتهما، وتراه في الأخرى من زاوية ابنها، إذ لو أن ما حكاه سيد احمد صحيح فإن أمرا بالغ الأهمية والوجاهة لا بد دفع ابنها لفعل ذلك.

تساملت: أيكون ما فعله هو لرغبته في أن يكون نصيب أبنائه من الأرض متساويا؟ أم تراه فعل كي لا يضطر إلى ذكر أسماه أسرته ويقدم لمطارديه دليلا على أنهم هم الفارون من المطاردة ؟ أو با انتهت إلى هذا الفرض شعرت براحة جعلتها محدقدمها وتضغط على كتفيها اللذين تصلبا من فرط التوتر، لكن الفأرين للذعورين كانا لما يزالا هناك، ينظران إلى تعبيرات وجهها الذي تنسحب منه المعاني ثم يبسط كأنه صفحة نهر في وقت الأصيل، وإذ رأت حورية شبح ابتسامة تطوف بوجهها أقسمت:

والله يا عمتى لو لم تفعل بنا "أم بقر" ما فعلت ما كنا فتحنا الفم
 بكلمة واحدة.

واللقب الجديد لشام جعل سرية التي كانت مطرقة إلى الأرض تضحك، وردت مريم بكلمات حاسمة: - الحقوق لا بحاملة فيها يا بنت أخى، وستثبت الأيام أن ابن عمكما لم يفعل ما فعل إلا لمذر شديد.

كل ذلك لا يعرف أحمد عنه شيئا، ولو لم يكن سيد احمد عاقلا لانساق وراء صراع الزوجات و لحدثت الفرقة المبكرة في الصفوف، لكنه وبرغم كل التوثرات حافظ على علاقته بإبراهيم، وعمل على تخفيف حدة اعتداءاته على أخوته، كما انصاع إلى أوامر موسى، فلقد اكتشف مع الوقت أن أخاه لا يعرف الكالى، ورعا رأى بفكره الثاقب أن من وراء همة أخيه وإصراره وعنفوانه بل واسباقه الزمن حكمة ليكتمل للأسرة أسبابها قبل حدوث ما يخبته الغيب، وبرغم عدم معرفة الشيخ أحمد بتلك التطورات فإنه كان واثقا من جسارة موسى وحكمة سيد احمد، وكانا يرى فيهما سندا الرأب أى صدع قد يكون حدث وهو لا يدرى، أو في سبيله للحدوث عما قرب.

نهض من بجلسه إلى جوار أمه على مقعدها المجرى وغمتم بكلمات فهمت أنها تعنى ذهابه للجلوس قليلا إلى جوار الأم الخبرة، فبرغم تأكيد خبر موت إبراهيم باشا و تولى عباس مرة ثانية مقاليد الأمر، وبرغم التأكيد على فقدان محمد على باشا عقله بشكل نهائي، إلا أنه لم يفتح الباب ليطل على عهده الذى قطعه على نفسه جلدته، بأن يعود بها إلى سرس قبل رحيلها، إما نهارا لتغمرها شمسها القوية، أو ليلا لتصب على جسدها من فضة الضوء القمرى، ولتشم عبوها الذى ستحمله معها في رحلتها الغامضة إلى السماء، كان متذكر المهد، كأنه قطعه لها بالأمس، وكذلك كانت أمه، تذكر حتى جرس الكلمات وعذارج الأحرف من فمه، لكنها

لم تشأ أن تذكره به، فما تراه أمامها في كل مكان تفعب إليه في الغزبة يؤكد أنها كانت على حق عندما أصرت على أن يؤسس ابنها لأسرته التي ستحول مع الأيام لسرس جديدة تضاهى ما تركوه من ورائهم هناك، ثم هي في النهاية لا تعرف ماذا سيكون من أمر إذا عادوا أدراجهم إلى هناك.

تذكرت يوم أن أخير ابنها شام بخيرهم، وبأصلهم ومسألتهم، وتحت لو أن الأرض انشقت في ذلك اليوم وابتلعت كل الكلمات التي قيلت حتى لا يصل مما قاله لزوجته حرفا واحدا، لكن شام حافظت على سرهم ولم تحك حتى لأبويها مما عرفت شيئا، والآن رحل الصهر الطوخى الشهم، والذي لو طال به العمر لكان هو العين التي ستسبقهم إلى هناك، وتسقط لهم الأخبار، ولعرفوا عن طريق مسعاه من من ذويهم بقى هناك ومن رحل، ولربما استخدموه أيضا في البحث عن مصير رجل القطعان أو ما صار إليه رجل الاستطلاع، بل وحتى التنقيب من وراه اختفاه العمين الصهرين، اللذين لم يظهر لهما أثر بعد الاختفاء العجيب، لكن الصهر لطوخى رحل، ولم يعد بإمكان أحد أن يستطلع لهم الأرض قبل أن يجوسوا خلالها، لذا فإنها وظنا منها أن ابنها لا يتذكر عهده لجدته لم تشأ أن تذكر عهده الحدته لم تشأ

قرب الظهر صعدت لتطمئن على عمتها الأم الخيرة وسمعت همسا في حجرتها، أحمد كان لما يزل هناك يتحدث إلى جدته حديثا غامضا، دق قلبها بعنف، للوهلة الأولى ظنت أنهما يتاجيان حول العهد الذي قطعه لها ذات يوم، وهمت بالدخول لتمنع استرسال الحديث، لكنها فكرت قليلا، فرعا كانا يتناجيان في أمر آخر، وسمعت الأم الخبيرة وهي تنادى عليها، تركتها تنادى مرات حتى لا يفركا أنها هناك، تسمع نجواهما، وعندما دخلت وجدته نائما إلى جوارها وآخذا إياها في حضته، كأنها طفل صغير، لم تره في حياتها على هذا القفر من الحنو، حتى بالنسبة لها وهي أمه، وأخبرتها عمتها أن تنبه حورية إذ هو سيتناول الغذاء معهم.

كانوا في أسبوع شام، وأمر كهذا سيفضبها، لكنه آثر أن يفعل لفرض في نفسه، كما أراد أن يبجلس أطول وقت إلى جوار جدته ويطعمها بيديه ويتعم بشذى حديثها الهادئ، والذى كان له في حياة الأسرة ومسيرتها تأثير لا يطاوله تأثير، وإذ لم يسمع صوت أقدام أمه وهي تنصرف، أو صرير الباب بما يعنى إغلاقه بعد انصرافها، التقت فرآها لما تزل واقفة والمدهشة عملاً قسساتها المجهدة، بوده لو استطاع أن يأخذها بين يديه هي الأخرى ويحسح عن رأسها المتنب الكثير من الأشياه التي صارت تحملها ضده، أو يهده لما كمطفل ليعوضها عن قساوة الأيام التي عبرتها، والتي عاونت كل فرد في أسرته الكبيرة على عبورها دون أن يمد أحد إليها يد المساعدة، لكنه فرد في أسرته الكبيرة على عبورها دون أن يمد أحد إليها يد المساعدة، لكنه فرد في أسرته الكبيرة على عبورها دون أن يمد أحد إليها يد المساعدة، لكنه فرد في أسرته الكبيرة على عبورها دون أن يمد أحد إليها يد المساعدة، لكنه

- أسمعت ما أمر به الباب العالى يامريم؟.

لم تتمالك، واستحالت الدهشة فوق قسماتها الحلوة إلى ضحكة بطيئة، لكنها مشرقة.

فى أصيل ذلك اليوم البعيد وبعد أن تناول الطعام فى حجرة الأم الخبيرة وأطعمها بيديه اختلى بأمه فى حضور جدته، وأخذ كامل الوقت ليحكى عما كان من أمر حورية مع شام، والتلقيع عليها، والذى تلاحقها به فى الروحة والغدو، وانتظرت مربم لينتهى من حديثه، فلأول مرة فى حياتها تشعر بأنها فى جانب وابنها فى الجانب الآخر، ولأول مرة تدرك أن ابنها لم يعد هو الرجل الذى عرفته لسنوات طويلة، فهو غير قادر على أن ينهى موضوعا تافها مثل الموضوع الذى يتحدث عنه، وعادت إلى يوم أن كان هذا الابن مقداما إلى حد التصميم على أن تكون أول ضربة فى رأس المهتار القديم هى ضربته، كانت وهو يتحدث محمن النظر فيه، وفى يديد اللين ترسمان إشارات مترددة، وتسامل: أتلكما اليدان هما اللتان بنوا بالبلطة على رأس المملوك فشجناها؟!.

تريثت حتى فرغ من الحديث وسألت:

- رما الذي يمكنني عمله؟!.

السؤال جارح، تعرف ذلك، فهو لا يشكو من قلة حيلة ولكنه يشكو حتى لا يضطر إذا ما تصرف حيال حورية بما يراه أن يغضبها هى والأم الخبيرة، أو يحدث في علاقته بموسى شرخا جراه قسوته مع أمه، لذا فإنه يلجأ إليها لتساعد في تجاوز الأمر، أما وقد سألت على هذا النحو فإنها ولا شك تحمل وجهة نظر فيما جرى تخالف ما يحكى عنه.

كان بسبيله إلى الصمت وإنهاء الحديث، ومن ثم التفكير في التصرف بدون مشورتها، وكان بإمكانها هي أيضا أن تقف بالحديث عند هذا الحد، لكنها وقد أرادت أن تنهي الأمر برمته سألت مستنكرة:

- ألا تعرف حقا لماذا نقف كلنا فوق برميل من البارود؟ ١.

رفع حاجيه مندهشا:

ملحمة الشراشوة "التكوين"

- ماذا؟١.

فأجابته تلقى عن كاهلها عينا:

- زوجتك المصون تعتبر أنها بأبقارها أفضل من بنات سيد احمد السرسى، وإذا لم تستطع أن توقف هذا الخطر وتبحث عن حل فإن برميل البارود سينفجر.

كان فاغرا فاه، إنه لم ينظر إلى الأمر أبدا من تلك الزاوية، وإذ فاجأته أمه بما قالت نظر في عينيها وقال:

- يا ساااااتر.

وتساءل:

- ألهذا الحد عكنت الكراهية من داري؟!.

وردت إليه أمه شيئا من اليقين:

- إنها لم تتمكن بعد.

وإذ رأته متعلقا عا تقول أردفت:

- وما لم تسارع بإنها، هذا الوضع فإنها ستتمكن.

أطرق إلى الأرض، في إطراقته رأى فشلا كبيرا في كل ما قام به، من أول خروجهم من سرس وحتى بحيته اليوم إلى أمه للتواصل معها، في أزمة لم يكن يراها بحجمها الحقيق، ولا يكامل تفصيلاتها، لكنه وبقصد الوصول إلى أعماق المشكلة سأل:

- أأمنعها من التستع بميراثها يا أمي؟!.

--- الأبقار للطاعون أما الأرض فهي الثروة

فأجابته:

- مثلما استطعت أن تمنع الآخرين.

وسأل منزعجا:

- منعت من يا أمي؟ ا.

- الأم الخبيرة وأنا وابنتي عميك، حورية وسرية.

دق صدره بیده:

- أنا يا أمر ١٤.

كانت هادئة هذه المرة، وإلى أقصى حد:

- نعم یا ابن بطنی، منعتنا میراثنا.

. و انطلقت تسأل:

 أين ميراثي في جدتي؟!، أوازن به الكفة المائلة أمام عيني، وأين نصيب جدتك الأم الخبيرة من الأرض؟!، بل أين نصيب ابنتي عميك، حورية وسرية؟!.

وإذ رأته صامتا لا يجيب انبرت قائلة:

- موسى يقتل نفسه كل يوم ليزيد ثروة الأسرة، لا يكاد يدخل الدار و لم نعد نعرف خكله، وسيد احمد ينقسم بين العمل مع أخيه في الأرض وبين القيام بما يجب أن تقوم به أنت في الدار، وإبراهيم وسليمان لم يعودا يعرفان صبحهما من مسائهما من كثرة العمل، حتى السيد الصغير، قدماه لا ترتكزان على الأرض طوال اليوم، فلماذا لا تجعلهم يتمتعون عمرائهم، ولماذا ترك "م بقر" هذه...

وأشارت في اتجاه دار شام وهي تكمل:

 ... ترضع ولديها كراهية أخوتهما وتعودهما على الأنانية وعدم العمل من أجل الجميم؟!.

وقست عليه كل شىء، إلا حكاية سيد احمد والأوراق التى اختلس النظر فيها دون علمه، وبعد أن رأته يمعن التفكير فيما قالت ويقلب الأمور طلبت أن يسلم ولديه الكبيرين موسى وسيد احمد نصيب أميهما فى الأرض، وحددت المساحة على وجه الدقة، مائة فدان وسبعة، لكنه وقد أفاق من استغراقه فى التفكير قال:

- هذا سيجر علينا ويلات كثيرة.

سألته ما بين مستطلعة ومستنكرة:

- مثل ماذا يا ثيخ أحمد؟ [.

أجابها في خجل:

– إنك لم تنظرى إلى وضع شام وأولادها، ولا إلى زكية التي لم ترزق بأبناه.

كأنها كانت في انتظار ما قال، وانبرت من جديد:

- أما عن شام فإنكما أنت وهى من لم تنظرا إلى الآخرين، إنها تيه بميراثها وأبقارها، وترسل لجلب الأشياء لولديها خلسة، وأنت تقول إنك لا تستطيع أن ممنها من التمتع بأملاكها، فكيف تعجز عن منعها وتقدر على منع الآخرين؟1. 

# وأردفت بعد قليل من الصمت:

حورية وسرية لهما في الأرض نصيب يساوى ما لك بالضبط، دون
 زيادة أو نقصان، وإذا لم تعظهما حقوقهما فخراب دارك سيكون عما
 قريب.

## وساكته مستنكرة:

- ذئب البرارى هذا الذى ينام فى الغيطان ويصاحب أبناء الليل ويرد
 غائلة السمدانى ورجاله ويضيف إلى أراضيك أفدنه كثيرة كل يوم.

### تقصد موسى:

أو تظن أنه سيظل ساكتا في مكانه وهو يرى انفلات زوجة أبيه
 وإفساد ولديها؟1.

#### وأخذت نفسا عميقا:

وهذا الوديع الذي يرسى الحكمة في دارك ويطرح البركة، أو تظن
 أنه سيرضى يحرمان أمه حقها؟!.

تقصد سيد احمد، وفوجئت به يقول على غير توقع:

- أو يهددني إبناي يا أمي؟ 1.

فأجابته غاضية:

- لا تلوى الكلام إلى غير مراده، ولا تحيد عن الحق.

تركها على حالها وخرج من الحجرة. ثم عاد وفي يده أوراقاً عديدة، كان قد دخل إلى حجرة حورية وفتح الدولاب وأحضرها، وسأل عن سيد احمد فنادوه من عند الحظائر، كان يشرف على إدخال القطعان والبهائم، ويتأكد من ملء المزاود بالتين والدريس وجريش الذرة.

المسافة التى قطعها من الحظائر وحتى حجرة الأم الخبيرة مرت عليه كأنها دهر، ثمنى لو تنشق الأرض وتبتلعه ولا يعرف أبوه ما بدر منه، فى الحذارج كانت سرية تعض أصابعها، وكذلك كانت تفعل حورية، لم يعد لديهما شك فى أن عمتهما أخبرت ابنها بما كان من أمر ولده مع الدولاب الذى نسيه مفتوحا، وما أن مثل سيد احمد مرتجفا بين يدى أبيه حتى طلب منه أن يجلس، وفوجئ بأبيه يدفع إليه بالأوراق:

- إقرأ على جدتيك هذه الأوراق.

وأخذ الفتى يقرأ على جدتيه، مريم والأم الخبيرة، التى لم يكن لديه شك فى أنها تتابع ما يدور، وتكون الرأى بشأن ما تسمع، لم يكن الباب مغلقا هذه المرة، ووجدت حورية وسرية الفرصة سانحة للوقوف عند الباب تستطلعان ما يطلب من سيد احمد قراءته.

الورقة الأولى عقد يهم بينه وبين جدته الأم الخبيرة، يبيعها بموجبه ثمانين فدانا، والثانية ينه وبين أمه، يبيعها بموجبه هى الأخرى ثمانين فدانا، والثالثة بينه كذلك وبين حورية، يبيعها بموجبه أربعين فدانا، والرابعة والأخيرة بينه وبين سرية، يبيعها بموجبه أيضا أربعين فدانا، كلها صادرة منه ومؤرخة في اليوم التالي لشرائه الأرض من مندوب الباشا، وشاهد عليها العمدتان الشيخ دسوقي والحاج سويلم.

فرغ سيد احمد من القراءة ومد يده ليرد العقود لأبيه ففوجئوا به يقول: الأبقار للطاعون أما الأرض فهي الثروة

- إنها لكم، احفظوها كما تريدون.

كان سيد احمد رقيقا إلى حد أنه بكي، ووقف أحمد وتوجه بالحديث إلى أمه:

- لست أنا الذي يغتال حق أحديا أمي.

وتأهب للانصراف، ورأى أن يقول قبل انصرافه:

- أردت لأشياء كثيرة في نفسي أن أطيل حالة الأسرة الواحدة.

وأشار إلى سيد احمد:

- أردت أن أجعله هو وأخاه رجلا واحدا، لا يقدر أحد على التفريق بينهما.

# وتهدج صوته:

- اردت أن يكونا أبوين لأخوتهما، وليسا بحرد أخوين.

مريم لم تكن وحدها هى التى بكت فى ذلك الأصيل البعيد، فلقد جرت دموع حورية وسرية، و لم تدريا إلا وهما تتعلقان بكتفى أحمد وتقبلان ما تدركانه منه لتمنعاه من الخروج من الدار القديمة غاضبا.

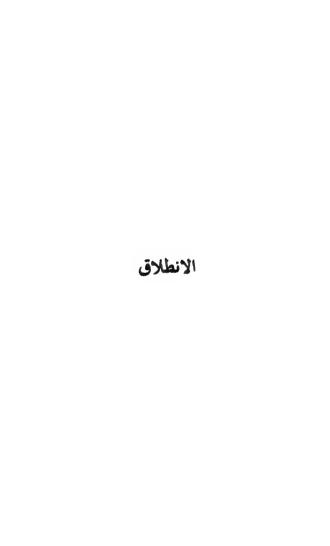

بعد أقل من عام من رحيل إبراهيم رحل محمد على باشا الكبير، وكان رحيله في الثالث من أغسطس سنة 1849، في ذلك اليوم البعيد كان قد مضى على خروج السراسوة من سرس القنهة أكثر من عشرين عاما، قضوها في هروب دائم، إما إلى الأمام أو إلى الخلف، وإما بالهروب في المكان، فرجل القطعان هرب إلى الخلف، وربما فعل الصهران، أما رجل الاستطلاع وابن أخيهم أحمد السرسى فقد ظلا يفران في المكان، يفران من لقبهما ومن محاولة الاتصال ببلدهما أو ببعضهم البعض، حتى أن العزبة التي نجح أحمد في تأسيسها وإنشائها وتطويرها لم تحظ باسمها الذي عرفه الناس في مركز السنبلاوين إلا بعد أن رحل آخر أبناه الوالى الذي ناصبهم العداء، وجد في البحث عنهم كل تلك السنين.

لم يكن في عزبة أحمد السرسي وقت رحيل محمد على باشا عمن عرف سرس القديمة إلا أحمد السرسي والأم الحبيرة ومريم وحورية وسرية، أما الباقون وكانوا الأكثر عددا فإنهم لم يكونوا يعرفون عنها سوى ما سمعوه فى الحكايات، ولظروف الهروب الدائم الذى امتد لسنوات طويلة لم يكونوا يقصون على الأبناء الكثير مما جرى هناك، بل إن الكبار منهم كموسى وسيد احمد وإبراهيم ومحمد وسليمان لم يكونوا يعرفون، بل كموسى وسيد احمد وإبراهيم ومحمد وسليمان لم يكونوا يعرفون، بل كبه الكثيرة، والذى يحفظ القرآن عن ظهر قلب كان أول من امتدت يداه لقتل المملوك الهالك، ولم يكونوا يعرفون، بل ولم يسمعوا أبدا أن جدتهم التى تقوم الدار عليها والتى تتولى كل شىء فى حياتهم كانت الطعم الذى استدرجوا به ذلك الرجل، حتى إذا ما هم بالتقاطه وقع فى الفخ، كل ما كانوا يعرفونه أنهم خرجوا من هناك لما اتهموا يقتل ذلك المملوك وجد الوالى الرهيب فى البحث عنهم.

ود الشيخ أحمد لو يقابل كل إنسان يعرفه في المنطقة ويخبره بأنه أحمد السرسي، وقع اللقب على مسمعه كان وهو ينطقه غريبا، فهو لم يصرح به لأحد من قبل، وها هو بعد كل تلك السنين يحاول أن يلحق، عا فاته، طلب من صديقه الشيخ دسوقي أن يسأل وهو في اجتماع بجلس المديرية عما إذا كان الأسر بمطاردتهم والقبض عليهم لا يزال قائما، وظل على تحفظه أياما حتى جاءه الخبر اليقين، فلقد رفع الأمر من السجلات، و لم يعد هناك داع للخوف، لكن العقل يقتضى – هكذا نصع الشيخ دسوقي – أن يتوخى الحذو، نالبلاد لا تسيرها القوانين والشرائع كما قد يتوهم، وإنما تحكمها أهواء الحكام، وهم في النهاية ليسوا إلا مجموعة من الطغاة يجيدون لعبة الانقلاب على كل القواعد في أيه لحظة، ولأتفه الأسباب، بل إنهم في الانقلاب على كل القواعد في أيه لحظة، ولأتفه الأسباب، بل إنهم في كتير من الأحيان يفعلون لمجد دنع الملك عن أيامهم إذا صارت رتبة.

ما أخبره به الشيخ دسوقى لم يجعله آمنا، فهو لا يعرف إن كان ينطلق بين الناس على سجيته أو يظل على كمونه واختيائه، هل يعود بجدته التي تصارع الأيام لتشم ربح سرس أم ينقض عهده، باعتبار أن الدنيا لم تعد بعد آمنة، لو سأل أمه عن رأيها لأيدته في مواصلة الاختياء، فهى لا ترتاح أبدا إلى أى شيء يذكرها بسرس، بل إنها كانت فيما مضى تتمنى لو أنها اعت من ذاكرتها، من مولدها وحتى اللحظة التي رأتهم فيها يهيلون التراب على المملوك العجوز في الحفرة العميقة، ولو سأل حورية وسرية لمرخنا في وجهه ألا يفعل، فهما لا تريان إلا ما يراه، وما تراه عمتهما مرم، وحدها الأم الخبيرة هي التي تحن إليها، هي التي تشم في ربحها المختار والماخذة والزعفران، وترى في شمسها نورا يكفى لإضاءة ظلام الكون، لكن تحذيرات العمدة حملت إليه النذير الذي سيتحمل عواقبه لو خالفها.

فعباس الأول الذى خلف عمه إبراهيم رجل فظ، غليظ القلب، وكما يصفه الناس فهو قاس ضيق الأفق، متعال وسيع الظن بالناس، كل الناس، جربوه مرة عندما كان عمه إبراهيم في رحلة العلاج في أوروبا، وعرفه الناس ناقما على جده وعمه، ومنتويا تصفية كل ما أنجزاه، ورجل هذا طبعه لا يمكن السير في ظله باطمئنان، فوشاية صغيرة كفيلة بأن تقضى عليه وعلى أسرته.

هو لا يقل حنينا لسرس عن جدته الأم الخبيرة، لكنه الآن ليس مستولا عن نفسه فقط، ولا حتى عن جدته وأمه وابنتى عميه، وإنما أيضا عن ثمانية من الأبناء وسيصبحون عشرة أو أكثر عما قريب، فضلا عن زوجين أخريين، كيف إذن يكون من حقه أن يتعلق بأشياء قد تجر الويل عليه وعلى ذويه و فريته فستأصل شأفته من أساسها، وما يجعله خائفا أكثر من ذى قبل هو العداء المكتوم الذى يكنه له ولأبناته الجار الأعرابي الجديد، مساعد السمداني، فهو لا ينسى أبدا أن الرجل أقسم ليتقمن منه في صورة ابنه الأكبر موسى، وذلك الخبر نقله إليه رجال لا يشك أبدا في أمانتهم وصدقهم، وأحدهم امتحن صداقته مرات ومرات، و لم تعد عل شك من أحد، فبرغم فارق السن بينه وبين الحاج سويلم إلا أن الرجل ولاعتبارات كثيرة يعده صديقا مقربا، أقرب من أى صديق آخر، وهو لم ينقل إليه الخبر إلا ليحذره ويأمر ولده بالحذر، فالأعراب لا يتورعون عن الغدر بأى إنسان، خاصة إذا كان من الفلاحين الزُعر، والذين – كما يعتقدون – يقلون عنهم منزلة !!!.

حسم أمره وانترى عدم الذهاب إلى هناك، بل إن تدبيره للانطلاق للبحث عن صهريه، والاتصال برجل الاستطلاع في بقطارس، أو محاولة تقصى أخبار رجل القطمان، أو حتى ذلك العم الذى يسمع بأن أبناءه يسكنون في جوار طنطا، كل تلك التدابير تم إيقافها، فالبحث عن أعمامه الذين تبعثروا على امتداد الطريق لن يجر عليه وعلى أسرته إلا الشر، وستضيع سدى ثمار أكثر من عشرين عاما من العمل في إعادة تأسيس الأسرة والتمكين لها، لكنه كان يشعر برهبة، فلقد عاهد جدته، وكيف له أن يعاهد ويغدر، أو بعد فيخلف، يعرف وهو ابن العلوم الشرعية وابن أصول الأحكام أن المضطر لا حرج عليه، وأن الضرورات تبيع المحظورات، لكنه كره على نحو خاص أن تلجئه الظروف إلى فعل ذلك،

هو الذى يؤمن بتلك القواعد ولا يتصور أبدا أن تكون بالنسبة له بجرد فروض نظرية، وهى الآن واقع عملى، ومتحقق إلى حد لا يصدقه، وعليه أن يقول كلمته الحاسمة فيها.

أشهر عديدة مرت على واقعة فصل الحدود بين أملاكه وأملاك السمداني، ومن يومها لم يلتقه، فالتحذير الذى حمله الحاج سويلم أصابه بالصدمة، وجعله يعاف زيارة الأعرابي أو التودد إليه، هو الذى يرى أن للجار على جاره حقوقا تعادل ما للأخ على أخيه، لكن مرور الوقت جعله بعد هدوه سورة الغضب يرى الأمر على حقيقته، وحقيقة الأمر هي أنه لا يجب أن يقف مكتوف اليدين في انتظار انتقام الرجل، وليس من المناسب أن يتناول بالشكوى للأصدقاء كل ما لا يرضيه من مسلك الجار، خاصة إذا ما عرف أن الرجل ليس مندفعا كسلفه، بل هو متريث متدبر، يجيد التخطيط لما يريد، وأول شيء خطط له وأحرز فيه بعض النجاح هو العمل على تحييد مجموعة العمد والأعوان الذين ناصروه في معركته مع الجياصي.

ما يريده سيلقى اعتراضا من كيرين، من ابنه الأكبر موسى، وحورية بالطبع، وأبناته الذين ينظرون إلى أخيهم الأكبر منذ هجم على الأعرابي وزعه من فوق حصانه وطرحه أرضا واستولى على سلاحه على أنه بطل، مثله مثل أبطال الأساطير الذين يسمعون بهم فى الحواديت، أبى زيد الهلالى وعنترة بن شداد وسيف بن ذى يزن، وهو فى النهاية لا يريد أن يختلف مع ولده، ولا أن يتصرف على غير موافقته فكأنه لا قيمة له عنده، والحل الوحيد لتفادى ذلك هو استشارة مرج، فهى منذ واجهته واستخلصت

خورية وسرية حقرقهما، أو بالأصح أبانت عما كان قد أعده من أجلهما، هى منذ ذلك الوقت سند الزوجين ابنتى العم وملاذهما، والأم الثانية وليست الجدة لأولادهما، وذلك هو التعبير الذي أطلقه موسى بنفسه عندما حكواله ما كان من أمر المواجهة التي بكي في نهايتها الجميع، حتى الأم الخبيرة التي لم تشارك بكلمة واحدة، لكنها شاركت بالدموع.

مرج قالت إن زيارته لمضارب السمداني واجبه، فآخر مرة التقاه فيها كان هنا في داره، في المندرة الكيرة، يوم أن أعفاه من حرج الاعتذار أمام الجميع، والواجب يحتم أن يرد الزيارة، ولما واجهها بمخاوفه طمأته، فهي بنفسها التي ستحصل على موافقة موسى، بل وقد تقنعه بمرافقته في تلك الزيارة هو وسيد احمد، ولم يطل الوقت به، فلقد فوجئ ذات صباح بحرسي يدخل عليه وينحني على يده ليقبلها، قال إنه لا يساوى ظفرا من أظفره، وإنه يصعب عليه أن يعامل على أنه مراجع لرأى أبيه، وإنه على استعداد لأن يرمى بنفسه في البحر إن هو طلب ذلك، وقبل أن ينصرف مد يده بأوراق وطلب من أبيه أن يحتفظ بها، فهي له وليست لهم، وهو الأمن عليهم وليسوا هم الأمناء على أنفسهم.

كان يبكى كما لم يبك من قبل، فلقد جرحته كلمات جدته، وحز فى نفسه أن يضعف أبوه إلى حد توسيط أحد بينهما، حتى ولو كانت جدته، مريم التى لا يقدر أحد حتى أبوه على مخالفتها، فى ذلك اليوم البعيد رأت فيه مريم رجلا لم يمر بالأسرة مثله، إذ فيه من كل أسلافه شيئا جميلا، فضلا عن فتوته التى كانت طوال الوقت تخافها، أو لنقل تخاف عواقبها. فى ذلك اليوم البعيد نشطت الأم الخيرة على غير عادتها، فلقد وهن منها كل شي. إلا السمع، طلبت حفيدها لترقيه، ولما اقترب منها وتحسسته أدركت أنه يمكى، ثم تسأله لماذا يفعل، اكتفت بأن ربتت على كتفه وجذبته إليها، ووضعت قبلة حانية فوق وجنته الخشنة.

أزالت تلك المواجهة عقبات كثيرة كادت تودى بوحدة الأسرة الناهضة، فانشغال موسى بإصلاح المزيد من الأرض و تجهيدها، وغمرها بالماء وزراعتها بالسمار والبردى والدنيية جعله بعيدا عن كثير مما يجرى في الدور الأربع التي يتنقل بينها أبوه. لم يكن يعرف مثلا أن سيد احمد اقترب كثيرا من جدته مرجم حتى بات الأثير لديها، كما و لم يكن يعرف، ولرعا أباه يضعه دون مير كعقبة أمام إنفاذ آرائه، كل ذلك لم يكن يعرفه، ولرعا خافت حورية أن تتحدث إلى ابنها في أشياء تزيد من حساسية الجميع بمان رغبة أبيه في عمل زبارة لمضارب السمداني وخشبته من أن يفضبه بشأن رغبة أبيه في عمل زبارة لمضارب السمداني وخشبته من أن يفضبه ذلك كشف أمامه مناطق كانت بجهولة، فمثله مثل أبيه كان طوال الوقت يعمل على فرضية أن مواقف الجميع ثابتة، وثقتهم في بعضهم البعض قائمة، وأن أحدا منهم، منهم جميعا، الجدتين والزوجات والأبناء، ومن قبلهم الأب، لا يمكن أن يفكر بجرد تفكير في الاستثار بعمله دون الجميع، أو النفكر إلا في صالح المجموع.

أضاءت كلمات جدته في الفيط البعيد تلك المناطق المعتمة، ولم يتركها إلا بعد أن قصت عليه كل شيء، عن شام وما تفعله بتأثير أبقارها، وعن زكية التي جعلت ببكاتها للستمر لتكرار سقوط حملها حياة أبيه قطعة من الجحيم، وحتى عما تأخذه على أمه وخالته سرية، ووضعته في الصورة التي غاب عنها طويلا.

هالها ما رأت هناك، حيث ينقل حفيدها أحواضا كاملة من الأرض من حال البوار إلى غيطان إما زرعت وأينم زرعها، أو هي في سبيلها إلى الانضمام إلى بساط السندس، دون أن يحث لنفسه عن فائدة خاصة، أو يفكر مجرد التفكير في أن ممتنوا له، فقط يريد أن يمد يد العون لأبيه، فلم يعد من اللاتق أن يخلع أبوه جلبابه وقفطانه ويجرى وراه العمال من قبل أن تشرق الشمس وحتى تغيب من جديد، ووجد في نفسه القدرة على أن يترك أباه لأصدقائه وضيوفه وزوراته، وحتى عندما رأى أن سيد احمد لا يعمل بكامل طاقته، وعلم أنه يقوم عن أبيه بكل ما يتعلق بشنون العزبة كف عن تعنيفه أو الإلحاح عليه، فكل منهما يسد جانبا من المهام عن أبيه، كل حا تعنية أو الإلحاح عليه، فكل منهما يسد جانبا من المهام عن أبيه،

- لم اكن أقدر ما يقوم به سيد احمد، كنت أراه شيئا تافها، ولما أمعنت النظر في استرسال الحياة، وانتظام العمل وتوافر الأدوات والمؤن، بل وانتهاز الفرصة للمشاركة في العمل في الغيط عرفت أن ما يقوم به لا يقل أبدا عما أفعل، إن لم يكن يزيد.

عند هذه النقطة بالذات انفتع له وعلى اتساعه قلب جدته، تعجبت كيف لم تكن تعرف حفيدها على حقيقته، وكانت وهو يسترسل في الحديث إليها ترى الكثير من الفضاضات التي أخذتها عليه والمخافات من اندفاعه تساقط تاركة مساحات شاسعة من الحب تغمر قلبها، مساحات باتساع تلك التي يلمع فيها الماء، والتي تتناثر فوق سطحها شتلات الدنية والسمار والبردي، كأنها آلاف الأفراخ الصغيرة لطيور لا يعرفها إلا هذا الحفيد الرائم.

أرسلت في طلب سيد احمد ليوافيهما في الغيط، ووافاهما إلى هناك، تحت أضواء تجاهد لتبقى في الأرض بعد غروب الشمس تعاهد ثلاثتهم، الجدة مرم والحفيدان موسى وسيد احمد على أن يعيدوا للشيخ أحمد السرسي سطوته وكامل سلطته على دوره الأربع، على زوجاته وأولاده، في مبادرة كان موسى فارسها، ومرم من ورائها، وسيد احمد معاونا لا ينكر دوره فيها.

موسى لم يكن قد علم حتى ذلك اليوم بواقعة المواجهة والأوراق التى أخرجها أبوه من دولابه، وتسليمه إياها لمريم لتحتفظ بها كيف تشاء، بل هو لم يكن يعرف في الأساس بواقعة اختلاس سيد احمد النظر في أوراق أبيه، لذا فإنه وقد علم بذلك طلب الأوراق من أخيه، قال إنهم لا يمكن أن يردوا لأبيه الاعتبار ما لم يسلموه الأوراق ليحتفظ بها بنفسه، وعندما قال ذلك ضحكت مريم في نفسها، فإذا كان موسى يقول ما يقول وسيد احمد يصادق على ما رأياه وعايناه من أمر أبيهما وهم في حال الاستقرار فماذا لو كانا حاضرين وهو يحكم قبضته على بلطته؟!، ثم وهو يشق الهواء شقا ويهوى بها على رأس المملوك القديم؟!، ماذا لو عايناه وهو يقدم يقود الخروج الذي اقتلع جذور الأسرة الكبيرة من منبها؟!، وهو يقدم

بهم عبر الليل والوحل19، عبر الخوف والأهوال19، ماذا لو عايناه وهو ينجو من القتل.بمعجزة19، وهو يستُبُقى الصهباء القديمة في الحياة، ثم وهو يودعها بعينين غارقتين في اللموع12.

نعم، هم جميعا لا يساوون من غيره غيثا، وهم الثلاثة بالتحديد الذين يشكل لهم ضعفه شيئا يقتل نفوسهم قتلا، مريم، الأم التي باعت عمرها كله واشترته، وموسى وسيد احمد اللذان أبصرا الدنيا وليس فيها من رجل تكتمل فيه معنى الأبوة والرجولة إلا هو، أبوهما الراتم الذي عايناه وهو يجالس ضيوفه وأصدقاته ويحدثهم ذلك الحديث العجيب، بطريقته الرائعة التي تأخذ بالألباب، ليست ألباب أهله فقط، ولكن ألباب كل من يستمع إليه، من أصدقا، وغرباء لم يسبق لهم أن رأوه.

سيد احمد جاء بالأوراق، وكان الليل قد أرخى سدوله فدخلوا المندرة الجديدة القائمة عند شاطئ الجندق، وعلى ضوء مصباح زيتى ينفث من الدخان أكثر ثما يبعث الضوء قرأ سيد احمد الأوراق من جديد، ساعتها أدركت مريم ولأول مرة أن ابنها الجميل كتب لها ربع الأبعدية، برغم أن الشروط التى اشترطتها عليه الأم الخبيرة وهى تسلمه نصيب الجدة الكبرى ونصيبها من خبيثة الأسرة لم يكن من بينها اشتراط أى نصيب لها، ياللروعة عندما يكون للمرء ابن جميل كأحمد السرسى اأ، وباللسكينة التى تشعر بها أم تعلمها الأيام يوما بعد يوم ألا تعود فتفتش فى ضمير ابنها الرحدا الم أم ترى أن ابنها ليس كمثله ابن ولدته النساء إلى لم يدول الولدان لماذا راحت جدتهما تبكى بكل ذلك الفرح، فالعينان تهطلان باللمع والأسارير تبسط كصفحة نهر تعكس قمرا صافيا.

تعجبت، لقد أدرك أحمد حزنها الذى اجتهدت لتخفيه عن الجميع، وعنه على الأخص، لكنه أدرك كل شيء، أدرك ما تخفيه عنه، كأنه كان مكشوف عنه الحجاب، لا يقف دون قدرته سر أو طلسم، كأنه كان بداخلها وهي تشعر بالجرح العميق الذي شعرت به والأم الخيرة تقسم الأبعدية فلا تذكرها من بين من يستحقون الاعتبار، لكن ما أثار دهشتها هو أن ابنها أفرد لها الربع على حساب الجميع، عن فيهم هو، وأفاقت على صوت سيد احمد يسأل:

- ألم يكن لأمينا الثلث يا جدتي؟ [.

ولما لم تكن في حال يسمع بسرعة الإنسحاب بما كانت تعيش في رحابه من فرح فإنه وجد نفسه مضطراً لأن يردف:

- مكذا كانوا يقولون.

لم تسأله من هم هؤلاء الذين كانوا يقولون، كما و لم يسأله موسى، فقط تناول العقود من يده وبدأ الحديث:

الشيء الوحيد الذي سيرد إليه اعتباره هو أن نمهد إليه بحفظ تلك
 الأوراق من جديد.

وكأنما أثار اقتراحه شيئا في نفس مرجم، فلم تفلح في أن غنع دمعتين انحدرتا من عينيها من جديد، وعبثا حاول سيد احمد أن يدو طبيعيا، فاقتراح أخيه يضعه في موقف عرج، فهو إن قال نعم يؤكد أنهم أخطأوا عندما أخذوها من أبيه وتولوا حفظها، وإن قال لا فهذا يعنى أنه لا يثق في أبيه، وسيكون للرفض أثره المدمر في نفوس الجميع، حتى جدته القرية

ملحمة الشراشوة "التكوين" .....

منه إلى أقصى حد، لكنه لا يعدم الجرأة ليثير كعادته أسئلة تعين على النظر للأمر من زاوية عتلفة، قال:

- لكنه هو الذي أعطانا إياها، ولما حاولنا ردها إليه رفض بشدة، أليس كذلك يا جدتي؟.

و لم عملك الجدة إلا أن تجيب:

مو ذاك.

و لم ترد حرفا، ودت لو يكف سيد احمد عن النقاش في هذا الشأن، فهي كأم كانت ومن لحظة أن رأت العقود تشعر بالذنب لأنها لم تقترب من ابنها بالقدر الذي يحفظ عليه اعتباره، أمامها وأمام أبنائه، والأهم أمام زوجاته اللاتي باضت بينهن الغيرة وأفرخت، ولكنها كانت تعرف أن ما يثيره سيد احمد ليس لأنه لا يثق في أبيه، ولكن لأنه شاب عملي جدا، لا يعرف معنى للتراجع الذي لا يعالج ما سبق من أمور، فلقد حدثت المواجهة التي أغضبت أبيه، ومن قامت بمواجهته هي أمه، وليس أحدا غيرها، فإذا كان أبوه قد كتب العقود دون علمهم جميعا، ووزع الأنصبة بمرضاة خاطره، فإن وجودها في يد أصحابها أو في يده مسألة ثانوية لا تقدم ولا تؤخر.

وأصر موسى على ما يقول، لم يشأ أن يقف الاقتراح عند هذا الحد فيخرج ثلاثتهم من الاجتماع دون قرار يعيد الاعتبار إلى أبيه، ولأنه يعرف أن أخاه لن يمانع إذا ما اتفق هو وجدته على إعادة الأوراق إلى الأب قال:  لا تنكر أنه منذ أعطانا الأوراق لنحتفظ بها وهو ليس أبانا الذى نعرفه.

فسأله سيد احمد:

- كيف؟.

مريم تنابع النقاش في قلق، لا تريد أن يثير الأمر المزيد من الخلاف، خاصة وهي ترى أن اتفاق الأخوين موسى وسيد احمد والضرتين حورية وسرية هو الأساس الأهم في وحدة الأسرة، لكن سؤال سيد احمد الهادئ رد أخاه إلى مستوى هادئ من الحديث وطمأنها قليلا، فلقد انبرى موسى بجيا:

- إنه ومنذ ذلك الوقت لم يأت إلى هنا ليرى تقدم العمل في إصلاح الأرض، يعتقد أننا نصلح الأرض الأنفسنا، لم يعد بمازح أمى كما اعتاد، حتى أن أمى شكت الأنه يأمرها بالخروج من الحجرة في كل مرة يريد أن يفتح دولاب أوراقه.

وبعد قليل من الصمت أردف:

- وأظن أنك لو سألت أمك ستجيبك بمثل ما قالت أمى.

ونظر في وجه جدته:

- ينظر إلينا وكأننا لا غتن لما فعل من أجلنا، ولو أنه وافق حميه على الامتناع عن الحصول على الأرض لكنا الآن بجرد رعيان غنم، وليس غير. و لم يملك سيد احمد سوى أن يوافقه:

– هذا صحيح.

- إذن فلنعهد إليه بأوراقنا من جديد، فهر آمن عليها مني ومنك.

ورأى سيد احمد أن يثير آخر فرصة للنقاش في الأمر:

- وإذا ما رفض؟ا.

وأجاب موسى متسائلا:

- رفض ماذا؟ [.

فأسرع يتفسير سؤاله:

- أن يسترد الأوراق؟!.

أدرك موسى أن أخاه ينهى النقاش بطريقة عملية، وأنه لا يترك للصدف أمرا متوقعا، فأحمد السرسى الذي واجه الأهوال وهو في عمرهما أو أصغر منهما قد يجد أن ما حدث لا يمكن جبره، حتى ولو أعادوا إليه الأوراق، نعم هو أمر متوقع بالفعل، لكن موسى ضحك وهو يقول:

- لا تشغل بالك بالأمر، سأعيدها إليه بصورة لا بملك معها رفضا.

كأن مربم لم تكن عرفت حفيدها من قبل، واحت تنفرس في ملامع الولد الذي سكن الفيطان، والذي أنضجته التجارب القصيرة التي خاضها، وعلمته كيف يدير نقاشا مع الآخرين ويكسب نتيجته، حتى ولو كان الآخر هذا هو سيد احمد، العاقل الرزين، الذي لا ينفعل إلا نادرا ويقيس أي شيء بمقياس العقل، نعم، هكذا قالت لنفسها، فهي لأسباب تعرفها ولا تصرح بها حتى لنفسها لم تكن تعرف حفيدها على حقيقته، ولم تكن

تحمل له في نفسها إلا حب الجدة لحقيدها، لكنه لم يكن يقارب أبدا حبها لسيد احمد.

الآن هى ترى أن ما شكت منه حورية من أنها تفضل أبناء سرية على أبنائها لم يكن له من سبب إلا لأنها اقتربت من سيد احمدا بقدر ما ابتعدت عن موسى، تمنت لو أنه عن موسى، تمنت لو أنه بحرد من حساسية أن الأمر يتناول شيئا ذا علاقة به وينظر إلى ولديه وهما يتناقشان، في ثقة وحيوية وجرأة، وعقلانية، و لم يشأ سيد احمد أن يترك الأمر دون خاعة فسألها:

- ما رأيك يا جدتي؟.

ابنسمت وقالت:

- كلاكما على حق.

وبعد يرهة استدركت:

- ما قاله موسى بشأن تغير أبيك، والشرخ الذى حدث فى علاقته بنا جميعا بمن فيكم أنا حقيقى تماما.

وأمعنت النظر في وجهيهما:

- نعم هو لم يعد يتحدث معنا على سجيته، وعندما أمر شام بأن تحافظ على شعوركم ولا تفسد ولديها بمالها لم يفعل إلا لرغبته في أن يتعد عن الدار القديمة بشقيها، دار حورية ودار سرية.

واختمت حديثها بأن قالت:

- فلنعهد إليه بأنفسنا ليرى فينا رأيه كما اعتاد.

خرجوا من الاجتماع الفيطى بقرارين هامين، أولهما هو ضرورة إعادة الأوراق لصاحبها، ورأب الصدع الذى أحدثته المواجهة معه، والثاني هو مرافقة الشابين لأبيهما في زيارة مضارب السمداني، موسى عن يمينه وسيد احمد عن شماله.

في عصر يوم تال نظر مساعد السمداني في هيئة القادمين وسأل:

- أهو ذلك الأحمد وإبناه؟.

أجاب أحلهم:

. نعم.

وعاد ليسأل:

- أيهما الولد الذي تقولون عنه؟.

فأجاب آخر:

- الذي عن يمين أبيه.

أعادت تلك الزيارة معان غير طيبة في نفس الشيخ أحمد السرسي، فكأنه ذاهب لتوه إلى مضارب عبد الله الجياصي، يوم أن منع عنه البنائين والعمال الذي كانوا يبنون داره الأولى، لكنه الآن بين شابين ناهضين هما إبنيه، وهذا الذي في انتظاره هو مساعد السمداني وليس عبد الله الجياصي، في القديم كان يستجدى شراء قيراط ليقيم عليه دارا، أما الآن فهر مالك لأكثر من ثلاثمائه قدان وعزبة تسكنها أمرته، زوجاته الأربع وأمه وجدته، ورهط من الأبناء ينمو يوما بعد يوم.

كان قد أرسل ليخبر الأعرابي عقدمه للزيارة، وها هو الرجل يقف على رأس مستقبليه، بالضبط عند حدود مضاربه، وسط رهط من الرجال لمع موسى من بينهم الرجل الذى طرحه منذ زمن أرضا وجرده من سلاحه، الرجل لا ينفك يوجه إليه نظرات لا تخفى على لبيب، وموسى يقابلها بشىء من الحياد احتراما لوجوده بصحبة أبيه، لم ينطل عليه الترحاب الذى قابلوهم به، ولا الوليمة التى أعدوها وأغلظوا فى الأيمان لَيْتَقُون لتناولها، تأكد له أن الجميع يختلسون النظر إليه كلما انشغل بشىء، أولهم كبرهم، ومن بعده كل الرجال الذين يقومون على شنون الاستضافة.

فى ذلك اليوم البعيد أدرك الشيخ أحمد السرسى أن الأعرابي الجديد مساعدا السمداني ليس فى شراسة وفجاجة سلفه الجياصى، لكنه لا يقل عنه تصميما، وهو إذا كان قد جاراهم فى الترحاب وبقى هو وولداه لتناول العشاء إلا أنه لم تقته نظرة واحدة من تلك النظرات التى يصوبونها لابنيه، قرأ فى تلك النظرات كل المستقبل، وتمنى لو يقايض على ما يخشى بأغلى شىء، وكأنما أراد أن يختبر حضور ولديه فسأل وهم فى طريق العودة:

- أود أن أسمع رأيكما في الزيارة.

واستفسر سيد احمد:

- من حيث؟.

فأجاب:

- من أول القرار بالذهاب إلى اللحظة التي نحن فيها الآن.

ولشى، فى نفسه بدأ بسيد احمد، كأنه يتعمد أن يجعل العاقبة لموسى، وكان موسى هو الآخر يدرك ما يرمى إليه أبوه، فلقد رآه طوال الزيارة يتعقب النظرات التي يصوبونها إليه:

- أنا مع السلم حيث كان.

هكذا بدأسيد احمد، وأردف:

- هؤلاء الناس قد يلجأون إلى القوة لبسط سيطرتهم، لكننا الآن في ظروف تختلف عما سبق، وما سمعته من حكايات عن الجياصي لا يمكن أن يتكرر.

وأراد أن ينظر في وجه أبيه ليرى أثر حديثه لكن الظلام كان دامسا، فأكمل:

- وضعنا بهذه الزيارة أساسا لعلاقات حسنة مع الشيخ مساعد، ولا أظن أنه سينقضها.

لم يشأ الشيخ أحمد أن يترك الحديث مع سيد احمد دون أن يستجلى كل شيء، فعاد إلى السوال:

- على أي أساس تقول هذا؟.

بدا أن سيد احمد لم يتوقع سؤالا كهذا، لذا فإنه وهو بيحث عن كلمات مناسبة لنقل ما يدور في خلده أخذ بعضا من الوقت.

الليل ساج والنجوم البعيدة تتألق كأنها في انتظار الإجابة، وسيد احمد يقول بصوت أقرب إلى الهمس:  فعلنا فى زمن قياسى كل ما نريد، حفرنا خندقنا الذى نملؤه بالماء لوقت الحاجة، وحفرنا قنواتنا، ووضعنا علامات الحدود الثابتة بيننا وبينه، ولم يعد من شىء لينفذ من خلاله.

وضحت للشيخ فكرة ابنه، ووجه السؤال لموسى، من بعيد جامعه نباح الكلاب في العزبة، ومن مكان بعيد جامعم مع نسمات الليل صوت ناى، ربما من عند قطعانهم التي يسهر عليها رعاة من الأعراب المتوطنين، وربما من مكان آخر، حملته النسمات على أجنحتها الليلة الرقيقة، وصنعت خلفية رائعة لخطو الثلاثي العجيب، الشيخ أحمد السرسي وولديه، موسى وسيد احمد:

- أنا مع أخى فى أن ما أنجزناه يصعب على الشيخ مساعد نقضه، فلا هو يقدر على نزع علامات الحدود التى أخذ القياسون لها دلائل مع علامات أخرى بعيدة فى البلدان المجاورة، ولا هو يستطيع أن يعير الحدود ويدخل الأرض ليهدم خندتنا أو ليطمس قناتنا.

وكاتما طرب هو نفسه لصوته المنطلق على خلفية الأنغام الآتية من بعيد فأكمل بعد برهة من الصمت:

- لكنني لا زلت أرى أنه لا يتتوى خيرا، وحتى لا يتهمني أحد بالتسرع أو التشكك فلقد رأيت في عيون القوم شرا قادما.

وإذ اطمأن إلى أن أباه ينصت بكل جوارحه، وأن أخاه لا يقل عن الأب انصاتا أردف:

- ربما تكون هذه هي طبائعهم، وربما أكون على حق فيما رأيت

وشعرت، وأنا على ما أعتقد على حق، والواجب يقتضينا أن نعد العدة.

الكلمات لم تكن في حاجة إلى تفسير، فسيد احمد كمادته يجنع إلى السلم بغير تشكك، وموسى يتوقع الشر ويطلب الاستعداد له، والشيخ أحمد السرسى أفلت من عينه دمعتان لم يرهما إلا الليل الستور، عادت به الذكرى إلى أيام كان فيها هنا وحده، كم تمنى وقتها أن يناجى أحدا في الأجواء التي كانت غرية عليه، لكم تاقت نفسه إلى رفيق، يعبر به دهشة البدايات وتجهمها، واتساع الرقعة واختلاط الأمور، وها هو الآن مع رفيقين وليس رفيقا واحدا، وهما ليسا مجرد رفيقين بل هما ولداه، والكلمات التي يتناجون بها تسبح مع النسمات وتهفهف على رؤوسهم كانها فراشات رقيقة، أو عصافير ترفرف فوق أغصان الرحابة، لكنه وبرغم أي شيء يجد أن حديث موسى هو الأقرب إلى الصواب، في هذه الليلة بالذات ليس بمقدوره أن يلعب بين ولديه لعبة التوازن، يرضى هذا ويرضى ذاك، الأمر خطير هذه المرة، وإذا أغفلوا شيئا أو تراخوا سيدهمهم ويرضى ذاك، أن يكونوا مستعدين.

فى تلك الليلة البعيدة فكر الشيخ أحمد السرسى جديا فى أن يزوج ولديه، ورأى أن يكون زواجهما فى ليلة واحدة، رثى لموسى، ذئب النيطان الذى لا يعرف الكلل، والذى لا يدخل العزبة إلا لماما، ورق خال سيد احمد، ذلك المتصالح مع نفسه الذى لا يرى من وجوه الدنيا إلا تلك التى يتمنى رؤيتها، والذى لو ولد فى مكان آخر وفى ظروف أخرى رما صار مفكرا أو أديا، أو - وتلك هى المفارقة - تاجر الا يضارعه فى مهارته آخر.

فكر مليا فى أن يستخدم وعلى الدوام هؤلاء الرجال الذين يلتفون من حول موسى فى الفيطان، وفضل لو يستخدمهم فى زراعة أجزاء من الأرض المستصلحة ليكونوا مزارعين لديه وعاربين وقت الحاجة، لكن ذلك كله شىء والقرار الذى أخذه شىء آخر عماما، ففى تلك الليلة، وفيما هو يستمتع بوقع خطاه بين خطا ولديه، وفيما تهبط الجمات لترقب أسارير الرجال الذين يسيرون على هديها إذا بالأمر ينبثق فى رأسه كأنه الوحى، وضع يديه على كتفى ابنيه وأحس بأنهما يهبطان بأكافهما خضوعا وعبة، وإذ أراد أن يستكمل النظر فيما رأى سحب ذراعيه واتحى جانبا، وفيما هو يفرغ مثانته بعيدا ويبحث عن طوبة صغيرة ليجفف نفسه سألهما:

- كم تقدران عمر هذا المساعد؟



المرة الأولى

زيارة مضارب السمداني أعطت الشيخ أحمد السرسي وأو لاده الزيد من الوقت للعمل بغير منفصات، وبقدر ما انفتح الباب على مصراعيه للمزيد من العمل والإنجاز انفتح أيضا لانقسام جديد في صفوف الاسرة، انقسام كان الشيخ أحمد السرسي وأمه في جانب منه، والأم الخبيرة في فترات صحوها وحورية وسرية في الجانب الآخر. بالطبع أخذت شام موقف زوجها وحماتها، وكذلك فعلت زكية التي عادت لتنام على ظهرها من جديد اتقاء لسقوط الحمل الجديد، وتبع شام ولداها عمد واسماعيل، أما سيد احمد فقد كان منحازا في داخله لجدته الأم يكون موقف أخيه الأكبر موسى لينضم إليه، أما موسى فإنه كان غارقا حتى أذنيه في العمل، وعلى امتداد البصر امتدت الرقعة المملومة بالماء والمشولة بمتلات السمار والدنية والبردي، كما كان العمل جاريا على قدم وساق في محهد وتسوية ترابيم أخرى وأحواض جديدة، محهيدا لملتها قدم وساق في محهيد وتسوية ترابيم أخرى وأحواض جديدة، محهيدا لملتها على علياء هي الأخرى.

وكانت الأم الخيرة في فترات صحوها قد بدأت في المنادة على أبناءها المبعثرين عبر الطرق البعيدة، وتتمنى لو مملاً صدرها بهواء الغالية البعيدة التى غابت عنها ربع قرن، ومنذ طرح الأمر لما جاءهم خبر موت عمد على باشا ومن قبله ابنه إبراهيم وانتهى هو وأمه إلى أن الظرف غير موات للقيام بحماقة من أى نوع لم يفتع الأمر من جديد، أما وقد عادت الأم الخيرة لسيرتها في الصريح بطلب العودة إلى هناك دون أن تكون لهم عيون تنهى إليهم ما كان من أمر السراسوة الباقين هناك فإن الإنقسام بلما في أول الأمر عاديا، ممارسه طرف بقصد التأثير على الطرف الآخر، معتقدا بأن الأمور لم تعد بالخطورة التي يظنها الرجل الكبير، وأنها مرم هي التي تنفخ في صدر ابنها ليواصل الرفض، لكنه سرعان ما تحول إلى استقطاب حاد كان كل طرف فيه يرى الآخر بخطئا الماء.

فى وقت مضى تفتق ذهن الشيخ أحمد السرسى عن طريقة تمكنه من الوقوف على ما يجرى هناك، فى سرس القديمة، ولكن الموت المفاجئ لصهره التاجر الطوحى حرمه من تلك الطريقة، فهو لا ينق فى أحد غيره، ومن يدريه كيف يكون الأمر لو وصل أمر العودة إلى الحكام، أو أن خَلفً المملوك لا يز الون هناك فى سرس، أغلب الظن أنهم سيقبضون عليه وعلى من تبقى من المطلوبين أحيا، ليرسلوا فى طلب النصح بما يتبع حيالهم، وفى دولة عباس الأول، القائمة على الدسائس والفتن والكيد سيكون الجواب حتما هو إعدامهم وتشتيت أبنائهم.

فعباس المعياً بالكثير من المآخذ على نظام الراحلين، جده وعمه، قام أول ما قام بالتخلص من أعداد هائلة من الأوروبين الذين كانو ايحيطون بهما، وبخاصة الفرنسيين، كان يرى أن الفرنسيين على نحو خاص خانوا جده وعمه وسلموهما لقمة سائفة لأعدائهما، وبقدر ما تخلص من الأوروبيين وعلى الرأس منهم الفرنسيين ازداد اقترابا من السياسة العثمانية حتى كاد يفقد استقلاله كوال لا يملك السلطان وفقا لمعاهدة لندن أن يعزله أو يسند الولاية لأحد من خارج أسرته.

طريقته في الحكم كانت معروفة لكل متابع للحياة العامة في البلاد، والشيخ أحمد السرسي كان متابعا جيدا، فحياته وحياة أسرته رهن بتلك المتابعة، وهو إذا غفل أو أهمل قد يجد نفسه هو وأسرته في قبضة الوالى، الذي سينكل بهم لا لشيء إلا لإثبات الذات وإشباغ رغبة عارمة في الإمعان في القسوة والطغيان، فلقد كان معلوما للكافة أن أحدا لم يسلم من بعلش الوالى الرجعي، حتى أن عمه سعيدا وكان رجلا مستنيرا اعتزل الحياة العامة وانتقل للعيش في الإسكندرية حتى يأمن بطش ابن أخيه الأكبر منه سنا، فقواعد وراثة الولاية في مصر وفقا لمعاهدة لندن كانت تعطيها لأكبر الذكور سنا في الأسرة العلوية، وعباس الأول كان أكبر من بعده سعيد، ومن ثم تولى الحكم خلفا لجده، لكن سعيدا كان الأكبر من بعده وخوفا من أن يتهم بتدبير شيء ضد ابن أخيه بمظنة رغبته في وراثة الحكم وخوفا من أن يتهم بتدبير شيء ضد ابن أخيه بمظنة رغبته في وراثة الحكم ومن ثم عن الدسائس التي لا يعرف أحد كيف يفلت من حبائلها.

إذا كان ذلك هو حال عم الوالى، وإذا كان ذلك هو حال الأوروبين النين ينعمون بامتيازات فعليه وقنصلية تساندهم في التمتع بها دولهم الجبارة، فما البال بأسرة فرت برقابها وأعراضها وبعض من حطام الدنيا ربع قرن من الزمان، وها هى من جديد تعود إلى دائرة الخطر، فعباس لم يفعل كل ذلك إلا لأنه يرى أن ما فعله جده ومعه عمه إبراهيم لم يورث الاسرة إلا هوانا وضعفا، ويرى أن ما فعلاه نال من اعتبار وهية الدولة الناهضة وأضاع ثرواتها وخيرها، لذا فإنه من منظور ما أخذه على الراحلين راح يفلق المدارس والمصانع ويشتد في إيقاع الأذى بكل من يفكر بجرد التفكير في النظر إلى ما يفعله بغير عين الاستحسان، حتى بلغت قسوته مضرب الأمثال.

تقدير ظرف كهذا لا يمكن أن تقوم به الأم الخيرة، التي لا ترى من قابل أمامها إلا مل، صدرها بهوا، عبوبتها القديمة، وبرغم أن حورية وسرية لم تكونا ترغبان في العودة إلى هناك حقا، فآباؤهما ليسوا هناك لتعودا إليهم، لكنها الأم الخيرة التي تسمعان مناجاتها لكل شيء في أجواء عبوبتها، حتى ترابها وواجهات دورها وأحمال الحطب فوق أسطحها، فذلك هو الذي يدفعهما للتعاطف مع مطلبها الذي تريانه بسيطا، أما شام وزكية فلم يكن بهمهما من الأمر إلا موقف الشيخ أحمد، فهو الوحيد الذي يحق له التقرير بمناسبة أو عدم مناسبة أي فعل.

وكانت أخبار المواجهة العاتبة التي حدثت بين الشيخ أحمد وبين أمه وزوجتيه القديمتين بشأن مير اثهما قد وصلت بكل دقائقها لشام وزكية، نقلها لأمه محمد الذي كان حاضرا من أول المواجهة وحتى نهايتها، ولما اطمأن إلى أن والدته عرفت كل شيء ولم يعد لديها شيء آخر لتسأل عنه تطوع بإخبار العمة زكية، ولكنها وهي تستمع منه لم تكن متنبهة إلى ما يقول، فهو لا يعني بالنسبة لها نفس المعنى الذي يعنيه لأمه، فالمواجهة

لم تحدث إلا لمواجهة إطلاق أبيه يد أمه في التصرف في ميراثها، ولكن شام التي أخذت عن أبيها شيئا من الحرص والتحسب لم تشأ أن تخبر زوجها بما عرفت، وإلا لعرف أن محمدا ينقل إليها ما يجرى في الدور الاخرى، وراحت كلما رأته تدعى أن وجهه معكر، وأن مزاجه غير مستقيم، ثم لا تنى تسأله عما به، وكان الرجل في كل مرة يتهرب من الإجابة متعللا بالظروف أو بأى شيء آخر، ولم يحك لها أبدا عما حدث في الدار القديمة.

زكية ومن حيث لا تدرى هى التى نبهته إلى ذلك، فى غمرة الأحاديث التى تدور بينهما على امتداد أسبوعه عندها سألته عما يغضب أمه، و لماذا لا يفعل ما تريده منه، فى غمرة أحزانها من فقدها المتكرر لحملها ترسخ لليها الاعتقاد بأن غضب أمه، أو بالأحرى عدم رضائها عن زواجه منها القليلة التى يُعجت فى الاحتفاظ بهم أحياء حتى موعد ولادتهم، وكانت تود لو تسألها العفو، وما رسخ ذلك الاعتقاد لديها هو ما كانت تنقله إليها شام من عدم رضاء مرم عن زواج ابنها منها، وأيضا ما كان ينقله الأطفال، عمد وإسماعيل، فلقد شاءت الظروف مجتمعة أن تكون بنتى العم ومعهما مرم فى جانب، وشام وزكية فى الجانب الآخر.

سالها بنعومة عن رأيها في الموضوع، وفيما هي تتحدث أفلت منها كلمات بان منها أن محمدا هو الذي نقل إليها ماجرى في الدار القديمة، لم يقف عند تلك الكلمات، فهو يريد أن يعرف أكثر عما تتناقله الأفواه في دوره الأربع، وعن المحاور التي يحسها كلما تنقل بين دوره وزوجاته، فهو كزوج يعرف طباع زوجاته واحدة واحدة، ليس في قلبه أقرب من حررية، لكن شكواها الدائمة وطبعها المسارع إلى الغضب يجعله يفضل الصمت في حضورها، بعد أن كانت نجواهما هي أغلى ما في الحياة، أما سرية التي تسلل حبها إلى قلبه شيئا فشيئا، حتى اقترب من حبه حورية فإنها لم تكن لتعير الكثير من الأمور الانتباء اللازم، ولم تكن أبدا البادئة بأى حرب، يعرف أنها في الأصل لا تصلح لفلك، لكنها منذ كبر سيد احمد وصار مستشارا لجدته مرم باتت تنحاز إلى رأيه، حتى ولو كان يتعلق به هو نفسه.

زكية كانت مرضحة لأن تكون المرفأ الأخير الذى يرسو إليه قاربه، فبرغم رقة وضع أبوبها إلا أنها وهى الأصغر بين كل نساته تتمتع بصفات طبية، لشد ما قربته منها وقربتها منه، فهى مطبعة إلى أقصى حد، ولا تناقشه في شيء يفعله، حتى أنه وهو يقيم لديها في أسبوعها كان ينجز قراءة كتبه وأوراقه، بل وينطلق لزيارة أصحابه متى شاه، فإذا ما عاد متأخرا لا تسأله عن أسباب تأخره مثلما تفعل الأخريات، أسبوعها كان أقرب إلى الفسحة في حياته الزوجية، فبدلا من شكايات حورية وغضبها وصمت سرية وانحيازها لابنها واضطرابات شام ونعومتها المخيفه كانت زكية هي المرفأ الآمن الذي يجد الرجل فيه نفسه، فإذا ما عن له أن يناديها لأمر ما، يجدها مناك، واقفة على أصابع قدميها في انتظار ما يأمر به.

رعما يكون قد عجز عن الإحاطة بكل شيء في شام، فهي الجميلة التي تشمتع بشقة في النفس لا تحدها حدود، وهي الكريمة التي تضحي بالغالي والرخيص من أجله وأجل الآخرين، وهي المتحمسة التي تعين على قضاء الأعمال والمضى قدما فى تنفيذ الأمور، ولكنها وفى نفس الوقت الماكرة التى يعجز فى الكثير من الأحيان عن سبر أغوارها، وهى التى لا تهدأ إلا إذا عرفت كل شى، عن ضرائرها وحماتها، وهى فى هذا ربما تكون قد أنسدت ولديها، إذ كانا بحبرين على أن ينقلا إليها ما تعجز عن الوصول إليه، وما عرفه من زكية أكد له أن شام تتمتع بخصلة أخرى لم يكشفها من قبل، فهى بارعة فى إخفاء ما ترى إخفاءه من أمور.

قبل أى شيء آخر كان معاً بغضب شديد، ولم يكن لينفث عن صدره المشحون هذا الغضب إلا بأن يضرب ابن الطوخية علقة تجعله يمتع عن فعل ذلك الشيء مرة ثانية، فهو لا يففر أبدا أن يكون أحد أبنائه مفشيا للأسرار، لكن العقبة في سبيل تأديب ولده تنمثل في كفية فعل ذلك دون أن يتمكن أحد من الحيلولة دونه. في ذلك اليوم البعيد وكان في أسبوع زكية قدح زناد فكره وانتهى إلى اصطحاب ابنه بعيدا لتنفيذ مخططه، قضى الموقت يفكر في المكان الذى يصطحبه إليه، ولما كان موسى في جولة في البلاد المحيطة بحنا عن الرجال كما سبين بعد، وكان سيد احمد في مشوار إلى السنبلاوين لجلب أشياء كلفته بها جدته، رأى أن يصطحبه إلى مندرة الغيط المقامة على شاطئ الخندق.

لم يشك الفتى لحظة واحدة فى أمر المشوار الذى طلب أبوه أن يصاحبه فيه، فلقد أرسل فى طلبه فوافاه فى دار زكية، ولما انطلقا فى اتجاه الفيطان لم تأبه زكية للأمر، فهى وحتى اللحظة لم تدرك أن زوجها استدرجها ليعرف ما يريد، كما وأن شام وقد رأت زوجها يحط يده على كتف ابنها رقص قلبها فرحا وظلت واقفة على بصرها بمنظرهما حتى غابا.

تقول الحكايات التى أفلت من ربقة الزمن إن الشيخ أحمد السرسى وهو يؤدب ابنه محمد لم يكن يفعل إلا لينصهر الابن في بوتقة إخرته، وبخاصة موسى وسيد احمد، لكن ذلك التأديب جاء بأثر عكسى، فما أن علمت شام بخير العلقة التى نالها ابنها حتى جاهرت بعدا، ضرئيها حورية وسرية، وكان حديثها المفضل هو ما تفعله كل من ضرئيها، حتى أن الشيخ أحمد بكل ما حباه الله من قبول وقدرة على التواصل مع الآخرين لم يستطع أن يفور من الأمر شيئا، وكان الفتى قد رفض العودة إلى الدار حتى لا تراه أمه، ولما هبط الليل و لم يعد ملأت العزية ضجيجا.

عمد كان في حوالى الثامنة عشر، لم يكن صغيرا بحيث لا يتحمل قدرا مناسبا من المسئولية على غرار ما يفعل موسى وسيد احمد، وعلى غرار ما يفعل إبر اهيم وهو في مثل عمره، ولما لم يعطها الشيخ أذنه و لم يأبه لبكائها وتصنعها أرسلت أحد الرعاة ليأتي بابنها، لكن الفتى رفض أن يعود، فلقد أقسم لييتن في مندرة الفيط، ولا يفادر الفيط إلا ليعود إليه، عماما مثلما يفعل موسى، هو نفسه كان غاضبا من نفسه، ويعرف أن ما فعله هو من الذنوب الكبيرة التى لا يمحها إلا الوقت، كان خجلانا من أن يرى أخوته وعماته، وجدتيه.

لم يكن محمد الطوخى وأخوه اسماعيل إلا مجرد ولدين من أولاد الشيخ أحمد السرسى، لكنهما اختلفا عن بقية الأبناء لسبيين لا دخل لهما فيهما، الأول هو أن أمهما غرية عن الأسرة، ليست من صلبها كعمتيهما حورية وسرية، ومن ثم فإن أقل نظرة للعلاقات التي تتشكل داخل العزبة الصغيرة وتنمو باضطراد كانت كافية ليعرف صاحبها أن ذلك السبب جعل من حورية وسرية ومعهما الجدتين مريم والأم الخبيرة في جانب، وشام وحدها في الجانب الآخر، من أجل هذا حدث تطور هام ساعد على تعميق ذلك الانقسام، فلقد أحست شام بأنها بمفردها تقف في مواجهة الضرتين العاتيين بني العم، ولكن ذلك لا يهمها طالما كانت مريم على الحياد، لكن الزمن لم يكن في صالحها، إذ شيئا فشيئا صارت مسئولية الأم الخبيرة ملقاة بكاملها على عائق مرية، وحورية إذا استطاعت، الأمر الذي جعل مريم مع تقدمها في السن هي الأخرى تأنس المنظمة بكاري يقينها أنها إذا ما رقدت كما فعلت الجدة الكبرى بجهولة الاسم وكما تفعل الأم الخبيرة فإن من بين نساء ابنها ليس إلا حورية وسرية من ستقوما لها بمثل ما تقوما به للأم الخبيرة، وما قما به من قبل للجدة الكبرى.

وإذ جامها الميرات الكبير المتمثل في أبقارها الكثيرة والنقود التي جرت في يديها حاولت شام أن تعادل ذلك الانقسام بالتعالى على الأخريات، لكنها لم تفعل إلا أن أشعلت نار الثورة ضد الشيخ، ففي الوقت الذي تنعم فيه هي بثروتها وميراثها توجد لابنتي العم حقوق تخدم مصالح الأسرة كلها، بما فيها مصالح ابنيها، ولكنها تصر على أن يكون ابناها معها في الانقسام الذي شعرت به الكثر كثيرا مما شعرت به الأخريات، إن كانت حورية أو سرية، أو زكية التي لا يعنيها من أمر الصراع شيئا، أللهم إلا أن يظل الشيخ على حاله معها، متعاطفا وحانيا، لكنها وقد اقتربت منها شام كثر كثيرا مما تقعل الأخريات بمن فيهن مرم وجدت نفسها عسوبة على حزب شام، ومن حسبها في ذلك الجانب هما حورية وسرية، إذ كانت

مريم ومن قبلها الشيخ يعرفان أنها لا يعنيها إلا أن تلد لزوجها ولدا تشارك به في تكوين الأسرة التي تنمو مع الزمان.

ما كان يشغل ذهن محمد الطوخى وهو يرفض العودة إلى الدار هو أن يقبل أخوه الأكبر موسى مرافقته له في أشغاله الخنطرة، والتي عبثا حاولت شام أن تنثر فوقها التراب و لم تقلع، لكنها عما كانت تعانيه من اجتماع الضرتين بتى العم ضدها تعضدهما مرم ودون أن تدرى كانت على شيء من الحق في نظرها إلى الأمور بظك النظرة الشكاكة، التي لم تكن لتصدق والحال في العزبة الصغيرة كذلك أن تكون على غير ما تراها، وعبئا حاولت أن تضم ولايها محمد وإسماعيل إليها، لكنهما فعلا من أجلها كل شيء إلا ان يشكا فيما يقوم به أخوهما الأكبر، لذا فإن محمدا رفض العودة إلى العزبة وظل قابما في مندرة الفيط في انتظار قدوم أخيه.

لم يعد موسى من جولته فى القرى المحيطة إلا قرب منتصف الليل، وكانت شام وقد قرصها الخوف على ابنها قد أرسلت له طعاما مع أحد رعانها، يكفيه ويكفى الرجال الذين معه، ورفض عمد تناول الطعام حتى يعود أخوه، كان قد هذا وراح يتأمل ما فعله معه أبوه، نعم، إن ما قام به من نقل أخبار المواجهة بين أبيه وبين جدته وعمتيه هو العبب كله، وإلا لما فعل الأب ما فعل، الأب الهادئ الذى لم يسمع صوته عاليا طوال الثمانية عشر عاما التي عاشها حتى الآن.

موسى عرف بما حدث حتى من قبل أن يصل إلى المندرة، لم يكن قد تناول شيئا من الطعام منذ الصباح، وأرجأ الحديث مع أخيه بشأن ما حدث إلى ما بعد تناول العشاء، كان قادما لتوه من قرية السمارة التي تختيئ خلف أبى داوود السباخ، من لدن أناس هناك يحترفون أعمال الليل، من أول القتل مرورا بالسرقة، وحتى أمور الحراسة المشددة والعادية، والأنه مفوض من أيه بفعل ما يراه مناسبا للحفاظ على كيان العزبة الآخذة في الإنطلاق فقد استخدم بعضهم، وربطته بهم صداقة أدهشته هو نفسه، كما أدهشت أخرته وأباه من قبلهم، لذا فإنه وهو يشارك أخاه تناول الطعام لم يكن مهيئا للحديث في أي شيء آخر، حتى ولو كان ما حدث من أبه له، أو رفضه العودة إلى الدار وتقضيل أن يلتقيه قبل أي شيء آخر، كان مشغولا برجال الليل الذين فاجأوه بأخبار تحتاج إلى شحذ كل أسلحته لاستعابها، فكل دقائق العلاقات المتوترة بينهم وبين مساعد السمداني باتت معروفة للكترين كما بدا، وفي المقلمة منهم أبناه الليل ورجال المنسر.

وكان رجال موسى قد رصدوا بالأمس غرباه مروا من خلال الأرض ووقفوا عند الخندق، ولما اعترضوهم وسألوهم عن وجهتهم ادعوا أنهم في طريقهم إلى صدقا، وأنهم ضلوا الطريق، فيما أخبر به الرجال لم يكن ثمة شك في أن هؤلاء الضالين هم من رجال السمداني، وأنهم جاموا لغرض يضمرونه، وهذا يعني أن المواجهة الكبيرة لن تتأخر كثيرا. لم يشأ أن يطلع أباه على ما نقله الرجال من أمر الغرباء حتى يتأكد له الأمر، وكان أحد الرجال قد انطلق في أعقابهم دون أن يشعروا به، وقرب المساء عاد ليخبر بكل شيء.

قال إنه انتظر عند رأس الطريق المتجه إلى المقاطعة، والذي إذا أراد الغرباء أن يتوجهوا إلى صدقا كما يزعمون لابد سالكوه، لكنهم وبعد أن انتظموا في الطريق الذاهب إلى المقاطعة عادوا أدراجهم عبر الغيطان وقصدوا إلى مضارب السمداني، وظلوا هناك ساعات طويلة، حتى إذا حان وقت العصر رآهم ينصرفون من المضارب، وقبل أن ينصرفوا وقفوا برهة يتفقدون المكان، كانوا يتجهون بأيصارهم إلى الخندق والترابيع الجديدة المملوءة بالماء، ثم انطلقوا في اتجاه أبي داوود السباخ من الخلف، دون أن يمروا بالمقاطعة، ولم يكن ذلك إلا من قبيل التمويه.

الرجل الذى انطلق فى أعقابهم لم يشأ أن يعود حتى يعرف من هؤلاء ومن أين أتوا، وإلى أين اتجهوا عقب مفارقة المضارب، لذا فإنه تبعهم فى رحلتهم الغامضة، لكنهم لم يتوقفوا فى أبى داوود السباخ، تجاوزوها وانطلقوا فى الطريق المار بالميهى والسمارة والذى ينتهى عند مثلث صدقا والخمسة وكفر سنجاب، إذن هم بالفعل متوجهون إلى صدقا، لكن انعطافهم إلى مضارب السمدانى وقضاءهم الوقت الطويل عنده ينبئ بالشيء الكثير.

حفظ أشكالهم وهيئاتهم وعرف الدار التى قصدوها، والذين ما أن ولجوا من بابها حتى خرجت امرأة غريبة الهيئة وتلفتت هنا وهناك لترى ولجوا من بابها حتى خرجت امرأة غريبة الهيئة وتلفتت هنا وهناك لترى إن كان أحد يتعقبهم، وإذ توقع الرجل أن يحدث هذا اختفى فى أحد الأركان وشاهد المرأة وهى السح المكان بعينها، الليل لم يكن حل بكامل أن المرأة التى من ضوء النهار الذاهب مكته من رؤية كل شى، حتى أن المرأة التى خرجت لتفقد المكان عقب ولوجهم الدار لم تغب منها عن غيلته تفصيلة واحدة، وفى رحلة العودة فكر فى أن يعرج على بعض أصدقا، موسى فى السمارة وأبى داوود السباخ لكته فضل ألا يفعل، فلرعا أراد موسى أن يكون التصرف على غير ما يرى.

نظر موسى فى وجه الليل وتمنى لو يستطيع أن يرى على ضوء القمر حتى نهاية الأبعدية، وتسامل عما يمكن أن يفكر فيه السمدانى، فالطين الذى استخرجوه من حفر الحندق نقلوه بعيدا إلى العزبة، تمهيدا لضربه فى المستقبل طوبا يستخدمونه فى بناه دور جديدة، فكل ولد من أولاد الشيخ مشروع مؤكد لدار جديدة، تنمو بها العزبة وتنسع، إذن فهم لن يتمكنوا من ردم الحندق، وحتى إذا كان تخطيطهم أن ير دموه فإن الأمر يحتاج إلى مئات الرجال والمعدات، وهو ما لا يمكن أن يتم فى الخفاء، والأمر كذلك بالنسبة إلى ردم القناة التي تحمل الماء للخندق، والتي لا يعد ردمها أو ردم أجزاه منها شيئا ذا بال، إذ يسهل تطهيرها وإعادتها إلى ما كانت عليه بأقل بجهود.

الخندق كان قد أشرف على النضوب، ولا يمكن تزويده بالماء إلا فى الفيضان المقبل، واتجه نظر موسى إلى أن السمداني قد يلجأ إلى إزالة علامات الحدود ونقل قضبان الحديد التي تدل عليها، فبإمكان الأعرابي بعشرة رجال أن يفعل ذلك، من أجل هذا أرسل في جوف الليل يستدعى سيد احمد، فهو يساعد كثيرا في مثل هذه المواقف، إذ ما أن يلم بأطراف الموضوع حتى يأخذ في توجيه الأسئلة، السؤال تلو السؤال، حتى ينتهى إلى ما يغمض عليهما، وهو هادئ في كل الأحوال، ودائما ما يفكر وهو غير متأثر بما يحيط به من ضغوط.

لكن سيد احمد في تلك الليلة البعيدة التي أخذ القمر فيها يعبر السماء من الشرق من وراء غزالة ويتجه إلى الغرب فوق شيراسندى لم يكن في حالته الطبيعية، فلقد وضعتهم الأم الخبيرة في موقف لا يحسدون عليه عندما أجهشت بالبكاء على حين غرة وأمه تقدم لها طعام الغذاء، بكاء قطع نياط قلوب من كانوا في الدار، حتى أنهم هرعوا إليها ليمنعوها من الاسترسال، لكنها كانت تزداد حدة، ولم تتحدث بكلمات مفهومة يعرفون منها سر بكانها الذي تحول مع الوقت إلى نحيب ممطوط وواهن، حتى ليظن المرء أنها صرخة بطول أيامها، وإذ خشوا أن محوت على تلك الحال أرسلوا في طلب حفيدها، الشيخ أحمد.

عند باب الحجرة وقف يتحدث إليها، قال إنه لا يمكنه الوثوق في عهد عباس، وإنهم إذا عادوا إلى سرس أو أتاحوا للآخرين الاطلاع على سرهم قد يجدوا أنفسهم في قبضة الوالى للجرم، ويضيع سدى فرار ربع قرن من الزمان، وبدلا من أن تكف عن البكاء راحت تطلق الآهات الواهنة، آهات تلو آهات حتى بدا أنها لن تفرغ إلا وقد أسلمت الروح، والشيخ أحمد الذي كان لما يزل واقفا عند الباب تمنى لو يحتضنها ويضغط عليها بشدة، حتى تفرغ كل الآهات التي تملؤها، أما مرم فإنها كانت هناك إلى جوارها، محسح بيديها على رأسها المتعب، وإذ وهن صوت جدته حتى لم يعد يسمع سأل أمه:

– مالها يا أمياً!.

فاجابته والدموع تسقط من عينيها:

- إنها آلام الشوق يا بني.

وبعد أن مسحت دموعها يطرف كمها أردفت:

 كانت تهاجمها كل شتاه، ثم شهريا عندما يغيب القمر ويسود الظلام، والآن هي مقيمة فيها ولا تفارق.

سألها:

وما العمل؟!.

رفعت رأسها تستطلعه، ولما استبطأ تلبيتها استنهضها:

- دبرینی یا مریم.

لكن مريم تعرف أن تدبيرها سيقضى على أسرتها من الأصل، إذ دونهم والعودة إلى سرس أهوال هي أعرف الناس بها، وأكثرهم إدراكا لآثارها المهلكة.

ما قاله سيد احمد مما كان من أمر جدتهما أوقع موسى فى اضطراب كبير، فسرس تلك، والتى لا ينفكون يحكون عنها بالنسبة له ليست إلا بلدا يراه فى الخيال والأحلام، عندما تحمله الحكايات على أجنحتها ويرى أسلافه الذين لم يرهم ولا يعرف ملامع أى منهم، وهى كانت كذلك بالنسبة إلى سيد احمد، ومن أجل أن يقرب إليه حالة الأم الخبيرة قال سيد احمد:

- تخيل لو أنك فارقت هذه الأرض التي تفنى نفسك فيها، ألم تكن لنفعل مثلها؟!.

وأجابه موسى وهو ينظر إلى الأرض التى تثوى تحت ضوء باهت من أثر مرور سحابة من سحابات نهايات الخريف، وتخيل لو أنه تركها وذهب إلى بعيد، ووجد نفسه يقول:

- إنك على حق.

لكنهما لم يكونا على استعداد لمفاتحة أبيهما في الأمر، فما يعرفانه عن

الأخطار الفامضة التى طالما حدثوهم عنها إذا عادوا إلى هناك تجعلهما لا يشجعان الفكرة من الأساس، ولا يتعاطفان مع تباريح الشوق التى لطالما هزت الأم الخبرة، وجعلتها تنادى كل الأزقة في سرس القديمة، وهي في التباريح، تلك المنطقة الغربية التى تكون بين النوم واليقظة، والتى تفعل نفس الفعل في جدتهما مريم وفي أبهما، فقط وهما نائمين.

سبد احمد حاول أن يطرح ما حدث من وراء ظهره وينظر إلى ما فعل الأغراب، ثلك النظرة التي مكنته من الحفاظ على سلام نفسه طوال الوقت، والتي جعلت منه رجلا مسالمًا لا يرى في الأشياء إلا الخير، ولا يفكر فيما يفعل الناس إلا على سبيل الاحتياط، وفي تلك الليلة البعيدة قدح زناد فكره حتى سخنت رأسه، وتمني لو انفجر نافوخه مقابل أن يعثر على أسباب دخول أولتك الأغراب أرضهم، وماذا يخبئون في جعابهم. جال ببصره هنا وهناك، وعلى ضوء القمر رأى بحيرات الفضة الشاسعة التي تغطى ترابيع فسيحة من الأرض، وهداه تفكيره إلى تلك الترابيم، أويكونوا يقصدون تدمير جسورها وجعل الماه يتسرب منها إلى الأراضي الغير مستصلحة فيضيع مجهود العام كله؟!، لم تخطر تلك الفكرة على ذهن موسى أبدا، ولو على سبيل التخمين، فهي لأول وهلة تبدو عملية ثافهة، ولكن إذا كان الغرض هو عرقلة العمل في إصلاح الأرض وتمهيدها ونقلها من حال البوار إلى الإنتاج، فإن تدمير جسور الترابيع الجديدة الممهدة وإهدار الماء الذي خاضوا من أجله الأهوال ليضيع في البرك الصغيرة والمستنقعات والوهاد يحقق الغرض وزيادة، و لم يشأ سيد احمد أن يخبر موسى برأيه إلا بعد أن قطع المشاوير إلى الترابيع المملوءة بالماء

وعاد منها مرات ومرات، نحم، ذلك هو التدبير الذى يدبره السمدانى، وتلك هى العملية التى يستأجر لأجلها هؤلاء الناس من صدقا، والذين يجتمعون كل ليلة فى دار تلك المرأة الغربية كما وصفها الرجل الذى تعقيهم.

ما أن أخير موسى برأيه حتى انفتحت أمامه مفاليق الأشياء، كيف لم يهتد إلى هذا الرأى وهو الذى قطع المسافات جيئة وذهابا ليهتدى إلى أسباب دخول الأغراب أراضيهم؟!، وبدلا من أن يحاسب نفسه على تقصير لم يقم فيه بادر أخاه:

- هل نبلغ الشيخ؟.

اعتاد هو وسید احمد منذ فترة أن يناديا أباهما بالشيخ، ولقى ذلك هوى في نفس أبيهما وسر به أيما سرور، وأجابه سيد احمد:

- اظن ذلك.

دفعهما للنقاش فى الأمر خوفهما من أن يؤدى التصدى لمحاولات تخريب الترابيع المستصلحة وإهدار ماتها إلى موت أو جرح أحد، من المهاجمين أو من المتصدين، وقبل ذلك النفقات الباهظة التى سيتكلفها تدبير الرجال وتسليحهم بالبنادق.

الدار القديمة التى تسكنها الجدتين الأم الخبيرة ومريم ومعهما حورية بها أكثر من عشر بنادق، اثنتان جاموا بهما من سرس القديمة، والباقى غنموها فى الحرب مع الأعرابى الهارب عبد الله الجياصى، وليس من بين الرجال الذين يحيطون بموسى من يجيد استخدام البنادق إلا رجلان أو ثلاثة، فضلا عنه، ويحتاج الأمر إلى ستة آخرين يحسنون التعامل مع هذا الشيء، فلم يكن سيد احمد منذ صغره مولعا بالشجار أو إطلاق النار، و لم يكن له ولع بتلك الآلات أو باستخدامها، على عكس موسى الذى شب منذ نعومة أظافره على حبها، فكان وهو طفل يستخرجها ويعمل على تنظيفها بالزيت وإزالة الأثربة والغبار منها وتغيير السدادات في فوهاتها، كل ذلك حتى من قبل أن يعلمه أبوه كيفية إطلاقها.

سيد احمد هو المنوط به إبلاغ أبيه بالأمر، وبالتدبير الذى بحثاه هو وأخوه، أما موسى فقد توجه قبل أن يطلع الصبح إلى السمارة ليقابل أصدقاءه من أبناء الليل الذين أمدوه من قبل يبعض الرجال، الغرض من الزيارة المبكرة الاستعانة بهم لإمداده بالمزيد من الرجال، ولكن هذه المرة بمن يجيدون استخدام البنادق، ولقد اختار ذلك الوقت بالتحديد، أى قبل ظهور أى ضوء من النهار بناه على دراسة متعمقة لأحوال مضارب السمداني، فالرجل لا ينام إلا قرب طلوع الصبح، ورجاله الذين يشاركونه السهر لا يستيقظون إلا إذا خرقت رؤوسهم الشمس، وأزعجهم ثفاء القطعان وخوار الأبقار طلبا للطعام، وفي الوقت الذي غادر فيه متجها إلى السمارة كانت المضارب نائمة، حتى الكلاب التي أنكوا بالسهر كانت هي الأخرى تغط في النوم، بعيدا عن الأماكن التي يجب أن تتواجد فيها.

أخبروه في السمارة أن المرأة التي تنطبق عليها الأوصاف التي ذكرها اسمها الجارية، وهي امرأة غامضة قدمت في زمن بعيد من مناطق بجهولة في جنوب السودان، كانت جارية لامرأة من نساء المعاليك، حتى إذا ما دنا أجل سيدتها أعتقتها، ولم تدر كيف تفعل، هي سودا، ولكن مثرة، فاحترفت بيم المتعة للرجال، وتنقلت بين المدن والقرى وعرفت أبناء الليل من اللصوص وقطاع الطرق، حتى استقرت في صدقا، وحتى لا يهاجمها العسكر أو يثور ضدها الناس تزوجت من خادمها، وكان الرجال من المسر وأبناء الليل يأتون إلى دارها تحت ستار صداقتهم للزوج الحادم.

قالوا إن الأجدر بهم ليس استخدام المزيد من الرجال، فمن يعملون عنده يكفون وزيادة، وإنما هو شراء أولئك الرجال الذين استاجرهم السمداني، ومعرفة ما يخطط له الرجل مما قد يكونوا عرفوه منه، والاتفاق على إفشال المخطط من خلال عملية مديرة لا تفضح شراه ذمهم، وبرغم أن الحديث لم يكن قد استقر بعد على يقين انطلقوا في اتجاه صدقا.

الشمس لم تطلع بعد، فقط ترسل بشائرها في الأفق، وجدوهم يتناولون الفطور في الدار الغرية، والمرأة السوداه التي تتحرك في خفة لا تتناسب وجسدها الهائل وأردافها الرهبية تقوم على خدمتهم، وتعد لأجلهم أرجيلة عشوة بالحشيش، والرائحة العطرة التي تبعث على الحنول تتشر في أرجاه الدار النظيفة، لم يعرفوا في البده من هو، لكنه يرافق أصدقاءهم القادمين من السمارة، ولم يكونوا المتحدثوا عن أمرارهم في وجود غريب لا يعرفونه، خاصة وأن الرجال من السمارة لم يعرفوهم بالنعي الذي يصاحبهم، ولما بدأوا في تدخين الأرجيلة وسرى بعض من الخدر في أعضائهم تخلوا عن حنرهم، وعدوه واحدا عن انضموا مؤخرا لاصدقائهم في الأعمال التي يحترفونها.

بادرهم أحد الرجال من السمارة بعد أن مالوا بأجسادهم في كل اتجاه استجابة للخدو:

- سمعنا أنكم ذاهبون إلى عمل جديد لدى السمداني.

لم يكن السوال في مظهره خطيرا، لكن كبيرهم سأل:

- من أخبركم؟!

فأجاب الرجل:

– أرسل إلينا واعتذرنا.

فتمعن الرجل في الإجابة مليا ثم قال:

 طلبنا لنؤدب الرجل الذي يجاوره، والذي تسبب من قبل في خروج الجياصي.

فتعجب رجل السمارة:

- لكن رجالنا هناك في خدمة ذلك الرجل.

ومضى قليل من الوقت حتى أدركوا معنى الاعتراض، وقال أحدهم:

- ماك ورجالكم 19

فردعليه رجل السمارة:

- إنهم يحرسون مصالحه، ولا بدستصطدمون بهم.

واعتدل كبيرهم وطلب حشو الأرجيلة من جديد، ثم قال:

 لا أظن أنهم سيصطلمون برجالكم، فكل ما سنفطه هو الهجوم على عزبة الشيخ، وأخذ بعض بهائمه وأغنامه. ومص نفسا هائلا من الأرجيلة التي قدمتها له المرأة الرهيبة حتى طقطقت النار فوق الحجر، ثم أكمل بعد أن أطلق سحاية هائلة من الدخان:

نعرف أن رجالكم يحرسون الغيط والخندق الذى ملأوه بالماء،
 والقناة الموصلة إليه، لذا فلقد عزمنا على أن يكون الهجوم على العزبة.

وعاد إلى مص الأرجيلة ثم أخرج دخانا هائلا من فمه وطاقتي أنفه قبل أن يستطرد:

في الحقيقة نحن الذين اعترضنا على أن تكون العملية في الغيط،
 حتى لا نصطدم مع رجالكم، ولما اقترحنا الهجوم على العزبة لقى الاقتراح هوى في نفس السمداني، فإحدى نساء غريمه لديها قطعان من الأبقار تسد عين الشمس، وعملية التأديب وأخذ الأبقار والأغنام ستزيد أرباحنا من جهة وستجعل مساعدا بعيدا عن الاتهام من جهة ثانية.

وتدخل أحدهم شارحا:

- لن يفسر الأمر إلا على أنه عملية سطو عادية، ثما تحدث في طول البلاد وعرضها.

واستكثر كبيرهم أن يتدخل أحدهم دون إذن منه فنظر إليه مليا، ثم لطمه بيده على وجهه، و لم يحرك الرجل الذى نبع الدم من بين أسنانه ساكنا، ظل جالسا هناك وهو ينظر إلى الأرض، لكن تلك العقبة لم محنع رجل السمارة من السؤال:

- إيمكنني أن أعرف ماذا أخذتم من مساعد من أجل هذه العملية؟.

وأحس الرجل بأن من وراه السؤال صفقة تمهد للإفصاح عن نفسها، فأجاب بدون أن يظهر أنه فكر في الأمر:

- سعمائة.

فتهكم رجل السمارة:

- لم نعهده سخيا إلى هذا الحد، مهر عروس بكامله؟ إ.

ونظر في اتجاه موسى الذي كان دائخا من أثر الدخان المنتشر في هواه الغرفة، لكن حواسه كانت مشحوذة كسكين، وأوماً موافقا، فقال رجل السمارة:

- فإذا أعطيتكم ثماغانه، أتفشلون الأمر؟.

فتصنع الرجل التفكير، واعتصر ملاعمه كما لو أن ما يطلب منه شيئا لا يقدر عليه، لكنه بعد قليل سأل:

- وما دخلك في الأمر؟!.

- أنا رسول الرجل المقصود.

وتسامل الكبير مندهشا:

- صاحب العزية 1

- هو نفسه.

وعاد الرجل ليسأل:

- وكيف عرف طريقنا؟ [.

وابتسم رجل السمارة:

- تعقبكم أحد رجاله وأنتم تجوسون خلال أرضه.

ونظر الرجل غاضبا إلى أحد رجاله، يبدو أنه هو الذى أشار بما فعلوا ليحولوا أنظار الشيخ أحمد السرسى وأولاده عن العزبة، ويجعلهم يركزون تفكيرهم في اتجاه الأرض والخندق وترابيع الأرض الجديدة، وبعد أن أطرق آسفا حول كبير رجال صدقا عييه عنه وقال:

- هذا يُغْقِد مساعدا الثقة فينا، ونخسر يسببه بابا مضمونا للرزق.

فخفض رجل السمارة من صوته، وقال كأنه يهمس:

- ومن قال إنكم ستر اجعون عن التنفيذ، ستنفذون، ولكن ستنسحبون بعد تبادل الأعيرة دون أن تفعلوا شيئا.

ونظر الكبير إلى رجاله، ومن كان مطرقا إلى الأرض رفع رأسه مع الرافعين، فضاغاتة بوطاقة مع السبعمائة التى قبضوها من مساعد مبلغ طائل، قد لا يتحصلون عليه فى شهور عديدة، وطالما أن الشيخ أحمد عرف من هم، ومن أين جاموا فسيأخذ حذره، ولن يمر الأمر بالسهولة التى كانوا يظنون، بل إن أحدهم قد يموت فى العملية، وساعتها لن تجدى مئات السمدانى السبع، ولا مطامعهم فى أعمال قادمة يطلبها منهم، وأخيرا وبعد أن تفاهم مع رجاله يمجرد النظر مد يده إلى رجل السمارة وقال:

- على بركة الله.

ومن أجل أن يوثق الاتفاق طلب:

- الفاتحة للنبي.

وكان وهو يقرأ الفاتحة يواصل مديده في شيء من اللهفة والتصميم، وكانت حركات أصابعه تطلب النقود المتفق عليها، أو العربون على الأقل، وكاد قلبه يتوقف عندما نظر رجل السمارة إلى موسى طالبا أن يخرج ما معه من مال، ومدموسي يده في صديريه وأخرج كيسا سلمه له.

رفض كبير منسر صدقا أن يتسلم العربون ما لم يعرف مَن الغتي الذي يصاحبه، ولم يجد رجل السمارة غضاضة في أن يقول:

- إنه الابن الأكبر للرجل المقصود.

وخيم الصمت، تمنى كيور رجال صدقا لو يستطيع أن يقف ويطرد رجل السمارة من داره، لكن ذلك يعنى أشياه كثيرة لا تساعد على تقدم العمل وازدهاره، بل وقد يؤدى التناحر الذى سيتسبب فيه إلى هجوم العسكر عليهم في زمن يقتل عباس فيه الأبرياء، فما البال بقطاع الطرق والمصابات المسلحة، ووجد أنه من الأحسن أن يأخذ المبلغ، وقال معاتبا وهو يدس الكيس في جيه:

- لى عندك واحدة.

فأجاب رجل السمارة معتذرا:

 هى لك، ولكنك ما حيت ستظل تذكرنى بالخير إذ عرفتك بالفتى.



------ مقلعات الحرب

## بعد أن فرغا من تناول الطعام قال موسى:

- سندخل من أوسع أبواب الرجولة، وبعدها ستنظر إلى ما فعلته أنت وما فعله أبوك معك على أنها من أمور الماضي.

وكان وهو يقول الجملة الأخيرة يضحك على نحو جعل محمد يتمنى لو يقفز فوق الوقت ليرى كيف يدخل من أوسع أبواب الرجولة، وما الذي يتظره هناك، وموسى يواصل:

- أنت الآن رجل، وأنا أريدك معي، وإذا انضم إلينا أبراهيم وسليمان فضلا عن سيد احمد سنكون قوة لا يقدر عليها السمداني.

نى تلك الليلة البعيدة كان قلب محمد الطوخى - الذى لم يفارقه هذا اللقب هو وذريته - يدق في عنف، فأن يختصه أخوه الأكبر بتلك الأسرار الكبيرة، من مثل ما فعل السمداني وما قام به الرجل الذي رصد الغرباء الذين جاسوا خلال الأرض، وتفاصيل الرحلة إلى السمارة ثم إلى صدقا، وإسهابه في وصف المرأة الجارية والرجال الذين يلوذون بدارها، أن يختصه أخوه بكل هذا لا يعني إلا شيئا واحدا، شيئا لا يمكن التفريط فيه،

فهو بالفعل عل ثقة، وهو قد صار رجلا يعتمد عليه، وكان الليل وحده هو الذى منع عن موسى التعبيرات التى ارتسمت على وجهه، تعبيرات ممتنة ومترددة وعتلطة في آن.

موعد تنفيذ العملية وفقا للاتفاق مع رجال صدقا هو في ليل الفد، سيهاجمون الحظائر والجرن الكير، وسيشعلون النار في أسطح المخازن قبل أن ينسحبوا عائدين إلى مستقرهم، والمطلوب هو تجهيز المكان لذلك، والتأهب لمواجهة الأمر وإظهاره في صورة الهجوم الحقيقي الذي ينخدع به السمداني ورجاله حتى ينظروا بعد ما سيكون من أمر، أمامهم إذن يوم بكامله، يجهزون فيه ما يحتاج إلى تجهيز ويحتاطون لأمر الحريق بالذات، فهم إذا لم يحسنوا التصرف قد محتد النيران إلى الدور ويحدث ما لاتحمد عقاه.

أخطر شيء يواجههم هو ضرورة إخبار الجميع بالأمر، النساء حتى لا يروعون في لا يفاجأن بالهجوم وإطلاق البارود، والأطفال حتى لا يروعون في منامهم، والرعيان ورجال الحراسة وعمال الحظائر، فترتيب المكان للهجوم المتنظر سبتطلب القيام بأعمال لا بد سيتسالمون عن معناها، وإذا لم يعرفوا ما ورامها قد تفلت من أحدهم كلمة تفضح الأمر كله وينكشف التدبير، فالقطعان لا بد وأن تخرج إلى الفيطان كما هو المتاد في كل يوم، وكذلك الأبقار والجواميس والمطايا، وإذا هم لم يخرجوها فإن عيون الراصدين من مضارب السمداني لا بد ستقل إليه ذلك فينبه بإلى أنهم يحتاطون، وينكشف تدبيرهم مع المنسر، كل ذلك يفرض عليهم عبا ثقيلا، إذ يمكنهم ترتيب الأمور داخل نطاق الأسرة بأفرعها المتعددة،

إلا أن إبلاغ العمال بالأمر دونهم وحدوثه محاذير قد تجهز على خطتهم. هذه المرة كان ذهن محمد الطوخى هو الأسبق إلى ليجاد الحل، فلقد اختار بنفسه اللور الذى سلعبه فى العساح، سيخرج رفقة الرعبان والكلافين إلى الفيطان، حتى إذا ما جاء وقت العودة سيجمع القطعان كلها فى حظيرة واحدة كبيرة بعيدة أيضا عن ميدان وسيضع الأبقار والجواميس فى حظيرة واحدة كبيرة بعيدة أيضا عن ميدان الحرب، أما ميد احمد الذى وافاهم بعد انتصاف الليل ليعرف نتيجة مسعى موسى لدى رجال السمارة فقد استأثر بتجهيز العزبة للهجوم، فصل أحطاب الأسقف وقشها عن بعضها البعض حتى لا محتد النيران إلى أكثر نما هو مخطط له، ووضع القش والأحطاب فى أماكن فى الجرن الكبير بمكنهم من إخماد النيران التي ستشتعل فيها، وأيضا إبلاغ الرعيان والعمال فى الموت المناسب حتى لا يتمكن أحد منهم من نقل ما يدور ويفضح تدبيرهم.

لم يبق إلا أمر البنادق والرجال الذين سيستخدمونها، عشر بنادق عتاج إلى عشرة من الرجال، بإمكان موسى أن يفعل هو وإبراهيم ومحمد وسليمان، وحتى سيد احمد نفسه إذا قام أحد بحشو ماسورة بنلقته بالحشار والبارود وسلمها له جاهزة للإطلاق، وبإمكان أبهم أن يشارك إذا اضطروا إلى ذلك، بل إن جدتهم مريم تستطيع أن تفعل إذا احتدم الأمر، إذن فهم ليسوا في حاجة إلا لثلاثة من الرجال، وهذا يعنى أن يسحب من النيطان ثلاثة منهم ليضمن كتافة نيران تخدع مساعدا وتجعله على يقين من أن الأمر الذي اتفق عليه مع رجال صدقا يجرى تنفيذه.

أُجْرِ محمد الطوخى على أن يذهب إلى النوم حتى يكون في الصباح قادرا على تنفيذ نصيه من التدبير، لكن الفتى صوب وجهه لسقف المندرة، في كل عود من أعواد البوص يرى المعارك التى يشارك فيها، والرجال يسقطون تحت وابل النيران التى يطلقها، ومن بعيد وجه أبه لا ينفك يقترب ويقترب، ملاعمه الآن مختبطة وعلى شفتيه ابتسامة عريضة، وكلمات تصفه بالبطولة، وأمه وإخوته وجدتاه يضعون أيديهم على صدورهم ويشهقون من المعشة والامتنان.

ما أن راح في النوم حتى خرج موسى وسيد احمد، لا بد أن الشك قد داخلهما معا، فماذا لو غرر رجال صدقا بهم، وبدلا من أن يستهدف هجومهم العزبة تجيء ضربتهم في مكان آخر، في الترايع الجديدة المملوءة بالماء مثلا، أو في إتلاف الزراعات الشتوية التي بدأت في الازدهار مع دخول بوادر الشتاء، قررا أن يحتاطا للأمر، ومعنى ذلك أنهم ربما يكونوا في حاجة إلى المزيد من البنادق، والمزيد من الرجال.

لم يكن شخص مثل موسى ليتظر الصباح حتى يذهب فى طلب المزيد من الرجال، من فوره ركب مهرة أبيه وانطلق فى اتجاه السمارة، وجدهم من الرجال، من فوره ركب مهرة أبيه وانطلق فى اتجاه السمارة، وجدهم يتاهبون للنوم بعد ليلة طويلة من الأكل وتدخين الحشيش، اعتذاره جعلهم يخفون ضيقهم من إلحاحه حتى فى أوقات راحتهم، ولما لم يكونوا فى حال تسمع بمناقشة شكوكه أرسلوا معه خمسة من الرجال ببنادقهم وذخيرتهم، ساروا من خلفه وهو يعتلى مهرة أبيه حتى وصلوا إلى العزبة قبل أن يطلع الفجر.

انتظروا في مكان بعيد حتى تقدم موسى من نافئة دار زكية، ونقر على النافئة عدة نقرات فسأل الشيخ عن الطارق، ولما عرف أنه موسى خرج إليه، ذهنه كان مهياً لتقبل كل ما يقول الابن الأكبر، وقبل أن تنقضى ساعة كانت الحجرة الخارجية في الدار القديمة تفص بالرجال، الخسسة القادمين من السمارة وموسى والشيخ أحمد، وإبراهيم، و لم تفلح كل المحاولات في إخراج السيد من الحجرة، حتى أنهم عندما أحضروا البنادق والحشار والبارود لتعميرها شارك في تنظيفها وفي إعدادها وحشوها ووضع السدادات في أفواهها، كأى واحد منهم.

وكما غصت الدار القديمة بالرجال غصت أيضا بالنساء، استيقظت مريم على أصوات هسهسات الرجال يحاولون ألا يحدثوا جلبة وهم يدخلون، وكذلك فعلت حورية، أما سرية فإنها كانت قد استيقظت من قبل عندما سمعت نقرات موسى على نافذة زكية، وتأهبت لأن تخرج من الدار إذا استدعى الأمر. عرفت مريم أن الحرب التي يحاولون تجنبها تُقرَضُ عليهم الآن، ولم يحض كثير وقت حتى كان الغرن الكبير قد أوقد، وتعاقبت على عَرُصتِه للحماة فطائرها البلدية الدسمة، استعدادا لفطور الرجال.

كل شىء دار فى النهار كما هو مخطط له، فمحمد الطوخى الذى استيقظ قبل طلوع الشمس صلى الصبح وصحب القطعان والبهائم إلى الحقول ليشرف على إطعامها ومراقبة الرعيان والكلاف، وسيد احمد يعاونه بحموعة من الرجال والعمال أنزلوا أحمال القش والحطب من

فرق الأسطح ووضعوها في مكان يسهل السيطرة فيه على الحريق، أما الرجال الذين أحضرهم موسى قبل الفجر فإنهم وبعد أن فرغوا من تجهيز كل البنادق للإطلاق وإعداد كميات الحشار والبارود التي يحتاجون إليها في إعادة تعميرها تناولوا فطورهم ثم استلقوا على الكنبات في الحجرة الخارجية للدار القديمة، ولم يستيقظوا إلا مع قدوم العصر.

طعام الفذاء كان معداء التهموه التهاما، كأنهم لم يأتوا على أعداد هائلة من الفطائر الضخمة الدسمة قبل أن تطلع الشمس، وكان موسى قد ذهب إلى النيط كعادته، ومر على كل الترابيع الجديدة، واحدة واحدة، واطمأن إلى متانة جسورها وعدم تسرب مياهها، وذلك دون أن يرصده أحد.

من ينظر إلى هؤلاء الناس فى ذلك النهار البعيد لم يكن ليصدق أنهم مقدمون على تجربة أخرى أليمة، من التجارب التى رافقت مسيرتهم واعترضت طريقهم، و لم يكن الناظر ليخمن ذلك حتى لو استخدم كل الحيل، فلقد انتظم كل أفراد الأسرة فى المخطط كما اعتادوا أن يفعلوا فى كل المآزق والتجارب المريرة.

النهار بمر ببطء لم يعهدوه من قبل، فنى ليالى فرارهم الطويل كان الوقت يداهمهم ويرفض أن يستقر على غرار ما يفعل وهو بمر، ثانية بعد ثانية، ودقيقة بعد دقيقة، وساعة بعد ساعة، كان يقفز بهم إلى غاياته دون أن يعطيهم فرصة التقاط الأنفاس، فقط اللهاث كان أقصى ما يمكنهم فعله كى يظلوا أحياه، لكنهم فى ذلك النهار البعيد كانوا يتمنون لو يمر سريعا، لو يقفز بهم كما كان يفعل، لكنه أبى إلا أن يتململ فى رقاده الطويل ويزحف ببطء جعلهم يعيشون كوابيس الليل المتظر.

فى الدار الكبرة تشرف مربم على إعداد الطعام، وكان سيد احمد قد وضعها مباشرة فى مواجهة الأحداث، وروى لها كل شى، بدءا من الإغراب الذين جاسوا خلال الأرض وحتى ذهاب موسى مرتين إلى رجال السمارة وصدقا وإبطال مفعول مكيدة السمدانى، حتى الشكوك التى ساورته هو وأخاه أطلعها عليها، فكانت طوال الوقت وهى مم بالكوانين والأفران وتهبط إلى أواسط الدور لترى الدواجن والأرانب لا تنفك تعمل فكرها الحاد فيما نقله إليها حقيدها، ولم تجد ثغرة واحدة أغفلها الحقيدان، وإذ مر بها الشيخ أحمد فى إحدى المرات انتحت به جانبا، وسألته عن رأيه فيما فعل إبناه فهز رأسه موافقا:

- إنهما رائعان يا مريم، لم يتركا شيئا واحدا للظروف.

نعم، هما بالفعل لم يتركا شيئا واحدا للظروف، فحتى احتمالية أن يخون رجال صدقا العهد الذى قطعوه لرجل السمارة ولموسى فى دار الجارية وضعاه فى الاعتبار، وتدبرا أمرهما لاحتمال حدوثه، نعم بالفعل كانا رائعين، ولم تكن مريم قد رأت من قبل المعنى الذى رأته فى ذلك اليوم فى عينى ابنها، فبرغم أنه كان فى ذلك الوقت يقارب الخامسة والأربعين من العمر إلا أنها وعلى امتداد السنوات الطويلة لم تر فى عينه أبدا ذلك الشعور بالامتنان، الامتنان لها لأنها أرادت أن تستوضعه شعوره قبل الإقبال على العملية المدبرة، والامتنان لولديه اللذين يقومان عنه بأمور هى من الخطورة بمكان، و لم يكن ليستطيع أن يفعل ما فعلا، وأن يخالط الإشرار ويتداخل معهم كما فعلا، ويسهر الليل كله ولا ينال من النوم إلا قسطا لا يكفيه أبدا لو أنه هو الذي يفعل، ولكن أكبر آيات الامتنان

كانت بسبب ذلك التحول الفريب الذي أحس به في شخصية ابنه محمد، بعد يوم واحد من رفقته لأخيه، فعندما مر بالفيطان قرب الظهر ليرقب مضارب السمداني عن بعد عله يقف على شيء فاتهم، رأى الفتى الذي كان بالأمس بجرد واش يقوم على رعاية القطعان كلها، وأرتال الأبقار، فكأنه صار بريا هو الآخر.

فى ذلك اليوم البعيد جاءت شام إلى الدار الكبيرة، جاءت بعد قطيعة استمرت أسابيع، كانت فيها على وشك التسبب فى انقسام الأسرة انقساما يودى بوحدتها واستقرارها، لكنها عادت إلى سيرتها الأولى، وكانت وقد رأت ابنها ينخرط مع أخويه فى تدبير شتون الأسرة تتوزع بين الاغتباط والخوف، فأن يكون محمد رجلا من رجال الأسرة شأنه شأن موسى وسيد احمد فهذا يغبطها، لكنها لا تدرى هل سيتبع ذلك أن يخرج الولد عن سيطرتها أم لا، وإن كان للرجع أنه سيفعل، محاما مثلما يفعل موسى وسيد احمد، فكلاهما يتمتع فى مواجهة أمه باستقلالية، ولكن لصالح الأسرة الني صارت عزبة صغيرة.

زكية نائمة على ظهرها كالمعتاد، حاولت أن تقوم الساعد فيما يجرى فمنعتها مرم، وبكت حظها، فها هى كما فى كل مرة تواجه فيها الأسرة موقفا عصبيا تعجز عن مديد العون كضرائرها الأخريات، وما يقتلها هو أن ضرائرها كن فى ذلك اليوم يكثرن من التردد عليها للاطمئنان والسؤال عما إذا كانت تريد شيا، لا تصدق أن الأزمة التى تعيشها العزبة الوليدة قربت كل فرد فى الأسرة من الآخر إلى هذا الحد، كأنهم لم يكونوا يفكرون حتى الأمس على نحو عتلف، و لم يكونوا يحلمون بمستقبل ترى فيه كل واحدة من الزوجات أولادها هي دون أولاد الأخريات.

لا على هناك لاستلهام ما فعلته مريم من قبل، عندما قادت هي و بعض من الرجال هجوما مضادا على مضارب الجياصي، فالظرف هنا جد مختلف، وهم ولأول مرة يواجهون مصيرهم بشكل منفرد، ومساعد السمداني لم تكن له في المنطقة ولدى سكانها عداوات أو ثارات تستدعى تدخلهم فيما يدور، عليهم إذن أن يحسنوا التصرف في الأزمة العاتية، إذ لو عجزوا عرورها لكانت بداية اقتلاعهم من المكان.

لكن مريم لم تستبعد فكرة أن تحدث الوقيعة بين السمداني ومنسر صدقا، والفكرة بسيطة ومدهشة، هذا ما رآه موسى عندما فاتحته جدته، لكن سيد احمد اعترض عليها، قال إنهم بذلك يفتحون جبهة ثانية لم يتحسبوا لها، ومن يدريهم أن يخرج رجال السمداني ردا على مهاجمة المضارب فيشاركون في الهجوم إلى جانب الرجال الذين أرسلوهم بليل، وساعتها سيقاتل رجال صدقا بصورة حقيقية، ولن ينسحبوا من المكان إلا إذا أصابوا من حملتهم ما يهدفون إليه.

الاعتراض كان وجيها من جميع الوجوه، واتفق ثلاثهم، مربم وحفيداها، موسى وسيد احمد، أن تكون الكلمة الأخيرة في الاقتراح للشيخ أحمد، فهو أكثرهم خبرة، وقرب الغروب انعقد الاجتماع بصورة بدت عفوية، ففي ذلك الوقت الذي يتسابق فيه الجميع لإنها، أعمالهم قبل غروب الشمس، في ذلك الوقت الذي انقلبت فيه الآية، فباتوا يرجون أن

يتأنى الوقت فى المضى، كان الشيخ أحمد قد توجه إلى حجرة جدته الأم الخبيرة لينعم بصحبتها قليلا، ولتبارك حربهم التى يخوضونها وتدعو لهم بالنصر، فى ذلك الوقت تصادف اجتماعهم فى الحجرة، وبعد أن عرضت عليه مريم الرأى واعتراض سيد احمد أطرق إلى الأرض كأنما يقلب الأم على أوجهه، كان موسى غائبا عن الاجتماع، إذ كان قد توجه إلى الفيطان ليساعد عمدا فى إعادة القطعان وأرتال الماشية إلى الدار بشكل آمن، وكان يصطحب معه إبراهيم وسليمان، ولما أراد السيد أن يصاحبهم أمره أن يظل إلى جوار أخيه سيد احمد فى الدار القديمة، فلريما احتاجه فى أداء شى، وجاءت كلمات الشيخ أحمد خافتة، ولكن حادة كسبكين:

-الوضع هنا يختلف.

كان لما يزل مطرقا إلى الأرض، وإذ رفع رأسه واصل:

 في المرة السابقة كان الجياصي يشن علينا حربا مباشرة، رجاله في مواجهتنا، ورجاله كانوا بقيادة أبنائه أنفسهم.

ونظر في عيني أمه، ثم انتقل إلى سيد احمد وأردف:

- الآن مساعد يحاربنا متخفيا، برجال مستأجرين، ونحن توصلنا إلى كشف تدبيره وأعملنا فكرنا في مواجهة هذا التدبير.

وعاد إلى التفكير مليا قبل أن يكمل:

- في المرة السابقة كان لدينا من الرجال ما يكفي لتكوين جيس.

ومسح على رأس الأم الجيوة، فلقد كانت ترهف السمع وتشاركهم بخفوت أنفاسها التي لا تريد لها أن تطغى على الهمس الذي يدور: - الآن نحن وحدنا، لا رجال معنا إلا من نستأجرهم.

وأخيرا حسم الأمر:

- فإذا هاجمنا مضارب السمداني صرنا معتدين، وصرنا أمام كل حلفائنا في المنطقة، من العمد والأعيان، وحتى من الأهالي بجرد أناس يكرهون أن يجاورهم أحد.

وهب واقفا:

- وطالمًا أوقفتم الأمر على كلمتي فأنا أقول لا.

وخرج من الحجرة بعد أن أن انحنى وقبل رأس جدته، ويا لروعة الأمر عندما جاهدت لتقبض على أصابعه ففهم أنها تدنيه منها، ولما مد رأسه نحو وجهها رفعت رأسها ووضعت على جبهته قبلة واهنة، لكنها كانت حارة ومليته بكل الأشواق التي تحبسها، والتي تموج بالتباريح.

تحت أستار الليل فعلوا كل شيء، حبسوا القطعان بين الدور بعيدا عن الحظائر، ووضعوا من حولها الأسيجة، وتمركز الرجال من الرعيان عند أركان الأسيجة، وأدخلوا أرتال الأبقار والمطايا والجواميس إلى حظيرة ضخمة ملاصقة للدور الأربعة، وجعلوا الحظائر التي سيستهدفها الهجوم خالية، واطمأنوا إلى أن تكون الأحطاب التي أنزلوها من فوق الأسطح بعيدة كل البعد عن الجغران حتى لا تمتد النار إلى الأسطح وينتشر الحريق، ومع صلاة العشاء تهيا المكان لتلقى الهجوم، وتهيأت الأنفس للتعامل مع الأمر.

لكن موسى الذي أبلغ بقرار أبيه كان حائرا، فهو لم يستطع حتى

اللحظة أن يحسم أمره، أيكون هنا في العزبة حتى يساعد على الاشتراك في صد الهجوم ومنع انتشار النار والسيطرة على القطعان والماشية؟، أم يكون هناك في المندرة الجديدة عند شاطئ الخندق ليمنع غدرا متوقعا، ويحرم رجال صدقا من متعة الإحساس بأنهم تلاعبوا به؟، وعندما عبر الليل العشاء وأخذ في التوغل في الأعماق استقر على أن يكون هناك في النيطان، فأبوه في العزبة، وبكل خبراته يستطيع أن يفعل كل ما يجعل الأمر بمر بسلام، لكنهم في الغيطان قد يفاجأون بهجوم المنسر فلا يدرون كيف يكون التصرف.

الاتفاق بين موسى ومنسر صدقا كان أن يبدأ الهجوم بالتنبيه له، فعندما يصل المهاجمون إلى مقربة من العزبة يطلق أحدهم صفارة متقطعة حتى ينسحب أهل العزبة ليتمكنوا من إشعال النيران في الأحطاب التي هيأوها للحريق، وقور أن يندلع الحريق وترتفع السنة اللهب يسارع أهل العزبة بإطلاق الأعيرة النارية، ويرد عليهم المهاجمون، وفيما تقوم النسوة والرعبان والأطفال بإخماد النار يكون الرجال قد تمكنوا من إطلاق المزيد والمزيد من الأعيرة حتى يظن الجميع أن حربا حقيقية تدور في العزبة الوليدة، وعلى آخر ضوء من أضواء النيران قبل تمام إخمادها ينسحب المهاجمون، وفي الصباح يدعى أهل العزبة أنهم سرقوا، وأن قطعانهم وماشيتهم سلبت، وأن دورهم كانت في مواجهة أخطار الحريق.

عند انتصاف الليل تبه الشيخ أحمد إلى الثغرة التى أغفلوها و لم يعملوا لها حسابا، فماذا سيقولون لهؤلاء الذين سيتقاطرون إليهم ما أن تضع الحرب أوزارها؟، وكيف سيتصرفون إزاء ما يفعله رجال الحكم إذا عن لأحدهم أن يجرى تحقيقا فى الأمر؟، لكن حسن الانتظام الذى اكتسبته الاسرة من تجاربها مكنه من أن يصدر الأمر إلى أبنائه، سواء المتواجدين بمسحبته فى العزبة، أو الذين يقبعون هناك فى الغيطان إلى جوار موسى، فلقد آثر محمد وإبراهيم أن يرافقا أخاهم موسى فى تمركزه هناك.

سيكون هو الوحيد المسموح له بالحديث عما جرى، وهو الوحيد الذى سيواجه أية مستجدات، وفي تلك الليلة البعيدة قلب الشيخ الأمر على مختلف أوجهه، فهل يصارح الشيخ دسوقى عمدة المقاطعة بما جرى؟، هل يختلف أوجهه، فهل يصارح الشيخ دسوقى عمدة المقاطعة بما جرى؟، الأمر حتى غايته، بل و تعليل أسباب عدم إبلاغه المسبق بالأمر؟، أم يواصل الخطاهر بأنهم كانوا علا لهجوم غادر لكنهم محكنوا من صده؟. ذلك التفكير كان يوثم الشيخ إيلاما شديدا، فهو لم يتهج طوال حياته منهجا التفكير كان يؤثم الشيخ إيلاما شديدا، فهو لم يتهج طوال حياته منهجا مانما على الاستهانة بذكاء الآخرين، والشيخ دسوقى لن يأت هنا بمغرده، سبأتى معه الحاج سويلم، وقد يأتى معه الشيخ أبو كريمة وعمدة غزالة وكل عمد المنطقة، هؤلاء الذين اجتمعوا في المندرة الكبيرة ذات يوم ونصروه على عدوه الرهب عبد الله الجياصى، وإذا لم يلحظ أحدهم تفصيلة ما قد يلحظه آخر، وهو لا يقبل أبدا أن ينتهى المطاف بهؤلاء الرجال الرائمين إلى اعتباره مجرد كاذب أو مخادع.

هل يسعفه الوقت فيذهب إلى العمدة ويطلعه على الأمر ثم يعود، واستقر على أن يطلع الرجل على ما يدور حتى ولو قادت الرحلة إلى إنشال ما اجتهدوا فيه من تدبير، بإمكان مهرته أن تقطع المافة في أقل من نصف ساعة، ولكنه تردد، هل يخبر أحدا من أهله بما ينتوى أم يرجئ

ذلك إلى ما يعد العودة، كل الشواهد تقطع بأنه سيرجئ الإخبار إلى ما بعد العودة، فهو لا ينفك يتجه إلى مربط مهرته ثم يعود، فعلها مرة ومرة ومرة، ولما هاجمه الهاجس الذي قضى على تردده أسر في أذن أمه بما يستوى فعله.

الخوف من أن يقابله رجال صدقا في الطريق كان منطقيا، فماذا لو أنهم قابلوه في الطريق؟، وماذا لو عن لهم أن يخطفوه أو يقتلوه ومن ثم يعودون لل قراهم وقد غنموا الحرب كلها، وليس بجرد جولة من جولاتها، و تلك هي النتيجة التي يريدها السمداني، بل ويدفع الغال والنفيس من أجل تحقيقها، لكن تفادى عواقب الاستهانة بغضب الرجل الذي تقع العزبة في زمام عموديته تستأهل للغامرة، فكما قال لأمه إن غضب العمدة لعدم إحاطته علما بالتدبير قبل أن يتم هو أمر مؤكد، أما مقابلة المهاجمين في الطريق فهي بجرد احتمال، وهو لن يغفل المؤكد خوفا من الاحتمال.

فى الطريق إلى المقاطعة نهبت مهرته الأرض نهبا، كأنها تدرك ما هو فيه، لم تجفل وهي ترى الثعالب الصغيرة وبنات آوى محرق من أمامها وتختفى بين المزروعات، كما و لم تفعل وهى تتشمم روائح الذئاب وعواءها القادم من جنبات الطريق، وعندما عن للسماء أن ترسل رذاذا هينا لتعلن به عن تحقق الشتاء اكتفت وهي تكاد تطير فوق الأرض بهز أذنها القصيرتين وإغماض جغونها المرتعشة لتبعد الرذاذ عن عينيها، و لم تتوقف عن العدو إلا أمام الدار التي تعرفها.

الرجل كان يغط في النوم، والخفراه والمشدات استيقظوا على الباح، فلقد توقفت المهرة وأخذت تطرد الهواء من منخريها بصورة أوقعت الرعب في قلوبهم، دقائق معدودات وكان العمدة يستقبله في مندرة الضيوف،
الملابس المبتلة بماء المطر، والوقت الموغل في قلب الليل، والملامح المرتبكة،
كل ذلك هيأ العمدة لتقدير الزيارة، وكان وهو يستمع إلى ضيفه يتعجب
من أمر ذلك الرجل الذي لا يفوته شيء من أمور الواجب والإعتبار،
وأخيرا فإن حسن الإبلاغ أوقع في روع العمدة كما لو أن ضيفه يطلب
مشورته، وراح غير مقدر للوقت يستطرد في فرض الفروض حتى نبهه
الشيخ أحمد بلطف شديد إلى أن الوقت قد يكون في الحقيقة غير كاف
للاستطراد، وعندما اقترح عليه العمدة أن يصحبه في رحلة العودة بعض
من رجاله شكر له.

وفى رحلة العودة كانت أذنا الشيخ تسبقانه، فقد يكون الهجوم واقعا الآن، وامتلأت رأسه بآلاف التخيلات حتى كادت تنفجر، لكنه وهو يسابق الربح وقبل أن ينعطف إلى طريق جانبى غير ممهد يوصله إلى العزبة بأسرع بما يفعل لوسلك الطريق الرئيس شم رائحة تراب أثارته عشرات من الأقدام مرت لتوها، لقد جمعت الأرجل الطبقة الرقيقة من الوحل الذى صنعه الرذاذ وأثارت التراب من تحتها، والذى كان يحتفظ بجفافه، لكنه مر بثلاثة من الرجال كانوا يسلكون الطريق الغير عهد والذى انعطف

يا للمصادفات التي تستنقدهم وهم لا يقصدون ()، فلم يكن ما تم في تلك الليلة سوى مصادفة أخرى من تلك المصادفات التي لا تقع إلا لمن أحسنوا التدبير، تنحى الرجال الثلاثة جانبا يوظنوا أن المار بهم لم يرهم، وإذ رأوه رجلا واحدا لم يأبهوا للأمر. أحرك الشيخ أن الرجال الثلاثة لا يمكن أن يكونوا هم من أثار كل ذلك التراب الذى اشتمه في هوا، الطريق، ومن مر بهم في الطريق الفرعى ليسوا إلا ثلاثة رجال يحملون بنادقهم فوق ظهورهم، فأين الباقون؟!.

للباحث حول الأمر لم يكن أمامهم من الوقت الكير، فهؤلاء الذين انعطفوا إلى العزبة سيشعلون النار المزيفة في الأحطاب والقش كالمنف عليه، وسيطلقون بعض الأعيرة في الهواء فيردون عليهم عثلها، لكن العدد الأكبر منهم توجه إلى مكان آخر، ولما عرف سيد احمد بالأمر أدرك أن شكوكه هو وأخيه كانت في علها، فمن يأمن لقطاع الطرق وأبناء الليا؟، والمطلوب الآن هو المسارعة إلى الغيطان، فالحرب كما تبدو له الآن حقيقية، ولأجل أن يطمئن أبوه ويذهب بمن معهم من الرجال إلى الغيطان لنصرة موسى ورفاقه أقنعه أن فيه وفي بعض أخوته وفي جدته العيمان للكابية لمواجهة التديير المتفق عليه، وقبل حتى أن يكمل حديثه كان الشيخ أحمد يقود الرجال خفية من طريق مختصر في اتجاه الغيطان.

فى لمع البصر كانوا يتقافزون حتى وصلوا إلى المندرة الجديدة المقامة عند شاطئ المتندق، رصدهم رجال موسى وثبتوهم وهددوا بإطلاق النار عليهم ما لم يكشفوا عن أنفسهم، فلقد دخل في روع موسى أنهم من رجال السمداني وقد جاموا للهجوم في غفلة منهم، لكن الشيخ أحمد نقدم وهو يفصح عن نفسه، وما أن سمع محمد صوت أبيه حتى صاح في الرجال:

- إنه أبي، إنه الشيخ.

موسى كان كامنا بالقرب من الترابيع المملوءة بالماء في انتظار قدوم المهاجمين، وما أن عرف بمقدم أبيه حتى أسرع بالمجيئ إليه عند المندرة، في ستر الليل أبلغه الشيخ بما حدث، وعلى الفور انتقى الرجال المواقع التي سيكمنون فيها انتظارا المقدم المهاجمين، ففي الفيطان لم يكن هناك من شيء يفعله المهاجمون سوى أن يقطعوا جسور الترابيع فيتسرب الماء إلى الأرض غير الممهدة، أو يتلف المزروعات وهي الشيء الكثير الذي لا يمكن تدميره كله، أو سرقة المندرة وليس فيها من شيء ذي بال، ورجحوا أن يكون الهجوم عن طريق النسال لقطع جسور الترابيع أو الإتلاف الروع.

أماكن الكمائن كانت مختارة بعناية، لا يعرف مواقعها إلا من عاش في الأرض وعرف مساراتها وسككها، وجرب السير فيها بالليل دون أن يتعثر، لذا فإن موسى وهو يأمر الرجال بالكمون في الأماكن التي اختارها بدا في ناظرى أبيه كفائد جند أو أمير طبلخانة، قائد لا يضارع، حتى أن الرجل لم يملك إلا أن بستجيب لما قرره الابن الذي خبر الأرض وأبعادها ومسافاتها وسككها وكيفية الإيغال فيها والخروج منها، وما أن استقرت الكمائن في مواضعها حتى هدأت الحركة فكأنه لا يوجد أحد في كل المغيطان المنتشرة في الأبعدية الشاسعة، ولم ييق إلا أن يأتي المهاجمون ليقوا حسابهم.

أخذ مسار الهجوم على العزبة بعد خروج الشيخ والرجال إلى الغيطان منحى مختلفا، فلقد بات واضحا أن رجال صدقا خانوا موسى، وبدلا من أن يستمروا في تدبيرهم كما اتفقوا معه ها هم يتظاهرون بالمضى في الاتفاق فيما يهاجمون في مكان آخر، وهو ما توقعه موسى وسيد احمد عندما تصارحا بشكوكهما، والآن فإنه في غياب الشيخ أحمد يكون سيد احمد هو المسئول عن إدارة المعركة في العزبة، وهي معركة هيئة على أية حال، لكن مريم أرادت أن تكون معركة العزبة هي المعركة الأساسية، وكما فعلوا ليلة حرب الجياصي لا مفر من أن يتهجوا نفس الطريق.

كمن سيد احمد ومعه إبراهيم وسليمان وبعض من الرعيان المسلحين بالشوم والمناجل والفؤوس في أماكن تعتبر في ظهر المهاجمين إذا اقتربوا من العزبة، وكما هو متوقع كان المهاجمون ثلاثة، قلموا من جهة الشرق ووقفوا برهة غير بعيد، كانوا بالقرب من الكمين الذي نصبه لهم سيد احمد، حتى أن أحدهم لو التفت عن يساره لعثر عليهم، لكنهم كتموا أنفاسهم، وتعطلت أعضاؤهم عن الغمل، وتحنوا للحظات لو توقفوا عن بجرد التنفس، وبعد أن أطلق أحد المهاجمين الثلاثة صفيرا متقطعا كالمتفق عليه انطلقوا في اتجاه العزبة يتضاحكون كانهم في نزهة.

المتفق عليه بين السراسوة الكامنين هو أن يهاجموا الرجال الثلالة بعد أن يضرموا النار في الأحطاب والقش الذي يقبع في الجرن في انتظارهم، لكن إبراهيم الذي كان مهتاجا بشكل كبير ما أن رأى الرجال الثلاثة يعطونهم ظهورهم حتى قفز من مكمنه هاجما عليهم، و لم يجد سيد احمد وسليمان بدا من أن يقفزا من مكمنهما ويهجما أيضا، وكذلك فعل الرعيان الذين كانوا يهاجمون وهم يشهرون عصبهم وفؤوسهم ومناجلهم، و لم تمض ثوان حتى وقع الرجال الثلاثة في قبضة سيد احمد وإبراهيم، وقبل أن تنطلق صرخة واحدة منهم عاجلهم إبراهيم بالضرب

على رؤوسهم فخر أحدهم مضرجا في دمه والتزم الآخران الصمت.

قادوهم إلى العزبة، حيث كانت مرم في انتظارهم، وفي المندرة الكبيرة أدخلوهم وقربوا الضوء من وجوههم، كان إبراهيم مهتاجا ويكاد يطير من الفرح، فلقد كسبوا المركة قبل أن تبدأ، هكذا قال لجدته والخويه، وقبل أن يتحدث سيد احمد راح إبراهيم يقيد أيديهم من الخلف إلى أرجلهم، وفوجئ بأن أخاه السيد كان يمد يديه معه ليحكم الوثاق، حتى أنه كان يضع رجله في جنب الواحد منهم أو في كتفه ويشد الحيل بقوة كافية لأن ينا لم منها، وهناك عند الباب وقف سليمان في انتظار أن يُطلَبَ منه شيئ.

مريم كانت فى ذلك الوقت هى التى تقود العمل فى العزبة، ولأنها لا تريد أن تستدرج إلى نقاش لا يفرغ مع سيد احمد حول ما يتوجب فعله بمد أسر الرجال الثلاثة قررت ان تشعل النار بنفسها فى الأحطاب والقش الموجود فى الجرن الكبير، لكنها تراجعت فى آخر لحظة، فماذا لو أن بين المسر اتفاقا يساعد عليه إضرام الحريق، وبدلا من أن تمضى فى خطتها بإشعال النار وإطلاق الأعيرة فى الهواء توجهت صحبة الرجال من الرعيان إلى المندرة الكبيرة، كان السيد الصغير قد أضرم نارا فى موقد كير فجاءت بأسياخ حديدية ووضعتها فيها، لم تطلب من الرجال الكثير، فقط أن يوحوا بما هم مقدمون على فعله.

فى البدء أنكروا أن يكون أحد منهم قد توجه إلى مكان آخر، قالوا إنهم لما جاهم موسى وأبرم الاتفاق معهم لم يجدوا حاجة لأن يرسلوا رجالا كثيرين لتنفيذ ما اتفقوا عليه، فاقتصر الأمر على ثلاثتهم، الحديث كان مقنعا، حتى أن سيد احمد وجد نفسه يميل إلى تصديقهم، لكن مريم لم تكن لتشك لحظة واحدة في فراسة ابنها، وطالما قال إن كثيرين منهم توجهوا إلى مكان آخر فلا بدأن يكون حديثه صحيحا، فهو لا يقوم على جرد الحدس الذي يجيده منذ كان طفلا، ولكنه هذه المرة مشفوع بعلامة، هي تراب الطريق الذي أثارته الأقدام الكثيرة، وكان أبناء الليل يهاجمون في تلك الأيام وهم راجلون.

سيد احمد لم يستطع أن يمسك بأحد أسياخ الحديد ليكوى به أحد من المأسورين، وعلى الفور تقدم إبراهيم، واستل السيخ المحمى واقترب من أحدهم، الرجل كان جاحظ العينين من الحوف، وقبل أن ينفرس السيخ فى باطن قدمه شقت صرخته سكون الليل، وقبل أن يسحب إبراهيم السيخ الثانى أدلى الرجل باعترافات كاملة، الآخرون توجهوا إلى مضارب السمدانى، عددهم عشرة، مسلحون بينادق معمرة وخناجر، هدفهم خطف موسى، فإن لم يجدوه فليكن أى واحد من أبناء الشيخ، وإذ رأى أن يكتفى بهذا القدر سحب إبراهيم السيخ الثانى، كان عمرا كأنه سيقطر حديدا مذابا، وقبل أن يقترب منه أدلى عملومات أخرى.

قال إنهم وبعد أن تركهم موسى تباحثوا حول الأمر واتفقوا على أن يرسلوا إلى مساعد من يعرفه بما دار، ولما كانت العملية الأولى هى مهاجمة العزبة وترويعهم وسرقة قطعانهم وماشيتهم فضلوا أن يضربوا ضربتهم فى الغيطان، حيث لا يفارق موسى المنفرة التى أنشأها على شاطئ الحندق، قالوا إنهم حتى لو لم يجدوه فإن واحدا على الأقل من أولاد الشيخ سبكون هناك مع الرجال الغين يتولون حراسة الحندق والغيطان، وإنهم

إذا استطاعوا أن يخطفوا أحد أبناء الشيخ فبإمكانهم أن يساوموا على إعادته بمبالغ طائلة.

شىء ما أوحى لمرم أن ما قاله الرجل ليس كل شىء، وبطرف خفى أوعزت إلى إبراهيم أن يواصل فعله، فسحب السيخ الذى كان قد أعاده إلى النار وتقدم من الرجل وغرس السيخ فى باطن قدمه الثانية، الصرخات التى انطلقت كانت هذه المرة متألمة بصورة تقطع نياط القلوب، حتى أنهم رأوا البول ينبثق من أسفله ويشق لنفسه مسارا بين مربعات أحجار البازلت فى أرضية المندرة، وقبل أن يفتح الرجل فمه سقط رأسه على صدره وغاب عن الوعى.

إبراهيم لم يدر ما الذى يجب عليه أن يفعل، ولما أشارت جدته إلى رجل آخر اقترب منه، السيخ الثالث كان جاهزا، طرفه المدبب يرسل شرارات بيضا، من شدة الإحماء، حاول الرجل أن يتظاهر بالشجاعة، لكنه ما أن سمع صوت شواء لحمه أطلق صرخة هائلة أرعبتهم جميعا، حتى النساء اللاتي كن يقفن هناك في الخارج، فلقد وضمن أيديهن على آذانهن كى لا يسمعن المزيد من الصراخ، وجاءت كلماته متألة متقطعة.

نعم هناك عشرة من الرجال يتنظرون مهاجمة المندرة الجديدة في النيطان، هدفهم خطف واحد من أبناه الشيخ أحمد، فإذا تجموا في أن يتعدوا به يقتلونه ويحملون جشه الإخفائها في مكان لا يستدل عليه، فمساعد أقسم ليقتلن الفتى حتى ولو كان ذلك آخر عمل له في الحياة، وأخير الرجل الذي أمسكت

بأعضائة رعشة غربية بأنهم وعدوا بأموال طائلة إذا نجحوا في قتل موسى، إذ يتوجب عليهم إذا شعروا بأنهم لن يتمكنوا من خطفه أن يقتلوه في مرضعه، ثم يرحلوا، لكنه أضاف شيئا ذا أهمية، فهم لن يهاجموا مندرة الغيطان إلا إذا رأوا النار تشتعل في العزبة واطمأنوا إلى أن تبادل إطلاق النار في الهواه قد وضع موضع التنفيذ.

وقع بصرها على سليمان الواقف عند الباب، إذ هو لم يشارك في أى شى، ثلا القبض على رجال المنسر الثلاثة، فلم يكن أبدا ذا خيال، وكان منطويا وصامتا، ويفعل بالضبط كما يطلب منه، ولما كانت جدته تعرف طبعه فإنها طلبت منه أن يسارع بالتوجه إلى أبيه عند مندرة الغيط ليعلمه عا حدث، ولأنها تعرف أنه يتخاف الظلام أرسلت معه أحد الرعيان الذين كانوا يدورون حول أنفسهم لأنهم غنموا حربا رهيبة بسهولة لا يصدقونها.



فى مضارب السمدانى وقف الرجال فى انتظار أن يروا النيران تنلع فى الأحطاب والقش، وأن يسمعوا انطلاق البارود من البنادق المصوبة إلى السماء ليدأوا الهجوم، لكن الانتظار طال، وبدا أنه بلا نهاية، والسمدانى كان متحرجا من وجودهم فى مضاربه، فلقد تصرفوا على غير ما اتفقوا عليه، والاتفاق كان أن يدو أمام أهل المنطقة بعيدا عما يجرى، بعدا لا يقبل الشك، حتى إذا ما اتهمه الشيخ أحمد بالضلوع فى الواقعة يتولون بأنفسهم الرد عنه، لكنهم الآن فى المضارب بالفعل، فلقد تسبب ذهاب موسى إليهم مع رجل السمارة فى تعديل الخطاء، وبعد أن كانت مهاجمة العزبة ونهبها هى الهدف من وراه الهجوم صار الهدف هو إلهاء العزبة بهجوم مصطنع والضرب فى مكان آخر، فى مندرة الغيط حيث يتوقع أن يكون موسى هناك، أو على الأقل واحد من أخوته.

سلیمان کان قد وصل إلی حیث پوجد أبوه عند مندرة الغیط، وإذ أنهی إلیه الخبر لم يدر الرجل هل يفرح أم يغضب، فلقد فعلتها مربم ثانية، حصلت علی أسری وتولت تعذيهم وانتزعت الاعترافات منهم، والأمر الآن يحتاج إلى الحديث مع موسى، فهم إذا مضوا في مخططهم وأشعلوا النار في الأحطاب المجهزة فكانهم يدعون رجال صدقا للهجوم، وبرغم كل الاحتياطات التي اتخذوها، والمناورات التي قاموا بها يظل أمر الهجوم خطرا من كل الوجوه، فهو حتى الآن غير واثق من قدرة ابنه ورجاله على صد هجوم أبناء ليل ورجال منسر عترفين، كمثل هولاء الذين ينتظرون بمضارب السمداني في انتظار الإشارة.

لكن موسى طمأنه، قال إنهم إذا لم يتتصروا في هذه الجولة نصرا موزرا فهم لذا بهزموا، فأكمنتهم ليست معروفة من قبل المهاجمين، وهم إذا ما بدأوا في إطلاق النار فسيفعلون كما فعلوا من قبل وهم يهاجمون مضارب الجياصي، سيتقلون من مكان إلى مكان حتى يوقعوا الرعب في نفوس المهاجمين فيظنوا أن الأرض مليئة بالرجال، خلف كل تلة، وفي قلب كل أكمة، وحتى تحت الأرض، وإذا تحقق لهم النصر فلن يجرو أحد على مهاجمتهم من جديد.

منطق موسى كان مقنعا، لكن الشيخ أحمد كان يريد السلامة، فيكفى ما حدث من أسر الرجال الثلاثة، وبإمكانهم فى الصباح أن يسلموهم للشيخ دسوقى باعتباره عمدة المكان الذى وقع فيه الهجوم، والرجل لن يتوانى عن إثارة الموضوع على أعلى مستوى، ويضمن عقابا رادعا للمنسر وللأعرابي الذى يتحرك من وراء ستار، ولكن موسى لا يرضى أن يمر الأمر دون قتال يتصر فيه، وهو ورجاله قادرون على النصر طالما أنهم يعلمون بخطة عدوهم وهو لا يعرف عنهم شيئا، ولم يملك الشيخ أمام إصراره إلا أن يقول:

- على بركة الله.

جرى تعديل فى الأكمنة، فبدلا من أن يكون فى كل كمين ثلاثة من الرجال اقتصر على اثنين، سمح ذلك بتدبير أكثر من أربعة أكمنة أخرى، وضعوا اثنين منها بالقرب من المندوة بحيث إذا وصلها المهاجمون كان الذى الكمينان فى ظهورهم، ووضعوا الكمينين الآخرين قرب المكان الذى سيعبر منه المهاجمون إلى الأرض، بحيث إذا احتاجوا الأوادهما يمكن الاستعانة بهم، وإذا لم يحتاجوا لهم فإنهم سيتولون مفاجأة المهاجمين المستعدون فى اتجاه مضارب السمدانى، وسمح لهم ذلك التنظيم الذى أجروا التعديل فيه فى لمح البصر أن يحكموا ترتيب كل شىء، حتى إذا ما عن للمهاجمين أن ينفذوا عملية الهجوم بحيث تكون من مرحلين متعاقبين أو متزامتين، مهاجمة المتدوة لخطف موسى أو أحد أخوته وقطع جسور الترابيع الجديدة، فإنهم سيلقون عقابا قاسيا لم ينالوه طوال حياتهم.

اكثر من عشرين بندقية كانت فى متناول أيديهم، فبعد القبض على الرجال الثلاثة وحبسهم فى المندرة الكبيرة فى العزبة حمل إبراهيم البنادق والحبشار والبارود وأسرع بالتوجه إلى مندرة الغيط، وكانوا قبل أن تستقر الأكمنة فى مواضعها انتظارا للهجوم قد أشعلوا النار فى الأحطاب والقش الذى وضعوه فى الجرن وأطلقوا النار فى الهواء كأنهم يصدون الهجوم، أطلقوها من بنادقهم وبنادق الرجال الثلاثة المأسورين، أطلقوها المرة تلو المرة حتى أن الموجودين فى المضارب غير بعيد تيقنوا من أن المخطط يجرى تنفيذه بالضبط كما دبروا.

قبل أن يدأوا الهجوم اطمأنوا على أسلحتهم وذخائرهم، وعلى أدواتهم التي سيستخلمونها في أسر من يجدونهم في منفرة الغيط، من أبناء الشيخ أو من الآخرين، بحيث إذا ما غادروا في أمان يطلقون الآخرين ويتخلطون فقط بحن أخذوا من الأبناء، لم يكن السمداني سعيدا بانطلاقهم من مضاربه، لكنه حمد لهم إفصاحهم عن الاتفاق الذي أبرموه مع غربمه، وكان وهم ينطلقون لتنفيذ الهجوم المرتقب يأمل أن يتمكنوا من الحصول على الفتى موسى الذي يتركه أبوه في الفيطان كذئب ضار، لا يخيفه تهديد ولا يقعده عن همته وعيد، وشطح به الخيال إلى رؤية الفتى مقتولا، بل وإلى استدعائه لمعاينة جته، حتى إذا ما أعطاهم التأكيد بأنه المطلوب دنوه في مكان لا يستطيع الوالى محمد على باشا نفسه لو قام من قبره أن

الجلبة في العزبة كانت من الوضوح بحيث أعطتهم وهم يعبرون حدود أرض السمداني ويدخلون في أرض غريمه الانطباع بأن المخطط يمضى في الطريق الذي رسموه، عبروا المصرف الذي يفصل أرض السمداني عن أرض العزبة، ورصدهم الكمينان المستقران على الجانبين، عشرة رجال تسللوا إلى الأرض في خفة كأنهم بجموعة من القطط الليلة، لم يسمعوا حتى حفيف ملابسهم أو وقع أقدامهم، أمر تحرسوا عليه سنوات وسنوات، وتمكنوا بإجادتهم له من كبس القرى والمزارع والعزب على مدى سنوات طويلة، ولم يمكن يجدى معهم أي احتياط.

توجهوا بكامل عددهم صوب الخندق، الليل مطبق وربح خفيفة تحمل إنذارا بنزول المطر تواجههم فيضطرون إلى إضماض أعينهم المرة تلو المرة، وكانوا وهم يتقدمون صوب الخندق والمندرة المقامة عند شاطئه يحنون قاماتهم، كأنهم في قلب الليل يخشون أن يراهم أو يتنبه إلى وجودهم أحد، ولا ينفكون يتفقدون بنادقهم وذخائرهم وأدواتهم، أقدامهم الملدبة لا تصطدم بالأرض، تنلمسها قبل أن تطأها، محاما مثلما تفعل القطط، وعلى رؤوسهم وحول وجوههم التفت التلافيع الطويلة فأخفت من الوجوه كل شيء، إلا أعينهم التي ترى في الظلام لكثرة ما اعتادوا على العمل فيه، وهي الميزة التي ممكن منها موسى، لما ابتعد عن العمران وسكن الغيط إلى جوار الأرض المستصلحة والخندق والترابيع المعلوءة بالماه.

اقتربوا من المندرة فتفرقوا دون أمر من أحد، يعرفون بالضبط ماذا يفعلون، فلكم نفذوا من العمليات ما يشبه عمليتهم الجارية، انتشروا حول المندوة، ولما أحكموا تطويقها أبطأوا من خطوهم، ثم انبطحوا فوق الأرض وصاروا يزحفون في اتجاهها، أفراد الأكمنة القرية منهم كانوا برغم الظلام يرونهم ويميزون أعدادهم، لكنهم لم يسمعوا أصوات تحركاتهم البطيئة المسلماة، واستمر المسر في التقدم، حتى إذا ما صاروا على بعد عدة أقصاب من المندوة توقفوا.

الشك داخلهم فى السكون الذى يحيط بالمكان، فلا صوت واحد يصدر عن المندرة، ولا دليل على وجود أحد، ولعلهم فى تلك الليلة المعيدة تسابلوا: أيكونوا قد ذهبوا كلهم إلى هناك؟!، إلى العزبة التى لا نزال النار ترفع السنتها فيها، وعلى ضوئها يرون خيالات غرية لأناس يحاولون إطفاءها، لا أشك لحظة واحدة فى أنهم شعروا بالإحباط على نحو أو آخر، فهذا السكون الذى يخيم على المكان يجعل من هجومهم

لعبة تافهة تقتصر على مجرد قطع جسور الترابيع الجديدة لتصفية مائها، وهى العملية التي يستطيع واحد بمفرده ودون أن تكون له خيرة أبناه الليل أن يقوم بها.

لكنهم لم يفقدوا حذرهم، ظلوا على أوضاعهم دقائق ليعلن المخبوء عن نفسه، وهو تدبير من التدابير المعروفة لأبناء الليل، وطال انتظارهم، فلا أثر لوجود أحد في المندرة، أو عند شاطئ الخندق، أو حتى في كل الأرض التي تسللوا إليها ليدمروها، وليقبضوا على أحد أصحابها تنفيذا للتكليف الذي صدر لهم من الأعرابي البارع مساعد السمداني، نعم، فلقد كان في عرفهم بارعا، حتى أنهم وهم يبحثون أمر اتفاقهم مع موسى ورجل السمارة أجمعوا على ضرورة إبلاغه بالاتفاق، فهو فقط ليس واحدا من أكبر زبائنهم وأرباب نعمتهم، وإنما هو بالإضافة إلى كل ما سبق يتمدرات تجعلهم يخشون عرد الاقتراب منه وهو غاضب.

ينبغى على أن أتول إن مساعدا السمدانى، الأعرابى الذى انتقل من مثلث صدقا الخمسة كفر سنجاب لم يكن فى ذلك الوقت شيخا طاعنا فى السن، أو حتى كهلا، بل كان شابا فى ثلاثينات العمر، لا يبلغ أكبر أبنائه أكثر من العاشرة، ومنذ قدم إلى المنطقة اشتهر بين الناس بقدرته على إثارة المتاعب، وعلى تحدى خصومه أو من يختار هو أن بجعلهم خصوما له، إلى حد قتلهم أو حرق دورهم ومزروعاتهم وبهائمهم، بل وقدرته على نقل حدود أرضه داخل أراضى جيرانه، حتى أن الحكايات التى تلقيتها عن أسرتى والتى توارئوها جيلا بعد جيل ذهبت إلى أنه فى إحدى الليالى عن أسرتى والتى توارئوها جيلا بعد جيل ذهبت إلى أنه فى إحدى الليالى

ضم إلى أرضه خمسين فدانا في عملية واحدة، وزرع نخيلا مثمرا على الحدود الجديدة لإثبات أنها حدود أصلية وليست مزورة.

لكل تلك الاعتبارات كان شعور رجال صدقا بالإحباط مضاعفا، لأنهم سيكونون علا للتندر بهم وفضحهم والحط من شأنهم، وهم الغين كانت بجرد إثارة أخبارهم في أى بجلس كفيلة بإخراس الرجال، بل وبإجراء بولهم رغما عنهم، وسيتعرضون إلى جانب ذلك لغضب السمداني الذي سيستبدل بهم خصومهم من السمارة أو بيضة السوق، أو بني عبيد القريبة من دكرنس، والتي لا تبعد عن صدقا إلا مسر أقل من ساعة، ولن يكتفى بذلك وإنما سيدس عليهم لدى رجال الحكم في المديرية في المارة بن بالقبض عليهم ونفيهم إلى المحابس القاتلة في الثغور البعيدة، إن لمكن المصير هو القتل.

تشمموا الهواء بأنوفهم الخبرة، قالت خياشيمهم إن أشخاصا هنا، في المكان، وبإشارة من كبيرهم عادوا إلى التقدم من جديد، والآن صاروا لا يتعدون عن المندرة إلا بمقدار قصبة أو التين، ورفع أحدهم رأسه ونهض في خفة وتقدم صوب المندرة مباشرة، الباب كان موصدا، لكن المزلاج الحنارجي الذي يغلقون به ليس موجودا، النفت إلى الباقين وهو يشير بيده إشارة تعنى أن أحدهم بالداخل، وفي نعومة اعتاد عليها دفع الباب برفق فانفتح بعد تكرار المحاولة، وقبل أن يلج لحق به اثنان، ووقفا عند جانبي الباب، فيما ظل الباقون منبطحين على الأرض يصوبون بنادقهم في اتجاه النوافذ المغلقة.

موسى كان ضمن أفراد الكمينين اللذين في ظهر المهاجمين، وكان الاتفاق أن يكون هو صاحب الرأى في توقيت ومناسبة الهجوم، ولما لم يأمر بالإطلاق محلمل الرجال في أكمنتهم، يرون أن الوقت مناسب للإطلاق، ولتحقيق نصر مؤزر، فالمعلومات التي تحصلوا عليها من الرجال الثلاثة المأسورين أبانت عن حقيقة أعداد المهاجمين، وها هم بكامل عددهم في المتناول، لا ينقص منهم أحد، ولكن موسى كان يفكر على نحو مختلف.

إذ لما تيقن من أن الرجال بكامل عددهم فى قبضته أرسل أحد رجاله زاحفا فى اتجاه الأكمنة الأخرى الموجودة عند الترابيع الجديدة طالبا استقدام عدد منهم، و لم يطل به الوقت، فلقد زحف الرجال القادمون من الأكمنة الأخرى عبر المصارف الجافة والقنوات حتى وصلوا إلى موقعى الكمينين، وتحت جنع الليل أحكموا تطويق المهاجمين، صاروا عشرة رجال هم أيضا، كلهم متأهب الإطلاق بندقيته فى اتجاه المنسر، فيما هم وبعد أن فتش رجلهم المندرة الجديدة و لم يعثر على أحد فيها فقدوا حنرهم، حتى أن الرجل الخارج من المندرة قال بصوت طبيعى سمعوه فى كل الأكمنة المحيطة:

- لا أحد هنا.

لم ينهره أحد، و لم يطلب منه حتى أن يخفض من صوته، فلقد ساد الاعتقاد بأن الأرض كلها خالية من الجميع، حتى من العمال، وعبر الليل البهيم انصبت في أذني موسى اللعنات التي أطلقها كبيرهم. عشرتهم وقفوا أمام المندرة، تراخت أعضاؤهم وظنوا أن الليل في المكان خال من أحد إلا هم، وبعد أن فرغ كبيرهم من صب اللعنات على رأس الشيخ أحمد وأبنائه قال في غضب:

- دعونا على الأقل نقطع جسور الترابيع.

واقترح أحدهم:

- ولماذا لا نهاجم العزبة؟.

وأثار الاقتراح استحسانا لدى البعض منهم فناقشوه في العلن، الكل تقريبا كان في صف الاقتراح، وقدموا لكبيرهم تبريرات صحته، لكن كبيرهم اعترض بشدة، وكأمّا تبهوا لأول مرة إلى أن رجالهم الثلاثة الذين نعبوا إلى العزبة لم يلحقوا بهم كالمتفق عليه، وقال آخر ردا على ذلك:

- إنهم ينتظرون على الطريق ليصحبونا في العودة كما اتفقنا.

لكن كبيرهم قاطعه:

 نحن لم نتفق على ذلك، قلنا لهم أن يلحقوا بنا، وإذا جد شيء فليذهبوا ليكمنوا في الطريق ويصحبونا في العودة.

ونظر في وجوه رجاله وأردف:

- ما الذي جد ومنعهم من اللحاق بنا؟!.

وساد الصمت لحظات، رجال الأكمنة كانوا يكتمون غيظهم، بل إن أحدهم تحرك على نحو مفاجئ فأحدث صوتا كان كفيلا بأن يكشفهم لعدوهم، لكن اضطراب تفكير العصابة وعلو أصواتهم حجب الصوت عنهم فظلوا على حالهم يحاولون أن يتنوا كبيرهم عن رفضه الامتثال لاقتراحهم، وأخيرا قال أحدهم وكان ذا صوت غليظ أجش:

- إن لم نهاجم العزبة نكون قد حكمنا على أنفسنا بالإعدام.

و لم يجد كبيرهم بدا من أن يقول:

- إذا كنا سنهاجم فلنجذبهم إلى هنا.

ولما لم يفهموا مغزى ما يقول استطرد:

أشعلوا النار في المندرة، حتى إذا ما رأوها أسرعوا بالمجيئ إلى هنا
 وتركوا دورهم وحظائرهم بلا حراسة.

أول خطوة يخطوها أحدهم صوب الباب كانت هى الإشارة التى يتظرها موسى، فما أن خطا الرجل خطوة واحدة فى اتجاه الباب حتى أحكم موسى التصويب وأطلق من بندقيته عيارا انفجر فى وجه السكون والليل، وتوالى الإطلاق فسقط بعضهم وصراخه يعلو على أصوات الإنفجارات، فيما انبطح الآخرون على الأرض، ولكنهم برغم ذلك كانوا مكشوفين.

أدركوا أنهم وقعوا في مصيدة، وأن الأسرة اللعينة أوقعت بهم وضحكت على شواربهم، عمكنوا بالكاد من الإمساك بالبنادق وحاولوا الإطلاق في اتجاه الأماكن التي تنطلق منها البنادق، وإذ حاول بعضهم الالتفاف حول المندرة للهرب في اتجاه مضارب السمداني واجهته النيران من الاتجاه الآخر، ولم يجدوا بدا من الدخول إلى المندرة ليحتموا بها من الطقات، وهذا بالضيط ما كان يريده موسى، أو لنقل ما كان يأمل في

حدوثه، الظروف ساعدته على تحقيق أمنيته، فإذا كان لم يخطط لجسهم داخل المندرة إلا أنه وأثناء إطلاق الأعيرة تمنى لو يفعلوا، وها هم يفعلون. على أصوات الأعيرة نبحت الكلاب في العزبة، وفي مضارب السمداني، وفي كفر سعد والحجايزة وغزالة، بل وفي المقاطعة وشيراسندي، لكن أحدا لم يخرج ليستطلع ما يدور، فالصراع المكتوم بين الشيخ أحمد السرسي وبين مساعد السمداني لم يكن معروفا للكافة بمثل ماكان الصراع للمعلن بينه وبين الأعرابي القدم عبد الله الجياصي، كما وأن أخبار الصلح لما انتهوا إلى تعين الحدود بين أملاكهما ووضع الحديد الدال على أبة أخبار أخرى، وأعدها الناس في المنطقة دليلا على

السلام الذى سيسود لعقود، ولما اندلعت الحرب فى تلك الليلة أعجزتهم عن الفهم لساعات، ريثما تمكنوا من التقاط الأخبار من هنا ومن هناك.

كمن الرجال في المصارف ووجهوا البنادق في اتجاه باب المندرة ونوافذها، وكلما حاول المحاصرون النسلل خارجين من الباب أو النوافذ يواجهون بوابل من الطلقات يعيدهم إلى داخل المندرة، الشيخ أحمد جاء من عند الترابيع حيث كان يكمن هناك في انتظار قدوم الذين يريدون جسور أرضه بسوء، وبعد قليل من استقراره في أحد الأكمنة المراقبة للحركة عند باب المندرة الجديدة ونوافذها طلع الصبح، تسلل من حيث لا يدرى أحد، وفوجئ رجال الكمائن بالمندرة الجديدة تتحقق أمامهم، وشيئا فشيئا رأوا بوضوح بابها المشرع الذي يتجنب من بالداخل الظهور من خلاله، كما تحققوا من نوافذها المغلقة إلا عن شقوق صغيرة ممكن المحاصرين من اختلاس النظر إلى الخارج ليروا ماذا يكون هناك.

أفكار كثيرة ومضطربة عاثت في أدمغة رجال المنسر، وبخاصة دماغ كبيرهم الذي كان مصابا بشدة، فلقد طالته في جزء من عنقه رشات طلقة كادت تقتله، وعبّا حاول رجاله أن يضمدوا جراحه لكن الدم كان يندفع خارجا من الجروح الصغيرة الكثيرة التي أحدثتها رشات الحشار المندفعة بقوة انفجار البارود، فهم لم يستطيعوا أن يحكموا ربط الجروح وإلا خنقوه بالأربطة التي انتزعوها من ملابسهم، ولما توقف النزيف فترة طالت عليهم حتى ظنوا أنها بلا نهاية كان الرجل قد فقد نصف قوته، وعلى ضوء النهار القادم بجرأة رأوا لأول مرة الوجه الشاحب وسمعوا الصوت الواهن وهو يحاول أن يظل قائدا.

كل شيء كان ممكنا في ذلك الصباح البعيد، فالشيخ أحمد بكل ما أوتي من خيرة واتق من أن رجال صلقا سيندفعون لا عالة خارجين من المندرة المحاصرة، حتى ولو كان احتمال نجاتهم ضئيلا، يعرف أنهم لا المندرة المحاصرة، حتى والو كان احتمال نجاتهم ضئيلا، يعرف أنهم لا المنحو حتى يستسلموا أو تأتى قوات لتلقى القبض عليهم يكونوا قد فقدوا ليس فقط سطوتهم، ولكن وجودهم في المكان نفسه، ولن يستطيعوا أن يقبوا عيونهم في وجه أي رجل من رجال المنطقة بعد ذلك، ولن يقبل أحد من الأثرياء الذين يدفعون لهم الإتاوات أن يدفعها مرة ثانية، ولأنه واثن من ذلك أوعز إلى موسى أن يشدد الحصار على المندرة ريشما يصل الشيخ دسوقى وخفراؤه، كل ما يأمله أن يتمكن من إحكام الحصار حتى المخبرجوا عليهم فيضطر هو ورجاله إلى قتل أحد منهم.

هذا الخاطر كان مطروحا بقوة على ذهن الشيخ أحمد السرسي، فهو

منذ قتل المملوك القديم تمنى ألا يتعرض بقية حياته لتجربة عائلة، فالذى لا يعرفه أحد حتى أبناؤه أن صوت دخول سن البلطة في دماغ المملوك القديم لم يكن يفارقه في نومه أو فترات صمته التي أخذت تطول منذ فترة، ولقد حاول أن يتفلب عليه فلم يجد في الصحو إلا الكتب يفرق فيها، و لم يكن ينام إلا في وجود آخرين معه، زوجة أو أحد من الأبناه.

موسى يقدر ما يريد أبوه، لكنه يفورة الشباب في عروقه يتمنى لو يحاول رجال المنسر الحروج فيلقنهم المزيد من الدروس، وكان هو الآخر صاحب عفر فيما يأمله، شعر بأنه إذا جاء النصر هذه للرة موزرا فإنهم سبعيشون سنوات وسنوات من الهدوء والسكينة، يتمكنون فيها من بعندرة الغيطان والوجود في العزبة لفترات قد تطول، فلقد بات من مغادرة الغيطان والوجود في العزبة لفترات قد تطول، فلقد بات للقطعان وإنتاج الأرض الذي يزيد عاما بعد عام، وهو يريد أن ينى المزيد للقطعان وإنتاج الأرض الذي يزيد عاما بعد عام، وهو يريد أن ينى المزيد أن يوافق أبوه على البده في إنشاء خمس دور جديدة، واحدة له وأخرى أن يوافق أبوه على البده في إنشاء خمس دور جديدة، واحدة له وأخرى لسيد احمد، واثتين لمحمد الطوخي وإبراهيم، والخامسة لسليمان، كل لميذ الإنشاءات الجديدة كانت في تقليره تزيد كثيرا عن طاقة شخص عفره، حتى ولو كان سيد احمد الذي يؤمن بالمثل الذي تقوله جدته الأم

- إن ثقل عليك العمل قسمه على الأيام.

أما موسى فقد كان من حزب أمه، حورية التى تريد كل شى، وفى الوقت نفسه، أو كما كانت تقول:

- خبطة بالمرزبة ولا مائة بالشاكوش.

استرد كبير المنسر جزءا من عافيته، وقرروا أن يندفعوا خارجين من باب المندرة أيا كانت النتائج، فالنهار آخذ في الصعود و لم يعد من أثر لليل إلا في الأركان المعتمدة، ومن شقوق النوافذ كانوا على يقين من أنهم إذا لم يخرجوا في ظرف دقائق فإن فضيحتهم ستكون معروضة على الملأ، فالناس خرجوا عند حدود قراهم المحيطة يستطلعون الأمر ويفكرون جديا في الاقتراب من المكان.

قرارهم بالاندفاع خارجين أملاه عليهم موقفهم الحرج، فهم إذا لم يخرجوا سيقعون في الأسر، ويفقدون حريتهم لسنوات قد تطول إلى ما لانهاية، أو يموتون في حرب خاسرة بعد أن تصطبغ نهايتهم بالجبن، وهم أدرى الناس بما يجرى، فمن خلال أخبار زملاتهم المسجونين في السجون البعيدة يعرفون قسوة وفظاعة العهد الذي يعيشون، عهد عباس الأول، والذي لم يكن به من جده إلا القدرة الهائلة على البطش والتنكيل والانتقام.

موهوا بغرض لفت أنظار الكمائن عن خطئهم، فتحوا النوافذ وهم منخفضون عن مستوى قواعدها، ولما انفتحت أطلقت الكمائن نيرانا كثيفة في اثجاهها، لكن الطلقات طاشت كلها، واصطدمت بالجدران من الداخل وبحواف النوافذ من الخارج، وقدروا أنهم إذا اندفعوا خارجين من الباب فإنهم و لا شك سيواجهون بنفس كنافة النيران، ولكن بإمكانهم أن يجروا المهاجمين على التفرق إذا ما محكنوا من الهروب في اتجاهات متنافرة، وبعد أن يتعدوا عن مدى الطلقات يتجمعون عند نقطة معينة في الطريق، حيث ينسحبون إلى قريتهم.

لما لم يظهر أحد منهم في النوافذ تبه الشيخ أحمد إلى ما ينتوون، صرح الشيخ لابنه بأنه يريدهم أن يظلوا هناك، حتى يسلموهم لرجال العمدة، وربما استطاع أحد أن يبلغ الأغا فتأتى قواته لأخذهم، لكن موسى فضل أن يصارح أباه هو الآخر، واندفع يشرح له أسباب محنيه أن تنتهى المعركة بالقتال وينتصروا فيه بدلا من الحصار حتى يسلموهم، ولم يتمالك الأب فقال:

– هذا من ذاك.

ولما صمت موسى أردف الأب:

- هذا انتصار وذاك انتصار.

واستدرك:

- ولكن الانتصار الذي أتمناه دون إراقة الدم.

وفيما يتحدثان فوجئت الكمائن باندفاع المحاصرين خارجين من باب المندرة، وصرخ موسى آمرا بإطلاق النار فانطلقت البنادق بحتمعة، كلها كانت مركزة على الباب الذى استقبل دفعة من الطلقات أجبرت الرجال الذين كانوا في طريقهم للخروج إلى التراجع، وتعالت أصوات بعضهم معلنة عن وقوع إصابات جديدة، وكانوا قد محكنوا من إطلاق

بعض الطلقات فى اتجاهات عشوائية مرت إحداها بالقرب من الشيخ أحمد فازداد التصاقا بالأرض، لكن أحدهم محكن من الخروج وانطلق يعدو فى اتجاه الغرب، و لم يكمل خطوات معدودة حتى خرج إليه الرجال من أحد الأكمنة ومحكنوا منه. اللم كان يفطى وجهه وصدره، وكادت روحه تزهق، وبدلا من أن يقاوم استكان فى أيدى الرجال فجردوه من بنقيته وذخائره، وعثروا على خنجر كير تحت ملابسه فانتزعوه، وقبل أن عمر دقائق سحبوه إلى الخلف وأرسلوا به مع رجلين إلى العزبة لينضم إلى زملاته السابقين.

صيحات الألم كانت تواصل المجيء من داخل المندرة المحاصرة، واجتذبت أصوات الطلقات المزيد من الناس من القرى المحيطة، وتقدموا من كل جانب حتى أصبحوا والشمس تطل عليهم من الشرق متحلقين حول المكان من بعيد، لقد أصبح كل شيء مفهوما، و لم يعد الشيخ أحمد في حاجة ليتهم مساعدا السمداني يتدبير الهجوم الليلي على عزبته ومندرة غيطه، لكن الرجال المحاصرين كانوا يواصلون البحث عن طريق ليخرجوا من عبسهم المهين، و لم ينبه أحد إلى أنهم محكوا من فتح ثفرة في سقف المندرة بالقرب من أحد الأركان، ومن خلالها محكوا من الصعود إلى السطح، وبرغم الجراح التي حدثت بمعظمهم، وبرغم الإحباط الذي أصابهم للقبض على زميلهم الذي خرج من الغرفة و لم يتمكن من الكور ج من الغرفة و لم يتمكن من الكورج من المأزق.

ما أن اعتلوا السطح حتى ممكنوا من الاقتراب من حواف المندرة من

كافة الإتجاهات، وبانت لهم من بعيد الأكمنة المحيطة من كل اتجاه، ففى اتجاه الفرب حيث يفتح باب المندرة كمينان في أحد المصارف، رجالهما يصوبون البنادق في اتجاه الباب، وعلى الجانب الشرقى حيث تبدو كفر سعد ومن ورائها الحجايزة قريتين بأكثر عما يظنون ثلاثة أكمنة تصوب البنادق إلى النوافذ المقابلة وإلى الباب أيضا ولكن من اتجاه جانيى، وفي المشمال والجنوب أيضا، الرجال المسلحون بالبنادق في كل مكان، وكانوا بعيدين عن مرمى النيران، إذ ما أن محكنوا من صد محاولة الاندفاع للخروج من المندرة انسحبوا للخلف حتى لا تطالهم أعيرة المحاصرين.

أضعف المناطق من حيث كنافة تواجد الرجال كان الاتجاه البحرى، عكنهم أن يهبطوا من السطح إلى الأرض وينطلقوا في ذلك الاتجاه، ولكن الخطر يكمن في أن هذا الاتجاه يقود إلى عزبة غريمهم، ومن يدريهم إن هم سلكوه ما الذي يتنظرهم هناك، ومن يعيد كان الناس في العزبة ومن بينهم النساء يتابعون ما يجرى من مشارف قرية من الغيطان، وكانوا هم المنين تنبهوا إلى وجود المحاصرين فوق سطح المندرة، وتعالت الأصوات المحذرة.

لم يستطع الشيخ أن يفهم سر تلك النداءات والصرخات التى تنطلق من عزبته، فالصارخون والمنادون يقفون في مواقعهم ويشيرون بأيديهم إلى المندوة، ولما مرت دقائق ولم يتبه أحد في الكمائن إلى ما يحدث فوق السيطع انطلق السيد في اتجاه الفيطان، وتعالت الأصوات تحذر الصغير من المحلق المندوة، لم تمكن حورية من اللحاق بابنها وسقطت بعد خطوات تلهث باحثة عن هوا، تتنفسه، وهناك في الكمين الأكبر زحف

موسى بعيدا حتى إذا ما قدر أنه ابتعد بما فيه الكفاية انطلق يقابل أخاه في الطريق، كان على ثقة من أن التحركات الغير متفق عليها قد تفشل ما أوشكوا على تحقيقه من نصر، وعندما أصبح في مواجهة أخيه الذي يواصل العدو التفت إلى المندرة فرآهم هناك، فوق السطح.

المسألة حدثت في ثوان معدودات، فقبل أن ينادى موسى على أخيه آمرا إياه بالعودة قذف الرجال بأنفسهم من فوق المندرة، وإذرآهم السيد يفعلون تسمر واقفا، وأصبح موسى بمفرده في مواجهة الرجال الذين محكزوا من النهوض واندفعوا في اتجاهه، والطلقات تسبقهم إليه، واحتاج موسى إلى ثوان ليدرك ما يدور، فهو إذا ظل واقفا سيلحقون به، وقد يقتلونه وهم يفرون، وإذا تراجع لينضم إلى الكمين الوحيد الذي يوجد في تلك الناحية فإن أربعة بنادق لن تكفى لمواجهة الفارين وصدهم، ثم إنهم قد يتمكنون من خطف أخيه الصغير ويفرون به، وفي ذلك تحقيق لخطتهم كاملة، وهم الذين كانوا منذ ثوان يواجهون هزيمة مؤكدة.

انطلق في اتجاه أخيه ووصل إليه قبل أن يصل الفارون، وكانوا قد أطلقوا بنادقهم وطاشت طلقاتهم، و لم يعد بإمكانهم أن يطلقوا من جديد، أخ يتطلب هذا أن يتوقفوا ليعمروا البنادق، وهم يحتاجون لأن يواصلوا الغرار في اتجاه العزبة، وإذ رأوا موسى يزور بأخيه بعيدا عن مسارهم لم يفكروا في اللحاق به، إذ بإمكانهم أن يفعلوا أي شي، بهؤلاء الذين يقفون عند مشارف العزبة ويفكرون في الهرب كلما اقترب منهم المنسر، ولكن لا يعرفون إلى أين.

الشيخ أحمد رأى كل ذلك بأم عينيه، و لم يشل تفكيره كما كان يخشى، انطلق بكل ما أوتى من قوة في أعقاب الفارين، بينهم وبين الفارين، بينهم وبين الفارين بضع أقصاب فلو تمكن أحد من تعويقهم للغوهم في ثوان، موسى كان قد وصل بأخيه إلى موضع الكمين، ولما كانت بنادقهم معمرة وجاهزة للإطلاق وبنادق الفارين أفرغت طلقاتها أمر بمواجهتهم من وضع الوقوف، وعلى الفور انطلق رجال الكمين وكانوا ثلاثة غير موسى ليمترضوا طريق الفارين، وفطنوا إلى أنهم مصابون إذ كان بعضهم يعرج، وبعضهم ينحنى محسكا ببطنه أو بجانبه، أو معلقا فراعه إلى رقبته، فيما كان كبيرهم يضع يده على رقبته ليمنع الدى الذي راح ينزف من جديد.

مربم هى الأخرى فطنت إلى ما يدور، المشهد أمامها كان ككتاب مفتوح، أمرت العمال الذين يقفون عند مشارف العزبة باعتراض طريق الفارين، وكأنما كانوا في انتظار الأمر بذلك فانطلقوا يواجهونهم حاملين الفنوس والهراوات والمناجل، تلك كانت اللحظة الفاصلة، فلو تمكن الفارون من الإفلات لكان النصر المأمول للشيخ أحمد وأولاده على نظر، أما إذا تمكنوا منهم وألقوا عليهم القبض فبإمكانهم أن يصلوا إلى طرد مساعد من المكان، كما فعلوا مع الجياصي.

كل من الفريقين يدرك معنى أن ينهزم فى تلك المطاردة العجيبة، التى تدور فى محيط عزبة الشيخ أحمد السرسى تحت أشعة الشمس الوليدة فى أحد الصباحات البعيدة البعيدة.

لما رأى الفارون رجال الكمين يقطعون عليهم الطريق ويصوبون

نحوهم البنادق أسقط في أيديهم، فلقد اقتربوا إلى حد يمكنهم من إصابتهم جميعا، بل وقتلهم إذا اصابوهم إصابات مباشرة.

هل كان كبرهم هو الذى توقف أولاً فبعه الآخرون؟، أم كان أحد غيره؟، إن كان هذا أو ذاك فإن الحكايات الأسرية تقول إنهم توقفوا عن المضى فى فرارهم، منعتهم من المضى قدما بنادق الرجال الأربعة، موسى ورجال الكمين الثلاثة، وقبل أن يفكروا فى بديل وصل العمال القادمين من اتجاه العزبة، بفتوسهم وكواريكهم وهراواتهم، وكان الشيخ أحمد وبحموعة الرجال المطاردين قد وصلوا، وأصبح الرجال التسعة بحاصرين من جديد، ولكنهم هذه للرة فى العراء.

أمرهم الشيخ بإلقاء البنادق والخناجر، ولم يمتلوا في بادئ الأمر، وكان موسى لا يفتأ ينظر في عينيه، وكان موسى لا يفتأ ينظر في عيني كبيرهم ويكاد الشرر يطق من عينيه، ولما أوضح لهم الشيخ أنهم إذا لم يفعلوا سيأمر بإطلاق النار عليهم ألقوا ببنادقهم وخناجرهم، الواحد تلو الآخر، وكان كبيرهم آخر من ألقى ببندقيت، وقبل أن يرى الموضع الذي سقطت فيه انهار مغشيا عليه.

سقوطه فت في عضد الرجال، لم يتقدم أحد منهم لينهضه أو ليرى ما به، كانوا شاخصين بأبصارهم إلى البنادق الكثيرة التي تحيط بهم من كل جانب، كلها معمرة وجاهزة للإطلاق، وإذ تقدم الشيخ أحمد نحوهم آمرا إياهم برفع أيديهم في الهواء امتلوا للأمر، وتقدم الرجال والعمال ومحكنوا من الإمساك بهم جميعا، وحملوا كبير المنسر المغشى عليه وانطلقوا بهم في أنجاه العزبة.

أسمع وأنا على بعد أكثر من قرن ونصف القرن من الزمان زغاريد

النساء في استقبال الرجال وهم يقتادون الأسرى إلى المندرة الكبيرة، لينضموا إلى زملاتهم المحبوسين والمقيدين فيها، وأميز من بينها زغرودة طويلة بجلجلة، تركت آثارها عبر الزمان في أفواه والسنة بنات هذه الأسرة القديمة، فتوارثنها جيلا بعد جيل، إلى أن سمعتها بنفسي في أفراحنا وبنات الأسرة يغنين:

> - إحنا السراسوة يا سينين يا وله إحنا السراسوة ولا يُقلِّي علينا

وأرى أيضا وأنا على كل هذا البعد الرجال وهم يتسلمون الواحد من رجال صدقا تلو الآخر فيقيدونه بالحبال ويلقون به في المندرة انتظارا لما سبكون من أمره، ونساء الشيخ وهن يضمدن جروح كبر النسر ويسكبن على وجهه الماء الإفاقته، وأرى جدى الأكبر الشيخ أحمد السرسى وهو يجمع إليه أولاده ونساءه وعماله ويطلب منهم ألا يهينوا المحبوسين في المندرة الكبيرة، ولا أدرى أصحيحة تلك الحكايات التي أورت أنه أمر بتقديم الطعام لهم، وأن مريم بالذات كانت هي من لبت النداء برغم تذمر زوجاته.

دقائق وامتلأت العزبة الصغيرة عن آخرها بأعداد هائلة من الناس، جاءوا من كل صوب وحدب، جاءوا معبين بالغضب وبالرغبة في الهجوم على مضارب مساعد للفتك به، ولو أن جدى الأكبر الشيخ أحمد السرسى انساق ورا، فورة الحماس في تلك الجموع، ولو أنه لم يكبح جماح ابنه الاكبر موسى لكانت الدماء التي جرت في ذلك اليوم البعيد والأرواح التي ازهقت فيه قد احتلت ركنا آخر داميا في حياة الأسرة.



المتاعب كانت قد بدأت تلحق بالشيخ دسوقي عمدة المقاطعة، إذ راح يفقد أرضه باضطراد، القطعة تلو القطعة، والحوض تلو الحوض، وسرعان ما بدأت في الظهور بوادر التمرد عليه من قبل العائلات التي نزحت من البهتلية ولجأت إليه هربا من ثورة أهل أبي داوود السباخ ضدهم.

استجابة العمدة لما حدث لم تكن كسابقتها أيام موقعة الأعرابي الهارب عبد الله الجياصي، جاء إلى العزبة لتفقد الأحوال والوقوف على ما جرى، ولكن بعد أن ارتفعت الشمس في كبد السماء، وكان بمفرده، لا يتقدمه خفير ولا يتبعه مشد، وعندما عرف بنجاح الشيخ وأبنائه وعماله ورجاله في إلقاء القبض على المعتدين طلب أن يتحفظوا عليهم وعلى أسلحتهم في العزبة ريشما يرسل في طلب قوة من المركز.

لم تكن الابتسامة الواهنة على شفتى الشيخ أحمد السرسى فى ذلك الشحى البعيد إلا تميرا عن الامتعاض من حال البلد برمته، ففى كل مرة تريده فيها السلطة أن تصل إلى أحد تريده تمند عالبها لتصل إلى أحمق نقطة فى أى مكان، بل إلى أعماق ضمائر الناس إذا أرادت، أما إذا كان المطلوب

هو أن تصل إلى أماكن فيها أخطار تحدق بالناس فإن قبضتها تتراخى إلى حد يستحيل معه أن يدع الإنسان مصيره رهنا لها، وها هم للمرة الثانية يتركون المقبوض عليهم بين يديه، باشخاصهم وأسلحتهم وهو لا يدرى هل يأتون اليوم أو فى الغد، وما يعز على الشيخ هو أن أى تذمر سيطال لا عالم مقام العمدة، صديقه وناصره، والمطلع على كل أسراره.

لكن الوقت لم يطل به، فحاسة الانتقام في عهد عباس مشحوذة وحادة، والشراسة بلفت شأوا لم تبلغه حتى في أسوا أيام جده عندما عاث في الأرض بطشا وتنكيلا وهو يفرض سيطرته على قلب مصر وأطرافها.

نى ضحى اليوم التالى ضرب النفير على الطريق القادم من جهة المقاطعة، ولما خرجوا لاستبان الأمر رأوا طابورا من الجند يتقدمه ضابط فوق حصانه، ومن حوله جنود يحملون حرابا طويلة فضلا عن البنادق التي يعلقونها في أكتافهم، ومن موقعها بين من خرجوا لاستطلاع الأمر اسسمت مرجم، فلقد جاموا في وقت لا يمكن إغفال دلالته، وقت يحتم على صاحب العزبة أن يبحث فيه أمر إطعامهم، وقبل أن يصلوا إلى العزبة أمرت بذبح عجل أبت شام إلا أن يكون من ماشيتها، فداء للأسرة التي أمرت بذبح عجل أبت شام إلا أن يكون من ماشيتها، فداء للأسرة التي نجت من الهجوم الغادر، وامتنانا صامتا لانخراط ابنها في سلك الرجولة في واقعة هامة من الوقائع التي سنظل مذكورة على مدى أحيال كثيرة.

لا يستطيعون أن يعدوا عنهم أعدادا غفيرة من الناس، جاءوا من كل مكان ليروا الرجل الذى قهر عصابة الجارية، وليشاهدوا بأعينهم كبير المنسر وأفراده وهم مكبلون ويساقون إلى حيث سيلقى بهم فى غياهب لن يعودوا منها، كانوا يتواقدون من كل صوب، من القرى المحيطة، ومن

القرى البعيدة التى لطالما فعلت بها العصابة الأفاعيل، و لم يكن فى وسع أحد فى العزبة الوليدة أن يطعم كل هؤلاء حتى ولو أراد، فبمرور الوقت كانت الأعداد تنزايد وتنزايد إلى حد أنهم لم يكتفوا باقتحام الجرن الكبير والتمركز فى المشارف، وإنما اعتلوا أسطح الدور والمخازن والحظائر حتى كادت الجدران تنهار بهم، ولم يستطع أحد أن يمنعهم.

وكأغا أدرك الضابط التركى الشاب ما يريده الناس فأمر بإخراج المأسورين من المندرة الكبيرة، وعلى طريقة السامر صنعوا دائرة واسعة في الجرن الكبير وزجوا بأفراد العصابة وسطها، نزعوا أغطية رؤوسهم وتلافيعهم فظهرت رؤوسهم عارية منكسة، كانوا مقيدين من أرجلهم، ومن أيديهم من خلف ظهورهم، حفاة تتلطخ ملابسهم بالدم، ومن كان مصابا انتفخ صدغاه أو تورمت عيناه، لا أحد من المتجمهرين في المكان من أهل العزبة أو من الآلاف الذين جاموا من كل مكان يصدق أن هؤلاء التعساء هم من أذاقوا المنطقة الأمرين، وأغاروا على أرزاقهم ليلا ونهارا وفرضوا عليهم الأتاوات ونهبوا الدور والحظائر والحقول، فهم أمام الجميع ليسوا إلا مجموعة من التعساء الواقفين في مذلة، الذين يطرقون إلى الأرض وليست بهم رغبة في الحياة.

لكن تلك الأجساد المتهالكة سرعان ما نشطت، فلقد أعمل الجند السياط في ظهورهم، وإذا بهولاء التعساء يتقافزون ويصرخون، وهذا أثار الجمهور إلى حد يعيد، وتعالت صيحات الاستحسان والقهقهات والنداءات بفعل المزيد والمزيد، ولم يتمالك الجنود فزادوا من قسوة الضرب، ترجمت فرقعات السياط في جنبات المكان وانبقت في الأجواء

البعيدة انفجارات مكتومة كصدى لما ينور أمام أنظار جمهور متعطش للمزيد، وبالمثل زادت قفزات أفراد العصابة، جردوا كبير المنسر من ملابسه عدا ما يستر عورته، وألهبوه بالسياط فصار يقفز أعلى من الجميع ويصرخ كفروج يتعرض للذبع.

استكانت حركات المأسورين و لم يعودوا يتقافزون برغم فرقعة السياط، وعرف الجنود أن الأجساد أصابها الخدر من قسوة الضرب، وأنهم لم يعودوا يتألمون، فقدت جلودهم الإحساس، وهدأت بالمثل صبحات الاستحسان ونداءات الانتقام، كف الجنود عن الضرب، وانهار أفراد المنسر على الأرض، وشهق الجمهور شهقات كادت تخلع القلوب، ومع سقوط الكبير انطلقت الزغاريد وصرخات الفوز، و لم يدر أحد أن فصلا ثانيا من الحكاية كان بسبيله لأن يداً.

جندى يحمل مقصا ضخما دخل الحلبة وراح يستعرض آلته أمام الأعين، يرفع المقص الضخم في الهواء وهو بمسك بالمقبضين بكلتا يديه، وياعد بين فردتي المقص ثم يجمعهما بعنف فيصدر عنه صوت مرعب، ومع كل مرة يفعل يصرخ الجميع استحسانا، إذ يشعرون بالإثارة الشديدة ويتأهبون لذلك الفصل العجيب الذي لم يروا مثله في حيواتهم، وربما لن يشاهدوا مثله ثانية، وكأنما أراد الجندي أن يستمر التشويق إلى أطول وقت فراح يدور حول الرجال المنهارين على الأرض والذين كانوا يتألمون ويطلقون صيحات الاسترحام.

وبعد أن سمع صرخات الرغبة في الانتقام وصفق له الناس كثيرا أشار

إلى زميلين فانضما إليه، وتوجها من فورهما إلى كبير العصابة، وفعاه عن الأرض وأوقفاه بالكاد أمام صاحب المقص، لا يعرف أحد من الجمهور ما الذى يتتوى الجندى صاحب المقص فعله، ولكن الجندى ما أن وجد كبير العصابة أمامه ورأسه متدل وساقط على صدره حتى فتح المقص عن آخره وتوجه به إلى شعره، وفي ضربة واحدة أطاح ببعض شعر رأسه وبجزء كبير من صيوان أذنه، صرخة هائلة سبقت انفجار اللم من الأذن المقطوعة، صرخة من كبير المنسر ومن الجمهور، من النساء والأطفال، وحتى من الرجال، وأغرق المع جانب الرجل وسال على جسده العارى الذي كان من أثر الضرب بالسياط مكتسيا بلون أزرق غريب، وبعد أن هدأت كان من أثر الضرب بالسياط مكتسيا بلون أزرق غريب، وبعد أن هدأت الصرخات و تمكن من أخفى وجهه حتى لا يرى من العودة إلى النظر من المحاحلة بالمحادث على على الأذن الأخرى طبيد فتح الجندى المقص، وفي ضربة ثانية هوى على الأذن الأخرى فأطاح بها كلها، ومع انفجار الدم تراخت أعضاء الرجل وانهار فاقدا الوعى، ولم يصدر عن الجمهور سوى صرخات حادة، أطلقتها النساء، وسقط البعض منهن مغشيا عليه، فيما بكى الأطفال من قسوة ما رأوا.

حملوا كبير المنسر إلى إحدى الحظائر وألقوه هناك، لم يكونوا في حاجة لأن يقيدوه، فالرجل يوشك أن يموت، وجاءوا برجل آخر، وكما فعل الجندى بكبيرهم فعل بالرجل الآخر، وثالث ورابع حتى تكونت مع الوقت بركة من الدم في وسط الحلبة، رآها كل من كان واقفا هناك، أو مطلا على الساحة من فوق الأسطح، ومن كان من رجال العصابة ذي شارب قصوا شاربه، ومع قص الشارب قطع المقص الرهيب أجزاء كبيرة من الشفاه فانفجر المزيد من الدم، وغطى الفقون والرقاب والصدور العارية، كانت مذبحة حقيقية، و لم يكن بوسع أحد أن يجعل الجنود يكفوا عن الفعل.

وجاء وقت الفذاء، صبوا التراب فوق بركة النماء التى تجلطت وأرشك سطحها على التشقق، ولما تشرب التراب ما تبقى من اللم أزالوه من المكان، ومدوا الأسمطة، وقبل أن يتوجهوا للطعام صب الأولاد الماء على الجندى صاحب المقص ورفيقيه فاغتسلوا من آثار الدماء التى تناثرت على وجوههم وغطت أيدهم ولوثت ملابسهم العسكرية، ولم يعدم السماط أناسا من الجمهور يتسللون، حتى إذا ما اقتربوا بما فيه الكفاية خطفوا ثبتا من الطعام وانطلقوا فارين، وكان نجاح أحدهم دانعا لأن يصفق الناس ويصفروا تشجيعا له، أما إذا ضبط أحدهم فإن الخفراء الذين جعاموا مصاحبين لطابور الجند كانوا يقبضون عليه ويأخذون الطعام من يديه ويعجرونه بعصبهم، وإذا كان قد التهم شيئا يضربونه على ظهره بغيضاتهم ليلفظ ما ابتلعه، ولم يكن ذلك يمنعه هو نفسه أو أحدا غيره من تكرار المحاولة.

الضابط التركى الشاب كان يتناول الطعام صحبة بجموعة من الأعيان الذين توافدوا على العزبة مع مطلع النهار، يتقدمهم الحاج سويلم الذي اعتذر عن المشاركة في تناول الطعام الأنه مريض، وكانت مرج قد صنعت له طعاما خاصا، وبكلمات عربية مكسرة شرح لهم الضابط ما ينتظر أفراد المنسر وكيرهم، وكان قد أرسل أحد رجاله ليعرف إن كان قد مات أم المنسر من غيروته، قال إنهم سيرسلونهم في الفالب إلى قلعة قديمة تقع في

قلب الصحراء الكبرى، جعلوها في أواخر عهد محمد على باشا سجنا للخطرين على الأمن العمومي، هناك يلقون عقابا منتظما حتى يرحلوا غير مأسوف عليهم.

وحان وقت الانصراف، ودخل الشيخ أحمد ليحضر البنادق المضبوطة ليسلمها للضابط الشاب لكن موسى اعترضه، طلب في أدب ألا يسلم الضابط شيئا، وطالما لم يسأل أحد عنها فما جدوى تسليمها، لم يكن الشيخ دسوقى هناك، ولم يكن أحد من الموجودين على علم بالبنادق المضبوطة، والأحداث غطت على كل شيء.

لكن ما فعله موسى أزعج الشيخ أحمد، فتلاث عشرة بندقية في داره بالإضافة إلى مثلها أو يزيد سلاح كثير جدا، لا تتحمله العزبة الصغيرة التي يمكن أن تحرسها بندقية واحدة، أو اثنين على أقصى تقدير، لكن حجة موسى التي لا تفرغ جعلت الشيخ يعيد حساباته، نعم فهم بالأمس فقط كانوا في حاجة إلى ضعف عدد البنادق، وضعف عدد الرجال الذين يجبدون استخدامها، وطالما لم ينته الصراع مع مساعد السمداني فإن وجود السلاح والحشار والبارود يعتبر شيئا مطلوبا، و لم يعدم موسى أن تتدخل مرم وتقول إنها من رأى حفيدها، لكن سيد احمد كان يرى أن الحرب وضعت أوزارها، ولن تقوم للأعرابي الجديد بعد اليوم قائمة.

أسئلة كثيرة كانت في عصر ذلك اليوم البعيد تدور في داخل الشيخ أحمد السرسي، فمن يدريه كيف يكون الحال مع وجود كل ذلك السلاح بين أيدى أبنائه، وكيف يكون الوضع فيما لو أبلغ أحد عن وجود تلك الترسانة في داره، وتساءل: أيشفع له خلافه مع السمداني وجود كل ذلك السلاح في حوزته؟!، و لم يستطع أن يحسم أمره. كان الطابور العسكرى يتهيأ للانصراف، ربطوا أفراد المنسر إلى الخيول، وما أن انتهرا من إحكام ربطهم حتى انطلقوا يشقون الأعداد الغفيرة من الناس ويطلقون النفير إيذانا بالرحيل.

وراحت السكرة، فبعد أن غاب الطابور في ثنايا الطريق وابتعد صوت النفير انقلب الشيخ أحمد إلى عزبته، لم يعد هناك إلا أصدقاءه من الأعيان والعمد، فالكل رحل مع الطابور الطويل، ودارت المناقشات التي كان يتمناها، سألوه عن حقيقة الأمر فقص عليهم ما كان من أمر رجال المنسر الذين وقعوا في قبضته، تماما كما قصها على الضابط التركي وعلى العمدة الشيخ دسوقي، ساعتها قال الضابط التركي إنه سيرفع كتابا بذلك للباشا ليرى ما يكون من أمر الإعرابي.

لم يسألوه من أجل أن يعرفوا فقط حقيقة ما حدث، كانوا يريدون أن يضعوا مبكرا حدا للأعرابي الجديد، حتى لا يتكرر وضع الجياصي في المنطقة، وكانوا من أجل ذلك يستعيدون المرة بعد المرة سماع ما اعترف به أفراد المنسر الثلاثة الذين ألقوا عليهم القبض أولا، والذين أتاحوا للشيخ أحمد وأمرته فرصة النجاة من التديير الشيطاني، سمعوا الاعترافات مرة من الشيخ أحمد نفسه، ومرة من فم سيد احمد، ومرة ثالثة من فم عمد الطوخي الذي انطلق يحكي، وأعطى وهو يفعل أجواء للحكاية أعجبت السامعين، وإن كانت على ملاحظة من جدته مرع، وظلت طوال الليل تتحين الفرصة لقرص أذنه، حتى لا يزيد شيئا من خياله على ما حدث أمام عينيه.

انفتح الباب على مصراعيه، فمن قائل إنهم يجب أن يتوحدوا ليهجموا على مضارب السمداني، هجمة تعبد إلى الأذهان تلك التى قاموا بها على مضارب الجياصى القدم، ومن قائل إنهم يجب أن يقدموا مظلمة أميرية ضد السمداني ليرى الأغا الأكبر في شأنه ما يرى، ومن قائل إن ما حدث لرجال المسريكفي للرد على ما حدث منه وزيادة، وإذا عاد إلى الخطأ فإن لكل حادث حديث، لكن الشيخ أحمد الذي استمع في صبر إلى كل ما أدل به أصدقاؤه فضل أن يطلب السمداني للتحقيق العرفي، واقترح أن يكون التحقيق العرفي، واقترح أن يكون التحقيق مقابل خمسين فدانا من أرضه ومثلها من أرض السمداني، ياخذها من يكون الحق في جانبه.

هذا الرأى أثار لفطا بين أفراد الأسرة، وانقسموا إلى فريقين، فريق اعترض، ورأى فيه عودة إلى الضعف وهم في موضع القوة، في وقت يجب أن يكون فيه القصاص هو الحل، فكما هاجمهم السمداني لا مفر من مهاجمه مضاربه، وإيقاع الخسائر في صفوفه حتى يرتدع، أو يرحل عن المكان إلى غير رجعة، وفريق أيده، فالحياة ليست على وثيرة واحدة، والعاقل هو الذي يأخذ من النصر طريقا للسلم، وليس إلى إثارة المزيد من الحروب، على رأس الفريق المعترض وقف موسى، ومعه أخوته عمد الطوخى وإبراهيم والسيد، حتى سليمان الذي أفصح لأول مرة عن رأى علائف لرأى أخيه الشقيق سيد احمد، أما الفريق الثاني فكان على رأسه مريم وسيد احمد وجميع نساء الشيخ، يمن فيهم حورية، ففي رأيها أن ما قرره الشيخ أحمد فيه حقن للدماء، وسيكون ذلك أول ما سيكون من صالح ابنها الأكبر الذي ينخرط في الحرب دون هوادة.

انتصر رأى الشيخ، حمل المتواجدون على عاتقهم مهمة العمل على عقد جلسة الصلح هذه، وتبرع أحدهم فكتب عقدى بيع، الأول من الشيخ أحمد السرسى كبائع لصالح مساعد السمدانى كمشتر، والثانى من الإخير للأول، بمساحة خمسين فدانا تقع فى أرض كل منهما، ولم يتردد الشيخ أحمد لحظة واحدة فوقع بإمضائه على العقد الصادر منه ومهره بصمة خاتمه الذي يحمله على الدوام بين طيات ملابسه.

فُصل القول، انتصر الرأى الجانع للسلم، وانكفأت رؤوس المترضين انصباعا لرأى الأب وإزعانا، لكن موسى الذى اهتاجت نفسه باكثر عما يجب انتحى جانبا في حجرة جدته الأم الخبيرة وانطلق في البكاء، تلك كانت أول مرة ينهار فيها ويبكى على هذا النحو، فعثلما كانت تفعل مرم في القديم عندما تتحى جانبا وتنفرد بنفسها لأنها ترى أن ابنها هو المقصود بكل الأخطار المحدقة بهم، ها هو يفعل هو الآخر، فهو على يقين من أن السمداني يكرهه هو على وجه خاص، ويرى فيه الغريم الذي يجب التخلص منه، حتى ولو استعمل الحيلة وداهن الباقين بمن فيهم أباه، الشيخ أحمد نفسه.

كان جالسا إلى جوار جدته الأم الخبيرة، الملقاة على سريرها بين الصحو والنوم، وفي غمرة انفعاله شعر بيد تمتد إليه، لم تكف عن البحث حتى عثرت على كفه فقبضت عليها، وتمكنت من الالتفات إليه، وفي وهن شديد مدت أصابعها المرتعشة وتحسست وجهه، كانت تبحث عن دموعه لتكفكها، وإذ عرف، كا تقوم به ازداد بكاؤه، ففي الدار القديمة، بل في العزبة كلها، لم يشعر به إلا تلك الجدة التي يظنون جميعهم أنها غائبة عما

يدور، ومن بين كل من يحبهم في أسرته لم يجد إلا تلك الأصابع المفضنة لتكفكف دمعه.

حمل اليد التي تمسح دموعه ووجهها إلى فمه، وفي خشوع كأنه يصلى قبلها، قبل كل أناملها القديمة وغضونها المتراكمة، وارتعاشاتها التي لا تنتهى، وعن له أن يقترب منها أكثر فتمدد إلى جوارها وضمها إلى صدره في شي، من الرفق والحنان، وشعر بها تبكي.

كل من بالعزبة كان يعلم لماذا تبكى الأم الخيرة في صحت معظم الوقت، وبصوت مسموع في أوقات متفرقة، وبخاصة عندما تفقد خاصية الإحساس بالزمن وتعود لتعيش بكل كيانها هناك، في سرس القديمة، وموسى بالأحرى كان يعرف لماذا تبكى الجدة التي جملتهم من هناك عابرة بهم أهوال يصعب تصورها. في ذلك اليوم البعيد عرف موسى أنه والأم الخيرة صاحبا قدر واحد، إذ في غمرة الأفراح التي انطلقت في العزبة الصغيرة، وبعد العرض المربع الذي مروا به في ذلك اليوم لم يكن هناك من باكين سواهما، هو لأن لا أحد يدرك أن الأعرابي الدي سيصالحونه سيلاحقه مدى الحياة، وسيقتله عندما يطمئن الجميم إلى استباب الصلع بينهم، والأم الخيرة لأنها عاشت كثيرا على أمل العودة إلى هناك، أو حتى تنسم عبير الأرض التي لم تكن تتخيل أن تواصل العيش بدونها، وها هم جميعا لا يدركون ما بها، ولا يعرف أحد من الصاخبين حولها قدر ما تقاسه من لواعج الشرق.

تمنى لو يستطيع أن يحملها من فوره إلى هناك، ولكنه لا يستطيع، فهو لا يعرف البلد التي جاءوا منها، و لم يذهب إلى أبعد من السنبلاوين إلا مرة واحدة، عندما جمعته الصدفة بشاب يدعى حسن الكفراوى، التقاه عند حداد فى السنبلاوين، قال إنه من ديرب نجم وإنه حفيد الشيخ حسن الكفراوى، وكانت ديرب نجم بجرد قرية من أعمال مركز السنبلاوين، ساعتها انطلق لسان موسى من عقاله، قال إنه القدر الذى يجمع حفيدى الرجلين معا، الشيخ موسى السرسى والشيخ حسن الكفراوى، فالأخير كان من بين الأساتذة الذين تعلمذ عليهم الشيخ موسى السرسى، وكان رفيقا للمشايخ العروسى والأجهورى والفيومى ومن السرسى، وكان رفيقا للمشايخ العروسى والأجهورى والفيومى وغيرهم من الأساتذة العظام الذين زرعوا فى جده الأكبر حب الأزهر وأروقته، وها هما الحفيدان اللذان يحملان اسمى الجدين يجمعهما القدر، لم يشأ أن يذهب معه إلى ديرب نجم دون أن يستأذن والده، وكذلك فعل الشاب حسن الكفراوى الذى اعتذر عن المجىء معه إلى العزبة، فهو لم يأخذ الإذن من والده، لكنهما تماهدا على الصداقة والود، وعلى تبادل الزيارات.

يذكر موسى الزيارة التى قام بها لصديقه فى ديرب نجم، فلقد حمله أبوه بخيرات العزبة وأرسل معه عمالا يرافقونه إلى هناك، لم تكن الفرحة التى أخذت بمجامع قلب الأبوين تخفى على أحد، ناهينا عن أن تخفى على موسى، فأبوه يدارى وجهه ويمسح دموع الفرح من عينيه، قبل أن تسيل على وجهه وتفضحه، وحورية وهى تعجن الفطير، ثم وهى تسويه في الفرن، وحتى وهى تحمل ملابسه التى أحسنت غسلها وتنظيفها، لا تكف عن ذرف الدمم، وتعنى لو أطلقت زغرودة طويلة بطول عمرها كله، فها هو ابنها الأكبر وقد صار رجلا، يصادق من الخلان والأصدقاء

صفوة الناس، ويذهب في أول زيارة له لصديقه، لكن فرحة الشيخ أحمد السرسى كانت من نوع خاص، فلقد أشر وجوده في المكان اعتبارا له ولأسرته، ولكن أن يشر اعتبارا لأكبر أبنائه فإن ذلك له معنى أكبر من أن يتحمله قلبه الرقيق، فالابن الأكبر تجمعه الصدف باحفاد أصدقاه وأساتذة جده الأكبر الذي أسماه على اسمه، ولم يكن ليخفى عليه معنى أن يجتمع الحفيدان اللذان يحملان اسمى جديهما.

كل ذلك كان ينور فى خلد موسى وهو يحتضن جدته الأم الخبرة، وشيئا فشيئا هدأ الجسد النحيل، ولما انتظمت أنفاسها أدرك أنها نامت، وأخرجه ذلك الإدراك من بحيرة ذكرياته القريبة، سحب ذراعه من تحت رأسها الدافئ وانسل حتى لا يوقظها، جلس برهة عند حافة السرير ثم وقف فى هدوء وجاهد للخروج من الحجرة دون أن يحدث صوتا، وقبل أن يمد يده ليفتح الباب جاءه صوتها:

- كلما تضيق بك الدنيا تعال إلى هنا.

تعجب من الكلمات، وإذ تهيأ للخروج أردفت:

- الدنيا أوسع كثيرا مما نظن يا ولدي.

ولم يتمالك فعاد إليها، واحتضنها مقبلا رأسها ووجهها الملي، بالغضون، وتسللت يدها لتربت على ظهره:

- انتم كل شيء لأبيكم.

وانسل خارجا حتى لا يعاود البكاء.

لم يكن قد تناول طعاما طوال ذلك اليوم، فلقد أشرف على إطعام الجنود

والعمال والضيوف ونسى أن يأكل، وكانت حورية تطارده وهي تحمل في يديها هبر اللحم وبعض الخبز لتطعمه شيئا منها، لكنه كان مشغولا طوال الوقت، وكان بالأخص مهموما بما يجب عليهم عمله بعد انصراف القوات، الفكرة جاءته وهو يرى الناس يحيطون بهم في الصباح، فماذا لو أنه انطلق صوب مضارب السمداني وتبعته تلك الأعداد الغفيرة، فلا يعود إلا وقد ألقوا القبض عليه، ويحبسونه مع رجال المسر؟!، أو ماذا لو اضطروه إلى الفرار من المكان فلا يعود أبدا؟ ا، حتى ولو اضطرهم الأمر إلى شراء أراضيه كلها، وفي غمرة الإحساس بالنصر فاجأته خطة أبيه، فكرة الصلح الذي سيقدم فيه كل من الطرفين حصة من أرضه يحصل عليها صاحب الحق، وموسى كان واثقا من أن أباه فور أن يتقرر أنه صاحب الحق سيتنازل عن حقه، مثلما يفعل الأهل والجيران مع بعضهم البعض، وحتى إذا لم يفعل وحصل على أرض السمداني فإن ذلك سيكون دافعا إلى مزيد من الكراهية والبغض، وستندلع الحرب من جديد، إن عاجلا أو آجلا، ولكنها ستكون بشروط السمداني هذه المرة، فسيشنها عليهم في الزمان والمكان اللذين يختارهما، وساعتها لن ينفع الندم.

تحت أشعة الشمس الغاربة بدت العزبة وكأنها تغفو، من التعب الذى أصابها نتيجة لما فعلت طوال اليوم، والأسطح التي كانت وحتى العصر مثقلة بالمنات تجردت من كل شيء إلا من لمعة انعكست من أعواد الحطب والقش التي تزينها، يا لرحابة الغيطان تحت أشعة شمس الغروب!، وبالروعة النسمات الحائرة بين بقايا الخزيف وروعة الشتاءا، وباللراحة التي أحس بها الفتي وهو يتعد عن كل شيء ويوغل في قلب المكان الذي

يحبه، والذي من أجله عاش سنوات بعيدا عن العزبة!، ورأى مضارب السمداني فكأنه يراها لأول مرة، كم هو قريب منهم هذا العدو!، وكم هي منداخلة حدوده وحدودهم!، مضاربه وبيوتهم!، غيطانه وغيطانهم!، ولأول مرة يرى فيما سلك أبره شيئا يستحق الندبر.

عيناه جرت على مسرح الأحداث التي دارت في جزء من الليل وفي الصبح، من بعيد بدت مندرة الغيط كأنها أطلال بناء قديم، وكأنها لم تكن علا لصراع كبير توقفت عنده الأنفاس، حيث كان وجود الأسرة كلها على المحك، فإما انتصار يضمن لهم سلاما يطول إلى ما يشاه الله، وإما انكسار يقضى على استقرارهم ويقتلمهم من المكان الذي لم يكادوا يضرون بجذورهم فيه.

الباب كان لما يزل مشرعا على مصراعيه، والنوافذ تتحرك مع الريح التي أخذت تهب مع هبوط الشمس وراء شيراسندى، لم يتح له أن يرى ما الذى فعله رجال المتسر في سقف المندرة الجليدة، ولا أن يطلع على ما جرى لها من الداخل، وقادته قدماه إليها، عند الباب وقف متهيا الدخول، فلكم أحب هذه المندرة وعاش فيها أجمل أيامه، أيام التوهيج والأحلام الكبيرة، فمنها كان يحب أن ينظر إلى العزبة الصغيرة، ثم يولى وجهه شطر الفيطان المعددة ليرى كم تقدم يوما بعد يوم، وكيف أنها لا وتكف عن الامتداد كأنها بساط من السندس.

الشمس تجاهد لتبقى فى الأفق لكن أياد عفية تشدها لأسفل، خطا إلى داخل المندرة خطوة واحدة، كأنه يسمع صوتا صادرا عنها، ترحيا أو اعتذارا، أو عتابا، هو لم يكن يدرى، لكنها كانت تتحدث إليه، شأنها شأن الترابيع التى انضمت إلى الأراضى المنزرعة، والأخرى الجديدة التى تتخلص من سباتها وتتهيأ لفورة النشاط، الدم فى كل مكان، على الأرض وفوق الحُسْرِ الكبيرة المصنوعة من السمار، وفوق البُسُط المفروشة على الأرائك التى تدور مع الجدوان، وأيضا على الجدوان من الداخل، وفى ركن السقع رأى الفتحة التى صعدوا إلى السطع من خلالها.

لا أحد هناك، كل العمال بمن فيهم رجال الحراسة في العزبة، حيث الأسمطة الممتدة والأفراح التي لا تنقطع، والأعيان الذين لطالما سمعوا عنهم و لم يدوهم رأى العين، وحيث توزع عليهم مريم شربات الورد الأحمر، وحيث يهتز الرجال مع الأهازيج التي تنطلق بعفوية هنا وهناك، والمواويل التي تبدأ فرحة مستبشرة ثم لا تنفك تجنع إلى الحزن والأسي، نعم لا أحد هناك إلا هو، الذئب البرى ومندرته التي لطالما احتوت أحلامه ولما تزل تفعل، والنوافذ التي تطل مع الباب الكبير على الجهات الأربع.

من بعيد بدت مضارب السمدانى خالية، لطم جبهته كأنه واقع فى خطأ كبير، نعم، فهو لم يعن ببحث حال مضارب عدوه طوال اليوم، وكيف له أن يكون غربما وهو غافل عن ملاحظة غربمه، خرج من المندرة وخطا فى اتجاه المضارب، شىء لا يقدر على مقاومته دفعه للذهاب عند حدود الأرض، ليتفقدها وليكون قريبا من المضارب بحيث يشم واتحة الأحاسيس التى تكنفها. لا بأس من أن يراه كل من فيها، ليدركوا أنهم فى النهاية لن يواجهوا أحدا غيره.

فى الدار كان سيد احمد أول من أدرك أن أخاه الأكبر ليس موجودا، ودون أن يسأل أحد دار فى العزبة دورة أو دورتين، تفقده فى الحظائر والمخازن وبين العمال الذين يصخبون، وتفقده في دار عمته زكية، إذ كان معتادا على زيارتها كلما جاه إلى العزبة، ليتحدث إليها ويواسيها، وكانت في ذلك اليوم تشعر بالحرائق تشتعل فيها، إذ لم تستطع أن تنهض من سريرها وهي توشك على الوضع، واكتفت بتبع الأصوات التي تأتيها عبر النافذة المشرعة، و لم تعدم أن يأتيها السيد أو سليمان أو إبراهيم ببعض الأخبار عما يجرى في الخارج، وأخيرا تفقده في حجرة الإم الخبيرة.

سيد احمد لم يكن أبدا شخصا عاديا، كان متميزا في كل شيء، حتى في غفلته، لكنه شم رائحة أخيه في حجرة جدته، نعم كان هنا، وتساءل ما الذي دفعه إلى البقاء هناك لفترة طويلة؟ أ، ولما استدار ليفادر الحجرة سمعها تقول:

- أظنه خرج إلى الغيطان.

كانت وهى تعطى ظهرها للدنيا تدرك كل ما يدور من حولها، إل وما يدور بعيدا عنها، فالذي يعرفه سيد احمد أن جدته الأم الخبيرة وإن كانت فقدت جزءا كبيرا من بصرها وقدرا متزايدا من قوتها إلا أنها لما تزل تتمتع برهافة السمع والقدرة على التفكير، كأنها لم تشخ أو تقعد عن السعى إلى هنا وهناك.

رأى أن ينسل من المكان دون أن يراه أحد، فالأفضل أن يواجه أخاه وهما بعيدين عن كل شيء، عن إخرتهما وأميهما وأبيهما، وعن العزبة بكل ما فيها، حتى الجدران، ففي داخله أحاديث طويلة يودلو يتمكن من إخراجها كلها، وحمد للنهاد أنه آخذ في الرحيل، فالخجل الذي يمنعه من ضع مغاليق قلبه أمام أخيه الأكبر، والرجفة التي يشعر بها كلما اقترب من

إعلان رأيه فيما يقعل، والخدر الذي يصيب أعضاءه كلها وهو يخشى أن يسيء أخوه فهم ما يقول، كل ذلك كان يمنعه من مناجاته، واليوم هو في حاجة إلى النجوى أكثر من أى يوم آخر، في حاجة لأن يعلن له ولأول مرة كم يحبره والأهم من الحب كم يحترمه ويقدر ما يقوم به من أجل الأسرة كلها، فاليوم، واليوم بالتحديد، أدرك أن العزبة القائمة على رجل واحد كيير هو أبيهما ستكون مقسمة على الأبناء الذين كما يتبعون الأب يتبعون أيضا أمهاتهم، وما لم ينحى أى شيء قد يقف عائقا بينه ويين أخيه فإنهم يكونون في الحقيقة ذاهبين إلى المجهول.

والمجهول الذي يخافه سيد احمد ليس كأى مجهول، إنه تلك الأشياء الغامضة التي تجمل من الحياة عاطرة كبيرة، وتجعله يتمنى لو كان عدما ولا يحياها، وما يهون عليه الحياة هو وجود أبيه فيها، ووجود موسى، في جوارهما يشعر بأن أي فائت يمكن تداركه، وأي صعاب يمكن اجتبازها، وأي عقدة لها حل، وأي عسر يلازمه اليسر.

لم يستطع وهو يوغل فى التقدم صوب الغيطان وفى اتجاه الخندى ومندرة الغيط أن يمنع نفسه من الإعجاب بنفسه، فما فعله من وراه ظهور الجميع قبل أن تطلع شمس ذلك اليوم يجعل انضمامه لرأى أبيه أمرا صائبا إلى حد بعيد، ولم يكن ليفعل ما فعل لولا مشورة مرم، الجدة التى لا يفوتها من أمور أسرتها شى، حتى ولو كان بسيطا، فعندما أحرك أن رجال المسمر مالهم التسليم للجند انتوى أن يحتفظ بواحد منهم أو اثنين، حتى إذا جاء وقت الحساب وجاء مساعد منكرا صلته بالمنسر وكيرهم يكون هذان الرجلان شاهدين على كل شى،

قبل أن تشرق الشمس اختار واحدا من الرجال الثلاثة الأول الذين قلموا للتظاهر بالهجوم على العزبة وإشعال النار فيها، وواحها من الرجال الذين كانوا عاصرين في مندرة الفيط الجديدة، وهو الرجل الذي نجح في الخروج من الباب وهم يندفعون خارجين منه ثم وقع في قبضة رجال الكمائن قبل أن يلوذ بالقرار، ونقلوهما سرا إلى فناه دار أمه، وهناك ومعهما عمته حورية وضعوهما في حجرة الخزين بعد أن كمموهما، ثم قيدوهما بجنازير حديدية وربطوهما إلى السقف ورفعوهما إلى أعلى كانهما ذبيحتان.

بقى أن يقتم أباه وأصدقاءه بأن يكون التحقيق العرفى على البقاء فى المكان أو مغادرته، فإذا ظهر للمحققين أن أباهما هو المعتدى، أو هو المخطئ، يرحل عن المكان، والعكس بالعكس، ولكن كيف السبيل إلى إقرار أمر كهذا؟!، فأبوه لن يقبل أبدا أن ينقض عهدا قطعه على نفسه، بل إنه قد يقبل التنازل عن حقوقه كلها ولا يفعل، وبإمكانه إذا ما تواصل الليلة مع أخيه الأكبر أن يتداركا هذا الأمر ويجيئ تعديل العقوبة على المحدى بصورة لا تبدو راجعة إليهم.

الظلام آخذ في الخيم على الفيطان، والأفن الغربي آخذ في الانطفاء شيئا فشيئا، و لم يعد للأشياء تفصيلاتها ولا ألوانها، فقط أجرامها، كانها خيالات تتحرك أو تستكين هنا وهناك، والمندرة التي كانت مسرحا للأهوال خالية، لا أحد هناك، وظن لوهلة أن حدسه بوجود موسى يخدعه، فها هو ليس موجودا بالأماكن التي يتنظر وجوده فيها، المندرة وشاطئ الخندق، وضفاف القناة الرئيسة التي تنظل الماء من البوهية، لكنه أبدا لم يكن هناك، واهتدى إلى الجلوس أمام المندرة في انتظاره، قدر أنه سبأتي، إن عاجلا أو آجلا.

لم يكن قد تناول طعاما طوال اليوم هو الآخر، وهو بعكس موسى، قد يمر اليوم بطوله ولا يجد أحدا يهتم لأكله أو لشربه، فلقد اعتاد أن يكون في خدمة الجميع، و لم يفكر أحد أبدا في أن يهتم لأمره، حتى أمه الغارقة حتى أذنيها في أعمال الغارين، دارها و الدار الكبيرة، وفضلا عن كل ذلك تقوم على خدمة جدتها الأم الخبيرة، بل وعمتها مرع، وعندما تجد لليها شيئا من الوقت لم تكن لتبخل به على ضرتها، زكية التي أصابتها قرح القراش من طول تومها على ظهرها، أملا في مولود يدشن دخولها بالفعل في خضم الأسرة، و لم يكن ذلك يمثل لديه أي شيء، فهذا الفتى العجيب يشعر بالشبع و الامتلاء عندما يحصل الآخرون على كفايتهم من الطعام، وليس لديه أسعد من الوقت الذي يقضيه وهو يخدم ضيوفه على الطعام، وهو في ذلك الوقت ليس جاتما للطعام، إذ الجوع الذي يشعر به من نوع وهو في ذلك الوقت ليس جاتما للطعام، إذ الجوع الذي يشعر به من نوع

لا يرى لأبعد من قصبة أو قصبتين، لكن رهافة سمعه التقطت وقع خطوات قادمة، إنه موسى، هكذا قال لنفسه، وحتى لا يجزع أخوه من وجوده المفاجئ أصدر صوتا يعلن عن وجوده أمام المندرة، توقفت الخطا قليلا، وبعد ثوان جامه صوت موسى متسائلا:

- سيد احمد ?.

فأجابه:

- نعم يا أخي، هو أنا.

اقترب حتى وصل إليه، ودون أن يتكلم أو يسأل جلس إلى جواره، وانطلق ينظر من خلال الليل إلى السماه التي أخرجت أنجمها في احتفالية تستعمى على التصديق، كل شيء كان مطروحا هناك عند أقدامهما، الصداقة والأخوة، والرغبة العميقة في البكاه، والشوق لأن يزيع كل منهما حجرا واقفا بينهما، يمنعهما من العناق، والبكاء كل على كتف أخيه، كانا في ذلك الوقت المبكر من الليل يتجاوران كما لم يفعلا من قبل، وأحس كل منهما يقربه من الآخر، حتى إذا ما أمعنا النظر في الظلام لم ير كل منهما إلا وجه أخيه، وصورته التي يود لو ينطلق يحكى لها عن كل شيه.

أنتمى أيها القارئ العزيز إلى عائلة نقلت عبر الأجيال حكاياتها حتى وصلت إلى، لكننا نعجز عندما نتحدث عن عواطفنا، عن حبنا واشواقنا، والوجد الذى يكوى قلوبنا، فقط نجلس إلى جوار بعضنا البعض، مثلما فعل موسى وسيد احمد فى تلك الليلة البعيدة، ونأخذ فى البكاء، فى اللموع نكب من عواطفنا قصائد طويلة، ونغنى أغنيات رائعة، من يرانا ونحن نفعل يعجب أشد العجب، إذ بعد أن نغتسل باللموع تصفو أرواحنا وتمحى من صدورنا الآهات المكتومة، وتلتم منا الجراح التى يعمقها العجز عن البوح.

نعم، كل منهما يبكى، كل منهما يقول للآخر من خلال الدموع التي يخفيها الليل ما لا يستطيع البوح به، كل منهما يتمنى لو يمد يده فتقابل في منتصف الطريق يد أخيه، كل منهما يتمنى لو يطول به الوقت وهما في ذلك المكان، بعيدا عن الناس والصخب والأفراح الوقية، ولما طال بهما الوقت و لم يعد أي منهما يعرف موقعه من الليل خرجت كلمات موسى معلنة الصفاء الكامل:

– كيف حالهم هناك؟ أ.

وابتسم سيد احمد، لم يكن يتصور أنه قادر على سماع الأصوات من جديد، وأجاب:

- يصخبون ويأكلون.

وأردف وهو يجتهد ليميز ملامح أخيه:

- وأنا في طريقي إليك سمعتهم يغنون.

- وأبوك؟.

- لا أظن أن ضيوفه يرحلون قبل انتصاف الليل.

وابتسم موسى:

- عادتهما.

وانتظما في الصمت من جديد، لكنهما هذه المرة كانا يمحنان عن مدخل جديد لحديث كل منهما للآخر، موسى يريد أن يلغه بما حدث بينه وبين مساعد السمداني قبل ساعتين أو يزيد، وسيد احمد يود لو يتحدث فيما فعله هو وجدته وأخفياه عن أبيه وعن الجميع.

نعرف ما الذي كان سيد احمد يريد أن ينقله لأخيه من خبر الرجلين اللذين يحتفظ بهما معلقين في حجرة الخزين في دار أمه، لكتنا لا نعرف بعد ما الذي جرى عندما توجه موسى إلى آخر حدود أرضهم، وبات في مواجهة المضارب التى يخيم عليها السكون، فلقد مضى وقت مكنه من استخلاص العبرة ثما جرى، وأنار أمامه طرقا كانت حتى لقائه ومساعد غامضة، وجعله يدرك أن بحرد الغضب فى مواجهة ما تخبته لهم الأيام لا يجدى.

كان قد توجه إلى حدود الأرض، وتظاهر بتفقد مواضع قضبان الحديد التى دقوها في الأرض وجعلوها علامات دالة على فاصل الحدود بينهم، الرغبة علوه في روية وجه السمداني ومعرفة أثر الهزيمة فيه، فالشيء الذي لم يستطع أن يفهمه هو كيف يجرى ما يجرى و تتقلب الدنيا ويجيئ الناس من أقصى الأرض ومساعد قابع هناك في مضاربه 18، كأن من وقعوا في قبضتهم ليسوا رجاله المكلفين بالهجوم عليهم لقتلهم وإضرام النار في دورهم وحظائرهم ونهب عملكاتهم ومرقة ماشيتهم.

ثم إن عدم بحيته إليهم يجعل ما قاله رجال المسر صحيحا، وقد يكون إحجامه عن المجيئ خشية أن يناله مكروه، وفي عدم المجيئ كان عاقلا، هكذا قال موسى لنفسه وهو يقف هناك عند علامة من العلامات مواجهة عماما للخيمة الكبيرة، فالذى لا ينكره أن مساعدا لو جاء كان سبتعرض بالفعل للاعتداء عليه، ليس منه فقط ولكن من الجموع الغاضبة التي ما كانت لتفرط في فرصة جاءتها لتفرج عن نفسها كروب أحقاب طويلة من الزمان، ذاقوا فيها ويلات العربان وغاراتهم، والكثيرون يحتفظون في ذاكرتهم بسجلات لكسات العربان على قراهم وتعداد الضحايا وأسمائهم، من الرجال الذين ماتوا، والبنات والنساء والإطفال الذين الخذوا أمام أعين ذويهم ولم يعودوا أبدا.

وفيما هو يتظاهر بتفقد الموضع لمع بطرف عييه رؤوسا تخرج من وراء الخيمة الكبيرة ثم تختفي، قال لنفسه: إنهم يراقبونني، ورعا يكون قد داخله شيء من الفخر إذ وهو المقصود بالهجوم الفاشل يقف وحده في مواجهتهم ويتحداهم، بل هم يختبئون منه ولا يقدرون حتى في مضاربهم أن يكونوا على طبيعتهم، وإذ أدركوا أنه رآهم وفطن إلى تلصصهم عليه خرج مساعد من خيمته وخطا نحو الحدود، حتى أمسى واقفا على الجانب الآخر من المصرف.

للمرة الثانية يرى موسى مساعدا السمداني، ولكنها الأولى التي يستطيع فيها أن يتفرس في وجهه ويحدق في عينيه دون أن يمنعه أى اعتبار، وبرغم حداثة سنه لمح تلك الرجفة السريعة التي تشبه الومضة في طرف شاربه، وادرك أنه خاتف، أو مضطرب لوجوده في مواجهته. موسى يدرك أن خصمه ليس فقط شابا وإنما هو وسيم على نحو يصعب تصديقه، فعوده الرعى الفارع ووجهه الأبيض الصافي وعيناه الرماديتان الغائرتان قليلا في عجريهما، كل هذا ينئ عن شخص يختلف عن كل من عرفهم من قبل، ويقطع بأن المشوار بينهما لم يبلغ مداه بعد، بل هو بالكاد يبدأ.

من تحت أسنانه رحب الأعرابي بموسى، واكتفى موسى بهز رأسه، رجاله كانوا واقفين هناك، على مبعدة أقصاب في الوراء، وفي برود يحسد عليه الأعرابي قال:

- تفضل وخذ القهوة يا أبا أحمد.

فأجاب موسى وهو يواصل التحديق في عينيه:

لو أن الأمر بيدى لما كنت واقفا الآن في مكانك با مساعد.

ولكن الرجل ابتلع الإهانة، وعاد طرف شاربه ينتفض من الغضب، ففريمه لم يكنه كما كناه هو، وما قاله يحمل تهديدا لم يسبق أن واجهه في حياته كلها، وبدلا من أن يرد الإهانة أو يقابل التهديد بمثله عاد إلى القول:

- القهوة جاهزة يا رجل، فوق النار.

و لم يشأ موسى أن يستدرج لقول لا يريده، فلا بد من مواجهة الأعرابي رتهديده حتى ولو ساءت العاقبة، قال:

- لبس قبل أن يعرف القاصى والداني أن رجال المنسر الذين وقعوا في قبضتي كما يقع الذباب وبكوا مثل النساء هم الذين تتخفى من ورائهم. وانتشى لما قال وأردف:

- ليس قبل أن تلقى عقابك أو تطلب من أبي الرحمة.

الكلمات قوية تكفى لتفتيت الحجر، لكن الرجل وقف في الجانب الآخر وكأن موسى لم يقل شيئا، فقط تلك الارتماشة الومضية في طرف شاربه، ولما انتهى موسى خفض رأسه ورفع عينيه في وجهه:

- هذا الكلام خطر عليك يانتي، وأنت بعد صغير.

فتوعده موسى، ولكن بصوت حرص على أن يسمعه لرجاله:

- سنرى من منا هو الذي يواجه الخطريا شيخ العربان.

وأمام تصعير خده أردف موسى:

- من اليوم لا تدع عينيك تغفل، ستجدنى فى كل مكان تذهب إليه، حتى فى منامك، سأكون هناك أقض مضجعك، إلى أن تدرك من نفسك أن حياتك فى جوارنا مستحيلة.

وبنفس طريقته سأل مساعد:

- مل أعرف لماذا هذا كله؟ إ.

وعرض به موسى:

- الرجال الحقيقيون لا يتخفون وراء المنسر.

فقال الرجل في برود:

- وإن كنت لم أفعل.

- هذا بالضبط ما أعرف أنك ستقوله.

- لماذا لا نجتمم إذن وبينا قضاة، وما يقضون به يكون نافذا.

واستدرج الرجل الفتي للهدوء فتساءل في عفوية:

- فإذا قضوا بأنك من وراء كبسة النسر؟.

فأجابه على الفور:

- أرحل عن المكان.

وإذ تهيأ موسى للانصراف سأله الرجل:

- وإذا كان العكس؟.

فلم يجبه موسى، تظاهر بأنه يواصل تفقد علامات الحدود، و لم يفطن أنه ابتعد عن مكان اللقاء إلا عندما استدار، فلم يجد مساعدا هناك، لكن المضارب كانت قد نشطت على غير عادتها، فكاتما كانوا فى حاجة لأن يتحدث إليهم أحد، وها هم تحدثوا إلى غريمهم، ووضحت النوايا فيما يقبلون وما لايقبلون.

انتهى الحديث وما نبس سيد احمد بنت شفة، فما يحكيه أخوه يشذ حتى عن الخيال، فكل ما دار في الليلة الفائتة كان بسبب رغبة مساعد في خطفه هو أو أحد أخوته، فكيف إذن يخاطر بنفسه على هذا النحو ويذهب بقدميه إلى مضارب خصمه، ولو أراد لتمكن منه وذهب به بعيدا دون أن يدرى أحد، ولكن موسى كان ينظر إلى الواقعة من زاوية جد ختلفة، إذ لم يعد لدى الأعرابي شك في أن فعلته لن محرور الكرام، وأن حربا ضروسا في انتظاره، ما لم يرئ ساحته من الاتهام أو يعتذر عنه ويقبل الشيخ اعتذاره.

وعادا إلى الصمت، هذا بالضبط ما يجعل التقارب بين الأخوين صعب المنال، فموسى لا ينفك يتصرف على نحو يراه سيد احمد متهورا ومفتقرا إلى الحكمة، وفي المقابل فإن سيد احمد هو الآخر يتصرف دائما على نحو يراه موسى مترددا وانهزامها، وبرغم أن الشيخ أحمد رأى ذات يوم أن تكامل ولديه الكبيرين يكفل لعزبته حياة قوية وحكيمة، جسورة ومندبرة، إلا أنه لم يعرف أبدا كيف يجعل التكامل المنشود واقعا قائما على قدمين، وشاخصا ككيان واحد، وها هى الأفكار الخاصة التى تعيث في داخل كل من الولدين تجاه الآخر دون أن يتمكنا من إخراجها في صورة كلمات يتم تداولها في حوار دفين وصامت، يمتد ما امتدت بهما الحياة.

ملحمة الشراشوة "التكوين"

كل منهما كان يمضغ أفكاره، ومعها يمعن النظر في وجه الليل البهيم، فغير بعيد منهما كان خيال غامض يتحرك في خفه، حتى أنهما هبا واقفين لمواجهة ما قد يكون هناك من خطر، لكنه كان أخوهما السيد، جاء حاملا الطعام، ومن خلف السيد تحققت مرم، يمشيتها الانثوية المتكسرة، وبحركة يديها التي تشبه رفرفة جناحي طائر كبير.

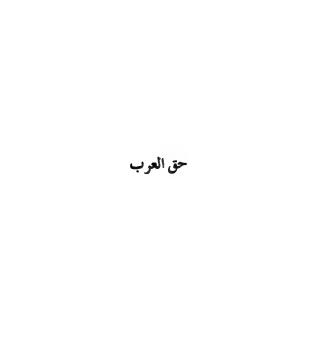

طال الوقوف عند أحداث لم تستغرق من حياة الأسرة إلا أياما معدودات، بل إن أحداث ليلة واحدة أُعطيت فصلين كاملين، وربما ألجأ الم عبور أعوام في سطور، لكن أحداث تلك الأيام القليلة البعيدة كانت الفيصل في علاقة الأسرة بالمكان، وبالأسر الكبيرة في المنطقة، ومن قبل في علاقة أفرادها ببعضهم البعض، وأيضا في استباب الأمن الذي استمر لسنوات مما مكنها من استكمال إصلاح ما تبقى من أراض لم تكن قد استصلحت بعد.

مهما كانت علاقة الجدين الأكبرين موسى "الثانى" وسيد احمد "الثالث" مذ كانا طفلين وحتى صارا شابين، إلا أنهما في تلك الأحداث، بل ونتيجة لها سلكا طريقين جد عتلفين، انطلقا من نقطة واحدة، وبدلا من أن يتوجها وجهة واحدة ويخوضا الحياة جنبا إلى جنب ويدا في يد اتجه كل منهما إلى طريق، ومن اختلاف الطريق تشكلت الأحداث المجلال التي عاشتها الأسرة في تاريخها المعتد منذ أحداث تلك الليلة البعيدة وحتى اليوم، ولا أغالى إذا قلت إن اختلاف طريق كل منهما بدما

من تلك الأحداث يماثل في تأثيره في تاريخ الأسرة مقتل المملوك القديم، والذي بسببه خرجت الأسرة من بلدها القديم وهامت على وجهها قبل أن تهتدي إلى موضع عزبتنا، عزبة أحمد السرسي، والتي هي اليوم وحدة من وحدات الحكم المحلى بمركز السنبلاوين تحت اسم قرية السرسي.

زيارة مربم الليلية لحفيديها لتأتيهما بالطعام لم تكن لتحسم الخلاف الصامت الذى نشب بينهما والذى لم يعلن عن نفسه، فسيد احمد يعتبر أن ما قام به موسى مع مساعد سيطيل أمد الصراع معه، وسيضيع على الأسرة فرصة للسلام قد لا تتاح ثانية، وإذا رأى الأعرابي أن ينتقم للإهانة التي لحقته من موسى فإن الحرب ستشتعل، وقد تنهى بهزيمتهم واقتلاع جفورهم التي جاهدوا ليغرسوها في المكان، وكان نار الحرب ليست متاججة بالفعل ال، وكان دخانها لا ينتشر في المكان حتى لكانه يحجب الردية!!.

لو أن موسى كان يعلم بأن حكايته مع السمداني ستوقع في نفس أخيه ما أوقعته فرعا فضل لو يغفل الحديث عنها، حتى إذا ما انعقد بجلس التحقيق والصلح وأعلن الأعرابي خبرها يكون ما ينطبع في أذهان الآخرين عنها ومن بينهم سيد احمد أنها جرد تنفيس عن الغضب الذي شعر به في تلك اللبلة، ولكن هل يجدى القول بذلك الآن؟ا، فسيد احمد ومنذ تلك الليلة البعيدة شعر بأن أخاه لن يكف أبدا عن جرجرة الأسرة إلى صراعات يقررها ويتحكم في مساراتها وحده، ويفرض إيقاعها عليهم فرضا، وفي قرارة نفسه قرر ألا يلتزم بعد ذلك إلاعا يقبله هو.

انعقد بحلس الصلح في دار الشيخ هيكل في كفر غنام، المحكمون

خليط من العمد ورجال قبائل جاءوا بخيولهم في صباح يوم شتوى صحو، كفر غنام عن بكرة أبيها كانت هناك، متحلقة حول الدار التي تتوسط القرية، فلم يكن الشيخ هيكل عمدة من أولئك العمد الأفظاظ الذين يحترفون إحكام القبضة على رقاب رعاياهم، وكذلك كان الحاج على أبو سيد احمد عمدة برقين، والذي كان حاضرا هو الآخر، بل إنه اخير في ذلك اليوم كبيرا للقضاة، وذلك لما له من صلات بباقي العمد أعضاء اللجنة وشيوخ القبائل القادمين من قلب الصحراوات العيدة.

قبل يوم الجلسة نشط سيد احمد بصورة جعلت موسى يفضل الابتعاد، فرعا يقوده الصدام معه إلى الوقوف من آراه أبيه مواقف تغضبه، وبدلا من ملازمة أبيه في الروحة والمجيئ عاد إلى مندرة الغيط، وإلى رجاله وعماله، وبدلا من المجيئ إلى الدار بين الحين والحين استقر في الفيط حتى أنه لم ير وجه أمه لأيام، وكلما أوحشته وأراد رؤيتها أرسل السيد ليحضرها إليه في المندرة الجديدة، وكانت تقضى معه النهار بعلم الشيخ، الذي رأى في مسلك ابنه الأكبر شيئا فضل أن يرجئ مناقشته إلى ما بعد.

الترتيبات تجرى على قدم وساق، وتحت غطاء الرغبة فى الصلح والحاجة الماسة إليه ضاعت فرصة تعديل عقوبة المخطئ، من عقد بيع بخمسين فدانا يحصل عليها صاحب الحق إلى خروج المعتدى من المكان، ومن ثم إنهاء حالة الجيرة التى تخلق مع الأيام أسبابا لتأجيج الصراع لا تنتهى، وازداد موسى إصرارا على الابتعاد عن الأمر برمته لما قبل أبوه يميداً الجلوس مع خصمه خارج زمام القرية التى ينتمون إليها، حتى أنه أرسل إلى جدته مرىم لتحدث أباه بشأن أن يكون التحقيق فى دار الشيخ

دسوقى عمدة المقاطعة، ولكن أباه أعطى كلمته على أن تكون الجلسة في كفر غنام، وكانت الرغبة في الذهاب بعيدا عن دار عمدة المقاطعة هي أحد شروط مساعد السمداني، وإن كان قد طلبها بنعومة لم يفطن الشيخ أحمد إلى أبعادها، وكان من نتيجة القبول بذلك أن غضب الشيخ دسوقى وأعلن مقاطعته جلسة التحقيق العرفية، فالخروج بالتحقيق من زمام عموديته برغم أن الاعتداء وقع على عزبة تبعه أحرجه أمام خصومه في قريته، هؤلاء الذين وإن كانوا لم يجاهروا بعداوتهم له إلا أنهم يتمنون لم يتخلصوا منه ومن سطوته، ومن تذكيره لهم على الدوام بأنه هو الذي عصم دماءهم من أهل أبى داوود السباخ، وحدث أول شرخ في جدار الحلف الذي انقد ذات يوم بمناسة الحرب مع الجياصي.

تداعيات الإعلان عن غياب عمدة المقاطعة عن الجلسة العرفية توالت، فلقد أعلن الشيخ أبو كريمة عمدة كفر سعد هو أيضا مقاطعة الجلسة، فمضارب السمداني لا يوافق على أن تعقد الجلسة في المقاطعة فإن البديل الوحيد السمداني لا يوافق على أن تعقد الجلسة في المقاطعة فإن البديل الوحيد هو أن تنعقد في داره، أو دار الحاج سويلم عمدة الحجائزة، والتي تعد هي وكفر سعد في عرف أبناء القريتين بلدا واحدا، وازداد الشرخ امتدادا، حتى أن الحاج سويلم الذي قبل على مضض حضور الجلسة لم يكن متحمسا لما يجرى، و لم يأخذ كما اعتاد جانب الشيخ أحمد الذي يعده برغم صغر سنه واحدا من أصدقائه، ويرى أنه بالنسبة إليه في مقام الصهر بدلا من الصديق الطوخي الراحل.

لا أدرى كيف قبل الشيخ أحمد السرسي المضي في ذلك وهو فاقد

لأركان حربه ومعظم قواته، خرج من أرضه إلى أرض بعيدة، ولم يوقفه تخلى أصفقائه عنه، لم يأخذ فسحة من الوقت يراجع فيها نفسه، ولم يتوقف ليرى تفاصيل ما هو مقدم عليه. حكايات أبى ألمحت إلى تأثير ابنه سيد احمد الذى كان يرضب فى السلم بأى طريق، لكن جدتى لأبى رات أن موسى خذل أخاه سيد احمد، وحسب رأيها خذل أباه نفسه، لما انزوى بعيدا عن الأحداث ولم يسهم فى بحرياتها، واكتفى بالجلوس هناك فى مندرة الفيط الجديدة، والمرور على الأرض المنزرعة والامتناع عن المجيئ إلى العزبة فى ذلك الظرف العصيب.

لم ينسب إلى مريم قالة واحدة في أحداث ذلك الوقت العصيب، وفي هذا إشارة تكفي للبعد عن اللجاجة في التعامل مع الموضوع، إذ تورى الحكايات أن موسى لم يقاطع ما يجرى بالكلية، فقط أراد أن يبرئ نفسه من أية صلة بما سيترتب على ذلك من نتائج تذهب بالنصر الذى حققوه على المنسر وتجعله والعدم سواء، وقد تقلب النصر إلى هزيمة، فإذا أفلت مساعد بفعلته وبدا أمام القضاة من العمد والأعيان وشيوخ القبائل برينا من الاتهامات الموجهة إليه تكون هي الهزيمة بعينها.

لكن موسى شارك فى حراسة موكب أبيه إلى كفر غنام، ولما استدعوه ليسمعوا ما كان من أمر لقائه برجال المنسر فى صدقا وما قالوه له جلس أمامهم فى ثقة وحكى كل ما كان من ذلك الأمر، وتطرق إلى لقائه بمساعد بعد تسليم المنسر للجند وحكى الحوار الذى دار بينهما، وقال إنه كان غاضبا بشدة وكان يتمنى فى ذلك الوقت لو بادره الرجل بالاعتداء فيرد بقتله، والحقيقة أن استباقه الأحداث وحكايته لأمر ذلك اللقاء حرم

مساعدا من أهم ميزة كان يدخرها ليكسب بها الجولة، فالفتى الذى بنى الإعرابي على رعونته كل آماله يجلس أمام القضاة هادتا رزينا يعرف كيف يتحدث، ومتى، وكيف يخاطب من هم فى مقام أبيه، بل وكيف يستدر عطفهم أو يجعلهم يتبنون وجهة نظره أو يلتمسون له الأعذار، كل ذلك لم يكن يسعد غريمه الجالس هناك فى عمق المندرة الكبيرة التى انعقدت فيها الجلسة، ولا أستبعد أن يكون قرار مساعد بالتخلص من موسى قد حظى بالمزيد من التأكيد فى تلك الليلة.

أعلن الشيخ أحمد عن وجود رجلين من رجال النسر، وأنه احتفظ بهما لبدليا بأقوالهما في الجلسة، وحدث لفط شديد، فلقد فرجئ السمداني بذلك واحتج على ما طلبه غريمه، مبررا احتجاجه بأنه لا يعقل أن يخفى خصمه اثين من المهاجمين ليحضرهما للشهادة وهو الذي أعلن على الملأ أنه سلم المنسر للجنود، وهما ليسا إلا لصين يفتقدان أي شرف.

اعتراضات السمداني أحدثت دويا في المندرة الفخيمة، وفي أوساط المتحلقين حول المكان، وتعالت الأصوات تستنكر الاستعانة بمجرمين للشهادة بين رجلين من الأعيان، واعتبر البعض أنها من علامات الساعة، لكن الشيخ على أبو سيد احمد عمدة برقين وكبير القضاة قبل أن يمثل الرجلان أمام المجلس ويدليا بما يعرفانه، وأحدث ذلك لفطا حتى بين صفوف زملاته المحكمين، وراح أحدهم يضرب كفا يكف متعجبا للأمر، ومعلنا بتعبيرات وجهه وحركة يديه أن سماعهما لن يقدم أو يؤخر.

غياب العمدتين الشيخ دسوقى والشيخ أبى كريمة وانزواه الحاج سويلم في أحد الأركان صب مباشرة في صالح السمداني، فحكاية الشيخ أحمد أمام المجلس تقتضى أن يصادق عليها الشيخ دسوقى عمدة المقاطعة، وخاصة ذلك الجزء المتعلق بإخباره إياه بالاتفاق الذى جرى بين ابنه موسى وجاصة ذلك الجزء المتعلق بإخباره إياه بالاتفاق الذى جرى بين ابنه موسى وبين كبير المنسر قر تيب آخر، كأن يضربوا ضربتهم في مكان آخر بعد أن يكونوا قد ثبترا نظره على الموضع الذى أبلغوه به، وكانوا في أمس الحاجة إلى وجود عمدة كفر سعد، لا لأنه يعرف شيئا عن أحداث تلك الليلة الرهية، ولكن عمدة كفر سعد، لا لأنه يعرف شيئا عن أحداث تلك الليلة الرهية، ولكن من قيامه بنقل الحدود وترويع جبرانه والضغط عليهم ليبعوه أراضيهم من قيامه بنقل الحدود وترويع جبرانه والضغط عليهم ليبعوه أراضيهم بأبخس الأثمان، أو لتركها والفرار حفاظا على حيواتهم، وطبعا في غير بأبخس الرجلين صارت حكاية الشيخ أحمد السرسي عبرد حديث قاله الرجل بصوت رخيم ولهجة متأسية، لكنه – وعلى غرار ما يقول المحامون في أيامنا هذه – حديث مرسل غير مؤيد بدليل.

وحدث ما كان متوقعا، طلب مساعد من القضاة أن يتسلموا بأنفسهم رجلي المنسر اللذين كانا مجبوسين في دار واحد من أقارب الشيخ هيكل اسمه الشيخ شندي، وطلب أن يمنحوهما الأمان قبل سؤالهما.

مساعد كان طوال الوقت ومنذ أعلن الشيخ عن مفاجأته يراوده الأمل في أن ينكر الرجلان صلته بأحداث قلك الليلة إذا ما شعرا بالأمان، وربما ينكرا صلتهما هما أيضا بها.

وهذا هو ما حدث بالضبط، فلقد طلب العمدة الحاج على أبو سيد احمد أن يأتوا بالرجلين، ولم عمض دقائق قليلة حتى أُحْضِرا أمام المجلس، الناس المتحلقون حول المكان كانوا يشيرون إليهما وهما يسيران بطريقة تبعث على الضحك، أحدهما يحجل بقدم واحدة، ويسقط على الأرض فيستخدم إحدى يديه عل قدمه المصابة، فجروحه من جراء الكي بالنار نفاقمت بشكل كبير، جعلته لا يطبق بجرد تحريكها، أما الآخر فإن رشات الحشار التي أصابته وهو يندفع خارجا من مندرة الغيط جعلت من وجهه كرة كبيرة من الورم، اختفت معها معالمه، ولم يكن قادرا على أن يرى بعينيه، ولخشيته أن يسقط وهم يقودونه إلى المجلس كان يمد يديه متلمسا طريقه، ومتحاشيا أيضا أن يلمسه أحد، فلقد أحدث البارود جروحا بحرد الالتفات.

مثلا بتلك الصورة أمام المجلس، ولم يجد الممنة الحاج على أبر سيد احمد بدا من أن يطمئنهما بأنهما بعد أن يدليا بما يعرفانه سيطلق سراحهما، ورجاله هو وليس أحد غيره سيرافقو نهما إلى المكان الذي يحددانه، وتحقق ما أو اد السمداني، فما أن شعر الرجلان بالأمان حتى انخرطا في البكاء، وانفطرت قلوب الجموع التي تحيط بالمكان وبعض من القضاة لبكائهما.

شعر الشيخ أحمد السرسى لأول مرة بأنه إذ خرج من زمام صديقيه الغائبين الدسوقى وأبى كريمة وقع فى خطأ فادح، وأدرك سيد احمد مغبة الخلف الذى وقع بينه وبين أخيه، وظهرت بوادر الهزيمة على الوجوه، وعنى موسى لو أنه مات قبل أن يرى أباه على هذا الوضع، فلقد خيم على الرجل صمت، وشاخ فى دقائق معدودات، وعندما شرح أولهما فى الحديث انسحب الدم كله من وجهه.

موسى وقف معترضاء فليس من المعقول أن يسمعوا أحدهما في

وجود الآخر، وتسامل: ماذا لو كذب أحدهما؟!، أو لفق حكاية بعيدة عن الحقيقة؟!، أوّ ليس في سماع الآخر لها دافعا لأن يتبناها وينسج على منوالها؟!، ولقى اعتراضه القبول، أمر الحاج على بخروج أحدهما من المندرة، وذهب الرجال به بعيدا، وإذ هموا باصطحاب صاحب القدم المعلوبة نهرهما العمدة، وقال وهو يضحك:

- أليس في وجوهكم نظر ؟!.

وضحك المتواجدون لما قال:

- أم تراكم تريدونه أن يحجل بقدم واحدة رائحا وغاديا؟.

وضج من كان متحفظا بالضحك، وأخذوا الرجل ذا الوجه المتورم، والذي راح يالغ في تعرّه وفي التماس الطريق بيديه استدرارا للشفقة.

خيم الصمت لحظات، ولما اطمأنوا إلى ابتعاد زميله بدأوا في سواله، لكن موسى عاد ليطلب من العمدة أن يتمهد بإطلاق سواح الرجلين حتى لو اعترفا بارتكاب جرائم توجب تسليمهما لرجال الحكم، وانخرط الحضور في نقاش دار معظمه حول استهجان تدخل الفتى في أعمال القضاة المحكمين، ولم يقطع اللغط إلا حديث الشيخ هيكل، فبرغم أنه لم يقبل أن يكون قاضيا مكتفيا بانعقاد الجلسة في داره إلا أنه رأى شيئا من الوجاعة في اقتراح موسى.

بحاسته الفريدة قدر أنه ما لم يخرج الطرفان من الجلسة راضيين فإن السلام لن يحل، ولن يصلوا إلى الصلح الذى يريدون، وأدرك أن رجلى المنسر قد يلجآ للكذب حتى لا يعرضا نفسيهما في حضور كل هؤلاء الحكام لخطر تسليمهما للجند، ومن ثم ينكرا صلتهما بالحادثة وتداعياتها، ولم يشأ أن ينبه إلى هذا في حضور الشاهد فطلب إخراجه حتى يقول ما لديه.

اتنع القضاة باعتراض الفتي، ومن طرف خفى حذر الشيخ هيكل موسى من العودة إلى الاعتراض، وأطرق الفتى إلى الأرض مسلما، وجي، بالرجل من جديد، هذه المرة كان محمولا على أكتاف الخفراء، وضعوه في قلب المندرة وانصرفوا.

حديث العمدة على أبو سيد احمد هذه المرة كان باهتا، بان منه أنه يلقيه رغما عنه، أو استجابة لرغبة صاحب الدار، فهو لم يغفر أبدا أن يرشده فتى أصغر من أبنائه إلى ما يجب أن يفعله كقاض، وبدلا من أن يعنه الشيخ هيكل ويحفظ على المجلس كرامته تدخل ليتصف له، وها هو يقول للرجل الجالس كالقرد في وسط المندرة إنه أيا كان الذى سيقوله في شان الأحداث المطلوب شهادته عنها فإنهم سيطلقونه هو ورفيقه، وإنه بنفسه هو وكل العمد الحاضرين يضمنون له هذا الأمر.

بدا أن الرجل لم يفهم مغزى الكلام الأخير، وتمنى لو يسأل ما الذى يعنيه، لكنه هز وأسه وآثر السلامة، وتولى الشيخ عزام شرح الأمر للرجل من جديد:

- حتى لو اعترفت باشتراكك في الهجوم على عزبة الشيخ أحمد، أو في ارتكاب أية جرائم فإننا سنطلق سراحك، وستبلغك مأمنك.

نظرة الامتنان التي أرسلها الشيخ أحمد في اتجاه الشيخ عزام حملت

كل ما كان يود لو سمع المقام أن يقوله، شاكرا له تدخله، لم يكن وهو يفعل قد أدرك بعد أن شاهده انطلق يحكى ما حدث، وكيف وقع في أبدى سجانيه، حكى عن تلك الليلة التى جاءهم فيها موسى مع رجل السمارة، وعن زعم كبيرهم بأن مساعدا هو من كلفهم بالهجوم على المعزبة وقتل أكبر أبناه الشيخ، وأشار إلى موسى، وحكى عن المبالغ التى أخذوها منه للتظاهر بالقيام بالهجوم حتى يخدعوا مساعدا، وحكى عن كل شيء حتى عن الخطة التى وضعوها للتظاهر بمسايرة موسى في تدبيره، والهجوم في مكان آخر ليتمكنوا من أحد أبناء الشيخ، ويطلبوا عنه فدية، وراى الشيخ على أن يسأله:

- هل طلب منكم الشيخ مساعد القيام بفلك؟.

ونظر الرجل إلى الركن الذي يجلس فيه مساعد وأجاب:

– צ.

وكانت الإجابة مسموعة للكافة، شهق المتحلقون حول المكان، ومن موقعه في ركن المندرة البعيد رنا مساعد إلى الرجل في امتنان، وعادت إلى وجهه الدماء، وتحرك لأول مرة منذ جلس هناك في الركن بحثا عن راحة لقدميه، وقبل أن يهدأ اللغط سأل أحد القضاة:

- وهل يكون الاتفاق معكم جميعا أم مع كبيركم؟.

وأجاب الرجل غير متنبه إلى المتزلق الذي يأخذه القاضي إليه:

- مع کیرنا،

وعاد القاضي يسأل:

- وهل يتم الاتفاق في حضوركم؟.

فتململ الرجل قليلا لكنه أجاب:

- أحيانا.

ويواصل القاضي السؤال:

تقول إن كبيركم أخبر موسى أن الشيخ مساعدا هو الذى طلب
 منكم ذلك وأنه دفع سهمانة قطعة لأجل هذا.

وكان الرجل يجيب موافقا:

– نعم نعم.

ويستمر القاضى:

- فهل أخيركم كيوكم بعد انصراف الفتى أنه كذب عليه بشأن صلة الشيخ مساعد بما تنتوون فعله ?.

وصمت الرجل و لم يجب، طريقة السائل في التحقيق مذهلة، والناس في المندرة وخارجها ينصتون، حتى أن الإبرة لو سقطت على الأرض لمندمع الجميع رئتها، و لم يحرك رجل المسمر ساكنا، كان ينظر إلى السائل في بلاهة و لا يدرى كيف يجيب، وإذ طال بهم الانتظار زعق فيه العمدة على أبو سيد احمد:

- أجب يا رجل.

وامتقع وجه الرجل وأطرق إلى الأرض، وقبل أن يصرخ فيه العمدة من جديد سمعوه يقول: حن العرب

- لا، لم يخبرنا بذلك.

وأغرت الإجابة قاضيا آخر فسأل:

 هل اعتاد الشيخ مساعد أن يحضر إليكم في دار تلك المرأة التي تدعى...

واستنجد بالآخرين ليذكرونه باسمها فاجابوه في نفس واحد:

- الجارية... الجارية.

وأجاب الرجل غير مدرك لما يدور:

- لم يأت إلينا في تلك الدار أبدا.

وقبل أن يواصل القاضي سؤاله استدرك:

- فلقد اعتاد أن يرسل في طلب كييرنا.

فسأله القاضي:

- وهل أرسل في طلبه قبل أحداث تلك الليلة.

وأطرق الرجل إلى الأرض من جديد، أدرك مغزى السؤال هذه المرة وأجاب:

- لا أتذكر.

وقبل أن يأمروا بتنحيته أحد الجوانب ريشما يسمعوا رفيقه عن للشيخ عزام أن يسأله:

أين كان زميلك الآخر، معك في الهجوم على العزبة أم مع الكبير
 في الهجوم على الغيط؟.

وأجاب الرجل دون تفكير:

- مع الكبير في الهجوم على الغيط.

وعاد ليسأل:

- هل حكى لك كيف وقع في أيدى رجال الشيخ أحمد؟.

فأجاب أيضا بلا تفكير:

 قال إنهم اتفقوا على الانفقاع خارجين من المندرة المحاصرة، ولما فعلوا واجهتهم الكمائن بالبارود فارتدوا، أما هو فتمكن من الخروج لكته وقع في أيديهم.

نظر القضاة إلى بعضهم البعض، وتسالموا بمجرد النظر إن كان أحد منهم يريد أن يستوضح الشاهد في شيء، وأعلنوا بمجرد النظر أيضا ألا حاجة لهم به.

رجل المنسر الآخر كان أعقد كثيرا من زميله، أنكر كل شيء، من أول مرورهم في أرض الشيخ أحمد لتفقد معالمها وسككها، مرورا بذهاب موسى إليهم في دار الجارية، وانتها، بالحرب التي دارت في تلك الليلة، لم يعلل سبب وجوده بين أيدى سجانيه، ولم يقدم سببا لوجوده في عزبة الشيخ أحمد أو في أرضه، ولما لم يجدوا فائدة من الاستمرار في سؤاله ركله أحدهم آمرا إياه بالانصراف من المكان.

مساعد أحضر شهودا على إهانة موسى لرجاله وله، ولكن إقرار موسى المسبق بالواقعتين قلل كثيرا من أهميثهما، وكان القضاة يتعجلون الانتها، من مسألة بعرفون مسبقا كل تفاصيلها. وانتهى التحقيق، دخل القضاة إلى حجرة بالدار الفخيمة وتركوا الطرفين وبعض ضيوف الشرف والمتطفلين يضربون الأخماس في الأسداس، ويستبقون ما سيقضى به القضاة، جرت خارج الدار مراهنات حول الحكم الذى سيصدر، بأحقاق السعوط وأقماع السكر وصناديق التبغ والمعسل، وقليل منها كان بقطع من النقرد، وكان أبلغ تعليق ذلك الذى قاله الحاج سويلم وهو ينظر إلى صديقه الشيخ أحمد في إشفاق، وحرص على أن يكون الصوت مسموعا من الطرفين، أحمد السرسى ومساعد السمداني:

- صلح الذئب مع الغنم.

و برخم التعريض بالسمداني والذي حمله التعليق، وبرغم الإهانة التي أخقها التعليق، وبرغم الإهانة التي أخقها التعليق نفسه بالشيخ أحمد، إلا أن أحدا من الطرفين أو من ذويهما لم يشأ أن يرد أو يستوضع، أو حتى يوافق أو يعترض، ولو بإيماءة من الرأس أو بإشارة من البد، أو حتى بمط الشفتين.

فى اللحظة التى غادر فيها القضاة إلى حجرة داخلية بالدار ليتداولوا انفك الصمت داخل المندرة وخارجها، لكن مساعدا ظل جالسا هناك فى الركن وفى عينيه نظرة غريبة، فسرها البعض بأنها نظرة تدبر وتحسب، وفسرها موسى على طريقته، "فالسمدانى"، هكذا قال الأبيه وهم فى طريق العودة" كان يفكر فى وسيلة للتخلص منى دون أن يعرض نفسه ثانية لمثل ما يحدث"، "وأظن"، هكذا أضاف، "أنه عثر على وسيلته".

الأمور التي قام بها موسى في تلك الليلة البعيدة عمت بغير تنسيق بينه

وبين أبيه، ولا ينه وبين سيد احمد، بل إنه وبرغم حاجته إلى قوة إبراهيم خشى أن يشركه في التدبير فيبوح لسيد احمد بالسر، لكنه وجد ضالته في شقيقه الأصغر السيد، فبرغم صغر سنه إلا أنه يتمتع بقوة كبيرة وبفدائية تطغى في الكثير من الأحيان على تفكيره، وما هو بصدده لا يحتاج لأكثر من ذلك.

لم ينتظر قرار القضاة وانسل خارجا من المندرة، وتبعه شقيقه السيد، وهناك عند مدخل القرية وجدر جاله ينتظرون في قلق، فلقد مر بهم الخفراء الواحد تلو الآخر، وسألوهم عمن هم ولماذا يقفون هناك، وأجابوهم بتبعيتهم للشيخ مساعد السمداني، مماما كما طلب منهم موسى أن يقولوا، بل إن نفرا من أصحاب الدور القريبة استضافوهم، فلما شكروا لهم ذلك وأحجموا عن الذهاب معهم جاءوهم بالطعام والقهوة، وظلوا معهم إلى أن بدأت وقائع الجلسة فانصرفوا ليتابعوها وتركوهم حيث هم.

أما السيد فإنه ما أن غادر المندرة حتى كمن غير بعيد من مبنى ملحق بدار العمدة يتواجد فيه رجلا المنسر، وكانا في انتظار أن يسمح لهما بالانصراف، ويبدو أن العمدة على أبو سيد احمد وبعد أن استقر بهم المقام في الحجرة الداخلية سأل القضاة إن كانوا يريدون الشاهدين فأجابوه بلا، إذ لم محر دقائق حتى نودى على أحد الخفراء وأسر له العمدة بالمطلوب، وفي غفلة من المتواجدين جهزت ركوبتان إحداهما حملت كلافا في زرائب الشيخ هيكل والأخرى خصصت لحمل الشاهدين، وما أن وضعوا الرجل ذا القدم المصابة على ظهر الدابة وتهيأوا لوضع الآخر

ردفه حتى انطلق السيد قاطعا المسافة من دار العمدة وحتى مكان تواجد موسى والرجال في لمع البصر.

اللبل في أوله، لكن السكون الذى حط على أطراف كفر غنام أعطى الإنطباع بأنه قد أوغل عمل الانطباع بأنه قد أوغل عمل الانطباع بأنه قد أوغل عمل الكفاية، لم يشأ موسى أن يتم الأمر فى زمام القرية التى استضافتهم فابتعد إلى منتصف الطريق الهابط فى عريشة قرية الشقوق، وهناك أخفى ثلاث مطايا كانت مع الرجال فى عريشة قرية وكمنوا على جانبى الطريق، استوضع السيد المرة تلو المرة عما إذا كان الرجل المصاحب لرجلى المنسر مسلحا، وفى كل مرة أكد السيد أنه بحرد كلاف ولا يحمل فى يده إلا عصا صغيرة لقود المطيين.

سمعوا وقع أقدام الطيتين القادمتين من بعيد، الكلاف المصاحب للرجلين كان يسألهما عن حقيقة الأحداث التي جرت والتي جي، بهما ليشهدا عليها، أحدهما راح يقص عليه ما جرى، لكن الكلمات كانت مضغومة فلم يستطع موسى أن يتين منها الشيء الكثير، واقترب الركب وصار بإمكان الكامنين أن يسمعوا أصوات نخر الحمارتين من أنفيهما، واقتربوا أكثر حتى صاروا يموازاة الكمين، أراد موسى أن يتأكد من أن الرجل المصاحب للشاهدين ليس مسلحا، فلم تفد في تهدئة مخاوفة تأكيدات السيد المتكررة، وإذ تأكد له أن الرجل غير مسلح وكانوا قد سبقوا بخطوات قليلة انطلق هو والرجال يهاجمونهم من الخلف.

استغرق الأمر أقل من دقيقة، فما أن اقتربوا منهم حتى أوقف الكلاف مطيته سائلا المهاجمين عمن هم وماذا يريدون، وإذ أمروه بالترجل أعاد عليهم السؤال، ثم سألهم إن كانوا يعرفون من هو ولمن يتبع، ولكن أحد الرجال وبإشارة من موسى وضع السكين في رقبته وهدده بقطع زوره إذا لم يمتل، وأخذ الكلاف يُعرَّف بمخدومه، ولما لم يغير ما قاله شيئا نزل من فوق مطيته.

لم يكن في مقدور أى من الرجلين الفرار، فالأول لا يقدر على بجرد الوقوف والثانى أعمى تقريبا، ورجل الشيخ هيكل الذى ترجل ممثلا لأمر المهاجمين سأل مستنكرا إن كانوا سيأخذون المطيتين لكن أحدا من المهاجمين لم يجبه، كانوا مشغولين بإنزال الرجلين ورفعهما فوق ظهر مطية من مطاياهم، وكان الرجلان يصرخان بأصوات عالية جعلت موسى يضربهما على رأسيهما ليظلا صامتين، وبعد أن وجه لفكى كل منهما عدى رأسيهما ليظلا صامتين، وبعد أن وجه لفكى كل منهما عدى المكن إسكاتهما، ولم يكن أحد غيرهم على الطريق الممتد من كفر غنام إلى أبى الشقوق.

الآن بات بوسع الرجال أن ينطلقوا برجلى المنسر من جديد، وحتى لا يعود الرجلان إلى الصياح أو يفكرا في المقاومة مرر الرجال النصال عند زور كل منهما فأحسا برودة المعدن وحدة الشفرة فأطبقا فميهما، أما الكلاف الذي كان واقفا بمسك بمقود المطيتين فقد تركوه من خلفهم ومضوا، ولم يستوعب ما جرى فظل واقفا في مكانه لحظات، وبعد قليل أدرك أن المهاجمين كانوا يريدون الرجلين ولم يرده أحد منهم بسوء، لا هو ولا المطيتين، فهز رأسه متمجبا وقفل عائدا.

استغرق الأمر قرابة نصف الساعة، أو يزيد قليلا، بعدها قفل موسى عاندا إلى مندرة الشيخ هيكل تاركا السيد يذهب مع الرجال، لم يلحظ أحد غياب موسى، فقط سأله أبوه عن سبب ابتعاده عنه، خشى أن يشتبك خارج المندرة مع مساعد أو أحد من رجاله، لكنه طمأنه وتعلل بالخروج قليلا ليشم الهواه، وكان الجو في المندرة من كثرة الزحام خانقا، أما مساعد والذي كان قد ترك المندرة هو الآخر فإنه لم يعد إلا بعد أكثر من ساعة، قضاها بين رجاله في الخارج حتى لا يضطره الموقف إلى النظر في وجه الشيخ أحمد وولديه، موسى وسيد احمد.

الرحيد الذى لحظ غياب موسى وخرج ليتفقده كان سيد احمد، سأل عنه إبراهيم و لم يجد لديه جوابا، وتفقده فى الدوار والشوارع المحيطة الغاصة بالناس، وإذ تفقد السيد أيضا و لم يجده أيقن أن أخاه غادر إلى مكان ما، وانتوى أن يستدرج السيد ليعرف منه كل شىء، فلقد بات على علم بأن موسى لم يعد يتحدث إلى إبراهيم عن شىء لا يريد له أن يعرفه، فيما يزداد اعتماده على السيد يوما بعد يوم.

وأخيرا خرج القضاة، وكانوا قد غابوا ساعات في الداخل، حتى أوشك الليل على الانتهاء، كل ما يخشاه موسى أن يكون الكلاف قد أخبر الشيخ هيكل بواقعة اختطاف الشاهدين، ولكن يدو أن الرجل وقد عاد بالمطين سالمتين لم ير فائدة من إبلاغ أحد عام جرى، إذ لما دخل القضاة يتقدمهم العمدة الحاج على أبو سيد احمد إلى المندة وطلبوا من الحضور قراءة الفاتحة اطمأن موسى إلى أن الحكاية في طى الكمان، وكان في اطمئنانه يشذ عن الموجودين الذين اصغرت وجوههم من التوتر والترقب انتظارا للحكم.

طلب العمدة أن يقترب الخصمان من المجلس، وقبل أن يتقدما طلب

قراءة الفاتحة من جديد، الناس هذه المرة كانوا يقرأون في تعجل باعتبار أنها هي التي تعطل سماعهم الحكم، بل إن بعضهم وبعد أن مضى في قراءتها انشقل بترقب الحكم فنسي إتحامها، ولم يدوك ذلك إلا والرجل يقول مختما إياها بصوت جهوري:

## - ولا الضالين، آمين.

وإذ اقترب الخصمان من المجلس شرع العمدة في التقديم للحكم، بدأ بحديث نسبه إلى التي إذ سأله أحدهم أن يعلمه في أقضية الناس فقال ردوهم إلى الصلح، ولما نطق باسم التي انطلق الجميع، في داخل المندرة وفي خارجها، بل وفي الشوارع المحيطة:

## - عليه الصلاة والسلام.

وأخذ فى شرح الإجراءات التى اتبعها المجلس العرفى منذ طلب الطرفان الاحتكام إليهم ذاكرا أنهم سمعوا الطرفين وسألوا الشاهدين اللذين أتى بهما الشيخ أحمد، ولما كان المجلس قد تيقن من أن رجال المنسر الذين أنهوا للشيخ أحمد نبأ ضلوع الشيخ مساعد فى تدبير الهجوم على العزبة والغيط كذبوا فيما أبلغوا به فإن المجلس يبرئ ساحة الشيخ مساعد من تهمة الاشتراك فى الأحداث التى وقعت، ويعتبر أنه ليس مسئولا عنها.

الجملة الأخورة لم يسمعها تقريبا إلا الطرفان الماثلان أمام المجلس، إذ ما أن أعلن المملة تبرئة ساحة السمداني حتى ضج الحضور بالصخب، في القاعة قبل أن يتهر القضاة الصاخبين، وفي الخارج حيث لا يقدر أحد على السيطرة، ومن موقعه فى المندرة بحث سيد احمد عن موسى، كان يتمنى لو استطاع أن يلج إلى نفسه ويرى ما فيها، فها هو ينتصر للمرة الألف، وكما قال لجدته مريم وهو يستخدمها لإثناء أبيه عن القبول بعقد المجلس العرفى بعيدا عن دار الشيخ دسوقى، إن أباه يتنازل طواعية عن أقوى أسلحته، وها هى نبوءته تتحقق، وها هو الوحيد بين الحاضرين من جانبهم الذى يتسم فى أسى ولا تشوب وجهه المشرب بالسمرة أمارة من أمارات الغضب أو الهزيمة.

لكن موسى لم يكن أبدا كما ظن سيد احمد، فهو لم يكن شامتا فيهما، ولكنه كان يفكر في كيفية الاستفادة من وجود الرجلين في حوزته، والتعبير الذي رآه سيد احمد حياديا ليس إلا نتيجة الاطمئنان لوجود أسباب بين يديه لما تزل صالحة للاستخدام، تلك الأسباب التي لن يفرط فيها أبدا إلا بعد أن يعود للنصر الذي حققوه في ليلة الأحداث معناه الكامل، و لم يكن الشيخ أحمد بعيدا عما يفكر فيه ولداه، فهو وإن استراح إلى هدوء سيد احمد وجنوحه للسلم لم يكن ليفقل قيمة أن يكون ابنه الأكبر معتدا بنفسه وذا همة تطال السماء، وهو وقد أخطا عليه أن يعترف بأن تفكير موسى كان الأصوب، وأن الفتى الذي عاقر الليل والفيطان كان طوال الوقت يفكر بطريقة رائعة، ركما لا تعجب أخاه، بل وقد لا تعجبه هو أيضا، ولكنها في كل الأحوال رائعة، فهي لا تترك شيئا للمصادفة، ولا تنفل الحقائق بدواعى الرغبة في السلم من أي طريق.

أريج العنبر

فى طريق العودة كانت رائحة مساعد لما ترل فى أنف الشيخ أحمد السرسى، فلقد تصافحا وشد كل منهما على يد الآخر، الشيخ أحمد متمنيا أن تكون الأحداث التى جرت هى خالفة المطاف بينهما، ومساعد حاسما أمره ومقدرا أن العقبة الكؤود تتمثل فى الابن الأكبر للشيخ، والذى إذا تخلص منه صفا له الجو واستطاع أن يعالج الأمر كما يهوى، يل وربما يكون فى تلك اللحظات التى تسلم فيها يد الشيخ ليصافحه كطلب اللجنة رأى أراضى الشيخ وهى تنضم إلى أراضيه، فى حياة تخلو من ابنه الأكبر.

الشيخ أحمد السرسى يعتلى ظهر مهرته وهو لا يدرى إن كان لما يزل قادرا على الحديث إلى أحد، فالصمت الذى خيم عليه والذى جعله يزل قادرا على الحديث إلى أحد، فالصمت الذى خيم عليه والذى حتى عن إجراء تلك الحوازات الداخلية التى لا تنهى خيم بالمثل على جميع مرافقيه، وبخاصة ولديه موسى وسيد احمد، اللذين يمتطيان دايين كاننا طوال الوقت تجمهدان لمسايرة خطو المهرة، موسى عن يمن أبيه وسيد احمد عن شماله، متخلفين قليلا عنه كأنهم يشكلون سهما ينطلق

فى صمت، ويرتد إليهم، بل إن الأصوات التى تصدر عن كل راكب تستحث دابته على المضى بهمة لم تصدر عن أى منهم طوال الطريق، أما الرجال الذين يرافقونهم ففضلوا أن يصمتوا حتى يأذن الله ويفتح واحد من ثلاثتهم فمه.

الليل ساج، والسماء التى كانت صحوا قبل قليل تلبدت، والنجوم التى تبين القليل من معالم الطريق اختفت، لم يعد هناك إلا حس المطايا وهى تجد في المسير، كأن شيئا لم يتغير، وإذ أسلموا القياد لمطاياهم ابتسم موسى في وجه الليل، ولكن بحرارة، فما أشبههم الآن يحالهم وهم يتركون عربتهم ويقبلون بمصالحة دون إسهام من أصنقائهم، فلقد تركوا قيادهم للظروف لتمضى بهم إلى ما تشاء، وها هم يعودون وهم يجرون ذيول الحيجة، وصرخ في داخله متسائلا إن كانوا قد نالوا الصلح الذي يتغون.

حال سيد احمد كانت الأسوأ، هو لم يفعل إلا ما أراد أبوه، وعندما اعترضت جدته على طلب نقل التحقيق إلى كفر غنام وبان أن لموسى يدا في رأيها وجد نفسه منساقا وراء رغبة أبيه، لا لشى، إلا لينعموا بالسلام، وألا ينساقوا وراء رغبة موسى في إشعال نار الحرب إلى ما لا نهاية، والآن وهو في طريق العودة إلى العزبة بعد أن خيب القضاة آمالهم ها هم يعودون ولا تلوح في الأفق أية بادرة على أن الحال أفضل مما كانت عليه، إن ما يفائم حنقه هو انتصار موسى، صحيح أن هذا لا يغير من الأمر شيئا لكنه قد أن الأمور ستتغير كما لم تنغير من قبل، وهو لا يدرى كيف سيكون ذلك، وصمت أخبه ينيئ بالكثير.

وقع حوافر الدواب انتظم فوق الطريق المتجه إلى أبى الشقوق، وصفت السماء لبرهة فرأوا أشباح الخيام المهجورة في ساحة السوق الشهير، سوق الأحد، وسياجات سوق البهائم وهى تتلوى هنا وهناك، وعما قريب سينعطفون يسارا ليمروا بالحجايزة وقبر جدتهم الكبرى، وكفر سعد، وتكون غزالة عن يسارهم قبل أن يصلوا إلى العزبة، وتسامل الشيخ أحمد، كيف يفوته أن يصحب صليقه الحاج سويلم في رحلة المودة، فالواجب يحتم ذلك، لشد ما هو آسف وهو يرى زلاته تزداد، وها هو ينصرف دون يحتى أن يبحث عن كيفية عودته وهما سيسلكان نفس الطريق، ولو أن أحدا من أبناته الذين يرافقونه يستطيع أن يرى في الظلام لرأى وجها لم أخذا مل حياته، عتقنا ومبقعا بالسواد والأسف.

في الحجايزة نبحت عليهم الكلاب، وكاتما هي حفل ليلي للباح إذ خرجت كلاب كفر سعد هي الأخرى، وجاوبتهم من يعيد كلاب غزالة، انشغلوا بالنباح وخرجوا من يوتقة أفكارهم المهزومة، موسى الغاضب حتى أذنيه والمبتسم في مرارة، وسيد احمد الحانق الذي يتمنى لو أنه لا يضطر إلى النظر إلى أخيه بعد اليوم، أما الشيخ أحمد فإنه كان في تلك اللحظة يفكر وهو يقرأ الفاتحة على روح جدته الكيرى في إعادة تقويم كل شيء، فلقد اعترف لنفسه بأنه لم يعد يفكر على نحو ما كان يفعل من قبل، واستمرأ لعبة الابتعاد عن أمه، تلك التي طالما أعانته على إحكام التدبير وإتقان العمل، وعلى غير توقع رأى موسى أن يخبر والده بما قرأه في عينى مساعد السمداني عندما كان يختلس النظر إليه في الجلسة العرفية، وبعد مساعد السمداني عندما كان يختلس النظر إليه في الجلسة العرفية، وبعد

لم يتبهوا إلى غياب موسى إلا عندما وصلوا إلى العزبة، موسى ليس وحده الغائب، إبراهيم أيضا، وعمد الطوخى، وبدون أن يسأل أدرك الشيخ أن أولاده الثلاثة عرجوا على الطريق الجانبي الموصل إلى مندرة الغيط، والذى يتماس فى جزء كبير منه مع مضارب السمدانى، لكنه لم يجزع، فهو على يقين من أن كل شى، سيكون هادتا الليلة، ولن يتحول موسى إلى أن يكون أخرقا ويصدر عنه شى، يختم الليلة بعاقبة السوء.

كل النساء حتى الأم الخبرة كن في الانتظار، مربم عند المشارف تستند إلى كتف سليمان، وحورية وسرية وشام وزكية والأم الخبيرة عند ركن المندرة الكبيرة، الأم الخبيرة وقد أجلسوها على حشية من القش ووضعوا خلف ظهرها وسائد كثيرة وغطوها بحمل صوفي، وزكية إلى جوارها، فلم يستطع أحد أن يمنعها من الخروج في انتظار زوجها، حتى الأطفال الصغار الذين لم يجيفوا الكلام بعد كانوا معهم، فاطمة وأم الرزق ابنتا سرية، وإسماعيل ابن شام الذي كان جالسا هناك إلى جانب جدته الأم المبيرة، وعندما سمعوا دبيب حوافر المطايا وقفوا، كأنهم لا يصدقون أن الرجال سيعودون.

مربم أول من رأت ركب العائدين، وميز تهم جعيعا، وأدركت أن موسى ليس معهم، أعطاها هذا فكرة مسيقة عن بجريات الحكم، فالانتصار كما عرفها زوجها الراحل ذات يوم له آباء متعددون، أما الهزيمة فهى على الدوام يتيمة، بلا أب، ولكنهم عادوا وهذا ما يثلج صدرها، ويجعل طيور قلبها القلق تهجع في أمان، فأى شيء يفوت يمكن استدراكه، وأى خسارة تحدث يمكن تعويضها، وأى عقبات تعترض الطريق يمكن الالتفاف من حولها ومواصلة المسير، وغياب موسى وأخوته إبراهيم ومحمد الطوخى والسيد يعنى أن ما حدث فى التحقيق ستعقبه قلاقل، وهذه القلائل تحتاج من الجميع إلى تضافر الجهود وصدق العزائم حتى لا توقع فى الصفوف الوهن.

الرجال مضوا بالركائب، يزيلون من فوق ظهورها السروج والبرادع، ويربطونها إلى مذاودها، ويقدمون لها العلف التى افتقدته طوال اليوم، أما الشيخ أحمد فقد مضى من فوره يتبعه سيد احمد إلى الدار القديمة، أما الشيخ أحمد فقد مضى من فوره يتبعه سيد احمد إلى الدار القديمة، وحملت النساء الأم الخيرة وعدن بها إلى حجرتها، ولم تحض إلا دقيقة اليوم، وعلى الفور جهزت النساء الطعام، واستدعى الشيخ رجاله فجاموا على عجل وأقبلوا على الطعام يردون جوع يوم بأكمله، و لم يكن الشيخ على عجل وأقبلوا على الطعام يردون جوع يوم بأكمله، و لم يكن الشيخ العازف عن الطعام ليظهر ما به أمام الرجال الجانمين فتظاهر بتناول الطعام، وكذلك فعل سيد احمد، فلم تكن به هو أيضا حاجة إلى الطعام، وإنما إلى الانقراد بنفسه ليحسن التفكير فيما هو قادم.

وكان الشيخ قد اطمأن على دخول الأم الخبيرة حتى استفرت فوق سريرها، وجلس إليها بعض الوقت، لا يلرى كيف وجدت يدها طريقها إلى يده، ولا كيف استطاعت تلك البد المغضنة أن تعبر عن كل ما كانت تود صاحبها أن تقوله، و لم تشأ مرم أن تقتحم عليهما خلوتهما، و تركتهما يتناجبان في هدوه وسكينة، فهي لم تكن ترغب في الحديث إلى ابنها حول ما جرى، وإنما حول ما سيجرى في العزبة التي لما يزل صاحبها وكبيرها حيا وقائدا، فما البال لو أنه ليس هنا، أيكون لها وحدتها ومحاسكها، أم

تراها سيجرى تقسيمها إلى قطع صغيرة بين الأبناء المختلفين، والمقسمين إلى معسكرين لا تدرى متى أو كيف نشآ بمنزل عن بعضهما البعض.

لم تشأ وقد علمت أن موسى وأخوته توجهوا إلى مندرة الغيط أن تذهب إليهم بالطعام كما فعلت منذ ليال، فهى لم تعد تقبل أن يظل موسى على حساسيته المفرطة، وهو القائد الفعلى للأسرة التى اتسعت عداواتها باتساع مصالحها، ولقد حان الوقت الذى يجب عليه فيه أن يتحمل أكثر عما ينبغى، وإذا كان سيد احمد قد اقترب منها ومن أبيه كثيرا فقد حان الوقت ليعرف أن هذا التقارب ليس موجها إليه، ولا يمكن أن يكون موجها إليه، فقط عليه أن يكون قائدا حقيقيا، كما فعل جداه سيد احمد «الأول»، وكما يفعل أبوه، فالقائد الحقيقي لا يكون حساسا إلى هذه الدرجة، بل هو الذى يتحمل ويطرح من وراء ظهره، ويعرف متى يغضب ومتى يرضى.

حورية وشام لم تتركا فرصة إلا وعيرتا عن ضيقهما من وجود أبنائهما في الغيطان دون طعام، لكن مريم قالت بلهجة حاسمة:

- سيرسلون في طلبه متى جاعوا.

وسمعها الشيخ فاطمأن إلى أنها لما تزل هناك، ترعى أسرته وتلاحظ ما يدور، وتناول لأول مرة لقمة سائفة، وكذلك فعل سيد احمد لما رأى أبوه مقبلا على الطعام بشهية مفتوحة بعد طول صدود، وكان الرجال قد أوشكوا على الانتهاء فاضطرت سرية إلى إحضار المزيد، وعندما دخلت مرم لتطعم بيديها الأم الخيرة عرف الشيخ أن جدته لم تتناول الطعام طوال اليوم، ومحنى لو يستطيع أن يعاتب أزواجه، وقدر أن إخفاقاته في

هذا البوم كثرت إلى حد يفرض عليه أن يعيد التفكير في كل شيء، حتى فيما يتمنى، فرمما يكون فيما يفعل إخفاق آخر ينضم إلى سوابقه.

لأول مرة منذ تزوج ييت ليلته بعيدا عن أية واحدة من نسائه، أرسل حورية لبيت مع زكية التي شعرت وهي في الانتظار ببشائر آلام الولادة، عمل لوينعزل عنهم ويعيد التفكير في كل شيء، لماذا صور له عقله أن حرمان جدته الأم الخبيرة من حلمها هو سبب إخفاقه الأكبر في هذا اليوم؟!، وماذا لو حملها إلى هناك لتنعم بأريج عنيرها؟!، سرس القديمة الغالبة، ما أشبه وضعه بما كانت عليه الأسرة في سرس القديمة، عندما داهمهم الوقت وتجهمت في وجوههم الأيام وتجرأ المملوك القديم على أقدارهم، والآن هو في هذا المكان البعيد يواجه وضعا مشابها، فالأعرابي الماكر يعرف كيف تدار اللعبة، وبمارسها باقتدار، مثلما فعل ذات يوم المهتار القديم، فإذا كان المطلوب من مساعد هو إقرار عمد المنطقة وأعيانها بأنه بعيد كل البعد عن الكيد لخصمه والإضرار به فهو سيد اللعبة، حتى ولو فشل تديره، وها هو اليوم يكسب جولة في معركة قد تطول إلى ما لانهاية، وطالما استشعر طعم الفوز فلن يعود عن غيه.

نام الشيخ علابسه التي كان يرتديها طوال اليوم، وحدق في ألواح السقف الخشية وعروقه الضخمة، وتذكر ذلك اليوم الذي جلب فيه تلك الأخشاب من السنبلاوين، وكيف وجهته أمه إلى ما غمض عليه، والآن ها هو يواجه وضعا مشابها، وعليه أن يعترف أنهم في المنطقة ما زالوا غرباه، وحتى يصيروا من أهلها عليهم أن يتعاملوا مع جارهم بنفس المنطق، فإذا أراد أن يسلبهم أرضهم وحقوقهم وأن يمارس ضدهم العنف ويغرى بهم

قطاع الطرق فلا مفر من أن يعاملوه بنفس الطريقة، وفي هذا فإن رأى موسى هو الأصوب، نعم هو يعرف هذا الآن، ويعرف أنه ما لم يصرخ جاره طلبا للسلام فإنهم لن يصلوا إليه أبدا.

السمداني يعرف بأن الزمن هو زمن تراخي القبضة في مواجهة الأعراب، تأمينا لقوافل الانجليز في طريقها للسويس، ولتحقيق مآرب السياسة البريطانية، لذا فهو لا يخشى تدخل الحكومة إلى جانب خصمه، وكما فعل عندما نجح في تحييد عمد المنطقة وأعيانها، فإنه يستطيع لبس فقط تحييد رجال الحكم وإنما استمالتهم إلى جانبه.

وهذا أيضا ما كان يعرفه الشيخ أحمد السرسى، فمساعد لم يكن في ذلك الوقت عمن يستهان بهم في المنطقة، فبين ليلة وضحاها صار مالكا لأكثر من خمسمائة فدان، ولم تقتع نفسه بذلك فراح ينظر بعينين طامعتين إلى كل الأراضى من حوله، وأراضى السرسى دون غيرها من الأراضى المجاورة مملوكة للشيخ ملكية تامة، بموجب الأمر العالى الصادر في العام 1842، الأعرابي يتمني لو ينتزع الأرض من الشيخ، بالقوة أو بالترهيب، أو بجعل حياته في المنطقة لا تطاق، وهو الأمر الذي يدركه موسى، ويدركه أيضا سيد احمد، ومن قبلهما أبوهما، لكنهم اختلفوا حول وسيلة دفع العدوان.

نعم، أراضى مساعد السمداني كانت ممتوحة له طبقا لنظام العهدة، وهو نظام بديل لنظام الالتزام اضطر عمد على باشا للجوء إليه لما ترتب على إلغاء الالتزام واحتكار الأرض والتجارة أن هجر الفلاحون الأراضي وتركوها خربة تموى فيها الرياح، وصاحب العهدة يقوم بدفع المطلوب عن الأرض للدولة لمدة ثلاث سنوات ويتولى هو جمع المال من الفلاحين، ولكن بالقدر التي تحدده الدولة، وفي المقابل يتسلم مساحات من الأراضى ليزرعها دون أن يدفع عنها ضرائب، وبرغم أن عباس أصدر في العام 1850 أمرا عاليا بتصفية نظام العهدة إلا أنه لم يتمكن من تصفيتها في أماكن كثيرة، وظلت العهدة معمولا بها.

الغيرة كانت الدافع الآن بيادر السمداني بمعاداة جاره الذي بمتلك أراضيه بخلاف السائد في المنطقة، وكان هذا الوضع استثنائيا محاما، ويثير غيرة أعيان المنطقة ممن يحوزون الكثير من الأراضي، ولكن بنظام الانتفاع بمسمياته المختلفة، ولو أنهم كانوا يعرفون بما سيصير إليه أمر الأبعدية التي حصل عليها الشيخ أحمد السرسي لنافسوه عليها، ولكان من المؤكد أن يفشل في الحصول عليها، ولكن لأن الأرض كانت بحرد مستقعات وبرك أراضي سبخ لا تزرع فإنهم زهدوا فيها وظنوا بالرجل الظنون وهو يدفع نقودا كثيرة في سبيل الحصول عليها، ولما اجتهد وأنفق أموالا طائلة لإصلاحها وصدر الأمر بجعلها مملوكة له بكافة حقوق الملكية وأخصها البيم ونقل الملكية صاروا ينظرون إليه على أنه رجل محظوظ، وأن حظه في قلميه، برافقه أينما يذهب.

كل ذلك دار في عقل الشيخ أحمد السرسى وهو يبحلق في سقف حجرته، ومريم التي تعرف أن ابنها لن يتفوق طعم النوم في ليك جلست في سريرها هي الأخرى وحرمت على نفسها النوم، فإذا كان ابنها لم ينم فالأولى بها هي الأخرى ألا تنام، فما يواجهه ابنها يعود في الكير منه إلى تقاعسها، وهي وإن كانت قد رأت في تدخلها في حياته وقراراته بعد أن أصبع أبا وكبر أبناؤه ما يخجله أمام الناس إلا أنها وبدلا من أن تجعل تدخلها لا يظهر لأحد تركته دون معاونة، تركته دون مرشد أو دليل، كالمركب الذي تتقاذفه الأمواج ولا يعرف لمستقره شاطئا، فانشطر بين ولديه الكبيرين اللذين صارا يكنان لبعضهما البعض شعورا غريبا لم تره عائلة السرسي الجديدة، شعورا يجعل موسى يفضل أن يتصرف بمفرده دون أن يدخل في جدل مع سيد احمد، ودون أن يقيم وزنا لرأيه، مدعيا أنه يعرفه قبل أن يفصح عنه، وهو نفس الشعور أو ربما يكون قريبا منه، الذي يجعل سيد احمد يفكر في البحث عن طريق آخر غير ذلك الذي يسلكه آخاه، لا لشيء إلا ليقنع نفسه بأنه لا يقل عنه قدرة على سبر أغوار الناس وفهم دواخلهم، بل ولا يقل عنه قدرة في مواجهة الصعاب إذا ما اقتضى الأمر، ولكن بطريقة.

لكم محتت أن يأخذ سيد احمد نفسه ويلحق بأخوته في الغيطان، ليشاركهم ما يفعلونه هناك، ولقد حاولت أن تلفت نظره إلى هذا، لكنها فضلت لو تصرف هو من نفسه، لكن سيد احمد كان غائبا مماما عن هذا التصور، فما كان يشغله منذ فرغ من تناول طعامه هو أن يخرج إلى الخلاء قليلا ليبحث بينه وبين نفسه دون تدخل أو مشاركة من أحد أمورا كثيرة، أهمها علاقته بأخيه الأكبر الذي يبدو أنه اتخذ قرارا بشأنها وهو في الطريق عائد من كفر غنام، وعندما كان في الدار الثانية سمع طرقات إبراهيم على نافذة جدته، وردت الجدة المستهظة فأبلغها بأنه يريد طعاما لهم في منذرة الغيط، وعدد لها العدد على أنهم عشرة، معنى هذا أن موسى ليس

مع أخوته فقط فى المندرة الجديدة، فبالإضافة إلى أخوته إبراهيم والسيد وعمد الطوخى معه سنة آخرون، فمن هم هؤلاء؟!.

ود لو خرج وسأل إبراهيم، ولكنه فضل ألا يفعل، فقد يؤدى ذلك إذا عرف موسى إلى تفاقم الحالة القائمة بينهما، وربما فجر خلافا لن يغفره له أبوه، وربما قلب عليه جدتيه وعماته، بل وأمه إذا احتدم الأمر، لذا فإنه أسلم أذنه للعزبة ليلتقط ما يدور في الخارج. السماء الملبقة بالغيوم بدأت في إنزال قطرات كبيرة من المطر، ولكن على فترات متقطعة، فلا هي تواصل وتلقى بمائها كله، ولا هي تحتفظ به وتصحو، فقط ترسل نقاطا كبيرة متفرقة، لا يربطها رابط.

المطر الذى تضرب نقاطه شيش النافذة جعله يشعر بالمزيد من الحنق، فها هى السماء تحرمه الانفراد بنفسه والتمعن فيما جرى، منذ جاس الفرياء فى أرضهم وحتى عادوا من كفر غنام بخفى حنين، لا يعرف ما الذى بمنعه من التفكير فى الأمر وهو فى الحجرة، فمن حوله ينام سليمان والبتين الصغيرتين فاطمة وأم الرزق، وتنتظم أنفاس النائمين فتجعله يعجز عن مواصلة التفكير، وإذ كفت النافذة عن أن تصدر أصوات تلقيها قطرات المطر نزل من على السرير ودس قدميه فى النعلين المتأهين للمغادرة وانسل المطر نزل من على السرير ودس قدميه فى النعلين المتأهين للمغادرة وانسل خارجا. أمه لم تكن فى الدار، لا يعرف كيف خرجت دون أن يشعر بها ولا أين ذهبت، وشعر براحة لخلو الدار من أحد يكبره، حتى ولو كانت أمه، وبعد أن وقف قليلا استجمع أمره وفتع الباب وانسل إلى الخارج.

خيل إليه أنه يسمع أصواتا وأحاديث متعجلة، تسامل: أثراها تضع مولودها الآن؟، واتجه إلى هناك، قدماه غاصتا في طبن لزج، فلقد تشبعت الأرض بالمطر وتفطت بطبقة من الطبن تعوق المسير، اقترب أكثر وأكثر، وكلما اقترب ميز أصوات أمه وعمته حورية وجدته مرم، وميز على نحو خاص صوت عمته شام وهي تهون على ضرتها آلامها، كما تفعل النساء المصاحبات للوالدة في كل الأزمان، أراد أن يعرفهم بأنه هناك عند النافذة فنادى جدته، ولما لم تسمعه أعاد النداء مرات ومرات، وكأنما شعرن بأن فنادى بخدته الأصوات، وردت جدته فسألها إن كانت تريد شيئا، وقالت الجدة المتحدد، لكنها قد تحتاج وقالت الجدة المتحدد، لكنها قد تحتاج إليه، وعليه أن يظل قريبا.

كأغا كان نداؤه حافزا لأن تطلق زكية المزيد من الصرخات، وراحت تطلق من جديد صرخات متنابعات كأنها تخرجها من أمعائها، وتعالى الصراخ إلى درجة جلبت رجال الحراسة وعمال الحظائر، وإن هى إلا دقائق حتى كان جميع الرجال فى العزبة يقفون معه بالقرب من النافذة، ويتعجبون من خاتمة أحداث اليوم العجيب، وتوجه سيد احمد إلى المندرة الكيرة وفتح بابها، وهناك على يمين الداخل بعد عدة خطوات رفع الفتيل المشتعل فأضاء المكان، وعلى ضوء اللعبة اتجه الرجال إلى الداخل وجلسواك، فوق الكتبات التي أشرفت أمه من قبل على ترتيبها.

الأصوات تواصل المجيئ من هناك، لكنها صارت أكثر عمقا، ونداءات عماته وأمه وجدته أكثر إلحاحا وتحريضا، حتى أن زكية كانت -ولا بد- تأتى بأفعال رهيه تنتهى دائما بانفجار الصراخ. ظل الأمر على ذلك المنوال لفترة بدت طويلة، وفهم سيد احمد أن الأمور لا تتقدم كما يجب، وها هي العمة البائسة توشك أن تفقد وليدا جديدا، ربما للمرة السابعة أو الثامنة.

شىء ما دفعه لأن يخرج من المنفرة، لكنه لم يحسم أمره فوقف عند الباب، يريد أن يوقظ والده، ورأى ألا يفعل، فقد يكون أبوه في حاجة إلى النوم أكثر من أى أحد آخر، فقبل أن يدخل إلى حجرته كانت علامات التعب تشكل كل ملامحه، حتى تلك اللحية التى نبتت فجأة، والتى ابيضت بأكثر مما كانت لم تضف إلى وجهه إلا المزيد من الإيحاء بالتعب والحاجة الماسة إلى النوم، وطالت وقفته عند الباب فجاءته الصرخات من جديد، وكانت قد خفتت قليلا، ذكرته بولادة أخيه السيد عندما أشرفت عمته حورية على الموت، لكنهم هذه المرة لا يعرفون هل يكون من حظ عمته زكية أن تنعم بولد مثل كل نساء الشيخ أم كتب عليها إلى الأبد أن تكون بهلا ولد.

دنعته صرخة هائلة لأن يخرج من الباب ويتجه إلى هناك، ومن تحت النافذة نادى على جدته يسأل إذا كان وقت الاحتياج إليه قد حل، لكن مرم كانت تواصل إصدار الأمر لزوجة ابنها لتدفع من جديد، وكانت المرأة الواهنة بكل ما تحمله من رغبة وشوق إلى الولد تستنقذ نفسها من براثن الفياب وتصحو، وتدفع بشدة، وعندما يطفح الكيل تهى الدفع بصرخة طويلة بمطوطة، وتظل الصرخة تضعف وتضعف حتى ليخيل للمرء أنها تموت، ويشعر سيد احمد بالخوف، فيعود ينادى جدته، ولما أحجمت عن إجابته أدخلت شيا من الطمأنية إلى نفسه، وأخورا رأى أن

ملحمة الشيراشوة "التكوين"

يعود إلى المندرة، وهناك وجد أباه جالسا، والرجال يطرقون إلى الأرض ويفردون أكفهم ويتلون ما يعرفون من أدعية.

تلقى تحِته بابتسامة واهنة، كان يقرأ أوراده القديمة ويرفع وجهه إلى السماء، ولما تعالت الصرخات انطلق يدعو بدعاء واحد لايكف عن ترديده:

— يا لطيف يا **ل**طيف

يا لطيف يا لطيف

حتى أن الرجال رفعوا رؤوسهم وصوبوها نحو السماء وطفقوا يرددون:

– يا لطيف يا لطيف

يا لطيف يا لطيف

لم يتوان الشيخ لحظة، فالمدعاء لا يتوقف كأنه السيل، والرجال ير ددون من ورائه، وينصتون إذا انتقل الشيخ إلى دعاء جديد، حتى إذا ما حفظوه انطلقوا يدعون به دون أن يخطئوا أو يلتزموا بإطلاقه في تزامن مع الشيخ، ووجد من المناسب أن يخطئوا أو يلتزموا بإطلاقه في تزامن مع الشيخ، واجد من المناسب أن يخرج من المنادة وسمع جدته تتعجل الوالمدة بأن المندرة يتلو أدعيته، واقترب من النافذة فسمع جدته تتعجل الوالمدة بأن تواصل المدفع، وتبلغها بأنها محكنت من الإمساك برأس المولود وأنه بسبيله للخروج، ولأنه كان ينتظر تلك المحظة وجد نفسه يدفع مع زكية، وفي لخطة جاء صوتها مكتوما ومحطوطا حتى إذا ما أشرف على الانتهاء كانت جدته هي التي تصرخ هذه المرة:

## - خلاص يا ستى، الحمد لله.

وانطلقت زكية في بكاه بمزوج بالضحك، لا تصدق أنها وضعت حملها، واستدارت تطلب بصوت واهن أن تربها مولودها لترى إن كان حيا، فهى لم تسمع صراخه، وبدلا من أن تجيبها علا صراخ المولود فانطلق صوب المندرة يشر أباه، وينادى قبل أن يصل:

- الحمدالله الحمدالله.

اغرورقت عينا الشيخ باللموع، كان يواصل الدعاء لكن صوته تهدج، وبان أمام الجميع أنه يبكي.

يا لفعل القدرا، في اليوم الذي يعرف فيه طعم الهزيمة يأتي مولود زكية فيدخل على قلبه السكينة، وتنضم الزوجة الصابرة إلى زمرة نسائه، لها ما لهن وعليها ما عليهن، وهي في هذه الليلة تؤسس للخروج من بوتقنها التي عاشت فيها سنوات، نامتها على ظهرها مرات ومرات، ووضعت خلالها موالد نزلوا إلى الدنيا أمواتا، والليلة تصله صرخات المولود كأنها نغمات قيشارة سماوية تعزف ألحانا قادمة من هناك، من خلف كل معلوم ومن ورا، كل الحدود ومن فوق كل السماوات، ألحانا لا يعرفها إلا من كابد الشوق وعرف الحرمان، وظللته غيامات الحزن الداكنة، وهو يشارك زكية كل وعرف الحرمان، وظللت منها يوما أن تصرف النظر عن محاولة الإنجاب، إذ كان في نظرها متهما بأنه لا يعنبه الأمر، فله من الأبناء ما يجعله مستغيا.

ود لو يقتحم عليهن الحجرة الآن، ويأخفعا في حضنه ويقبلها عند مفرق شعرها، فها هي النعمة تنبثق من حجب الأسي، وراح فكره إلى موسى العائد إلى الغيطان كجندب من جنادب الليل، والذى يستدرج إلى تلك الحياة الغربية باقى أخرته، فوجود طفل رضيع فى الدار إلى جوار الطفلتين فاطمة وأم الرزق يستحق من ابنه الأكبر أن يحسن التفكير فى أى طريق يختار، طريق إعادة الوئام إلى الأسرة المهددة فى وحدتها، أو طريق الانقسام الذى ليس بعده طريق، ود لو يستطيع أن يرسل فى طلب أبنائه جميعا ليعرفوا أن معاناته الصائد، والتى لا يكابدها إلا هو قد انتهت إلى خير، وأن المرأة التى تعذب معها طوال سنوات انضمت الليلة إلى قطيعه، تعطى خيرها وتأكل كلاها و تسبح بحمد الله في الأعالى.

قبل أن يفرغ من أفكاره جامته أمه، دخلت عليه المندرة وانحنت لتقبل رأسه، نهض وتسلم يدها وقبلها عدة مرات، قالت:

– إن مع العسر يسرا

دموعه لم تكن قد جفت، وأردفت:

 حكف الدنيا يا ابن المشايخ، ابنة الضيق والظلمات، ولكنها فسيحة.

وإذ قبل يدها من جديد ربتت على رأسه:

- قم إلى زوجتك لتطيب خاطرها، ولتبارك مولودها.

وضحكت مل فيها وهي تقول:

- قالت أسميه أحمد، وظننا أنها ستقف عند ذلك، ولكنها أضافت إلى الاسم صفة تطلقها عليه لميزاله.

فتبسم ضاحكا من قولها وسأل:

اريج العنبر \_\_\_\_\_

- ماذا أضافت؟ إ.

فأجابته وهي لا تستطيع أن تكتم المزيد من الضحك:

– قالت إنه أحمد الضبع.

وأردفت بعد أن استردت أنفاسها:

- حتى يخشاه الموت.

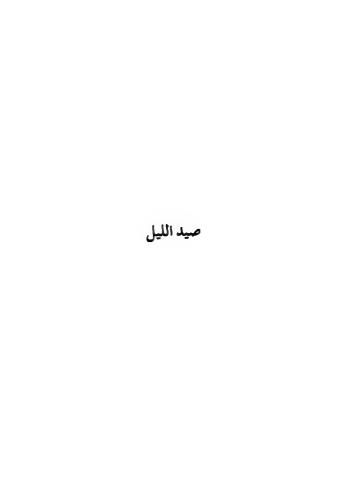

مولد أحمد الضبع بعث الدف، في أوصال العزبة الصغيرة، تسابق الجميع لإعلان الترحيب بالوافد الجديد، كانوا يسهمون عن عمد في إسعاد الشيخ ويشاركون زكية الفرح، فلطلما تضامنوا معها، حتى حورية وسام كن يطلبن إلى الله أن يكرمها بالولد، وها هو الطفل جاء، وها هم جميعا يروحون إلى الدار ويجيئون منها، ويحملون الطفل الصغير ويتظاهرون بارجحته في الهواء فيما تشهق زكية من الخوف، فلكم خشيت أن يسقط في إحدى المرات على الأرض وينتهى بذلك حلمها الذي قاست من أجله كثيرا.

لكن الأمر سرعان ما عاد إلى طبيعه، وعادت الأسرة للانقسام، بعضهم يرى أن منطق إثارة الغبار حول أى عمل نافع هو الذى يسود الآن، وأن الانتصاف لموسى يستبع بالضرورة التشيع له، وأن أفعال موسى التى أسهمت فى إعلاء شأن الأسرة وتنمية مواردها والحفاظ على كرامتها قوبلت بجحود لا تفسير له، اعتنق هذا الرأى فضلا عن موسى، محمد الطوخى والسيد وحورية وشام وكثير من العمال في الفيطان والحظائر، وفى بعض مراحل نشاطها تبنت الأم الخبيرة هذا الرأى، وإن كان على غير الكيفية التي يتبناه بها الآخرون، كانت متضامنة مع موسى ولا تخفى ذلك، وكانت في معظم ما تقول ترد على مريم تصدها، فلقد كانت مريم حريصة على أن تباعد بين ابنها وبين المنضات، الأمر الذي جعلها تنساق وراء الرغبة في السلام دون التفكير في العواقب.

وبعضهم الآخر رأى أن ترك الأمور لموسى قد يورد الأسرة موارد التهلكة، وأن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لإقرار أى شيء يتعلق بمستقبل الأسرة أو بثروتها، وليس الإملاء والقرض، وهذا الرأى يخفى نوازع إنسانية ومشاعر لا تخفى على لبيب، فموسى لم يكن أبدا صاحب إملامات وفروض، وإنما يدفعه إلى سرعة الفعل همة عالية ونشاط وافر، ورغبة لاتقاوم في اجتياز العقبات في قفزة واحدة، وفي المقابل كان سيد احمد في قرارة نفسه يرى أن الفارق في العمر بينه وبين أخيه الأكبر ليس إلا أياما، وأن ذلك الفارق الفشيل لا يبرر أبدا أن يظل عائقا أمام المساواة المفترضة بينهما باعتبارهما معا أكبر أبدا أن يظل عائقا أمام المساواة بالإضافة إلى سيد احمد ضم شقيقه سليمان وأمه سرية، وكانت مري تنحاز إلى رأى سيد احمد في المسائلة والبعد عن الصراعات، وقد صادف تنحاز إلى رأى سيد احمد في المسائلة والبعد عن الصراعات، وقد صادف ويتمنى لو تختفى من الحياة كل الصراعات، ولا أشك لحظة في أن زكية بخوفها على وليدها ولمستقبل ابنها أن تناى بنفسها عن ذلك الإنقسام.

قبل أن ينفرط العقد قادت مريم محاولة لجمع الشمل. ما فعله موسى ليلة

عادوا من كفر غنام كان هو الفاتحة التى مكتبها من الدخول بنعومة، فعنلما عرج هو وأخوته إبراهيم وعمد الطوخى إلى الطريق المختصر المتماس مع مضارب السمدانى وصولا إلى مندرة الغيط كان يود لو أخير بما فعل، لكنه عجز عن الكلام فاختار أن ينعطف دون أن يبلغ أحدا بوجهته، وانفصل أخواه عمد الطوخى وإبراهيم عن الركب وتبعاه، لم يتنبه إلى ما فعلوا إلا الرجال الذين يسيرون على أقدامهم فى المؤخرة، وفى قلب الليل تقدم موسى وأخواه حتى صاروا بحوازاة مضارب غربههم، وتبحت عليهم الكلاب، كانت من الكثرة بحيث تعرقلت فى بعضها البعض وهى تبارى فى الناح.

لم يشاهدوا أى حراسة للمضارب، فقط الكلاب التى لا تكف عن الناح والجرى، وتعجب موسى، أو يمكن أن يترك الرجل مضاربه دون حراسة?! وهل يكون صاحب غقلة مثلما يقعل أبوه وأخوه سيد احمد ويترك الأمور إلى بجرد الأمنيات؟!، وقبل أن يشهى من سؤاله فوجئ بصوت سقوط أحدهم في المصرف العميق، والتفت ليجد محمد الطوخى واقفا يشير ينيه إلى عمق المصرف ولا يقدر على الحديث، رجع إلى الخلف خطوات، وأى إبراهيم ومعه آخر يتصارعان في عمق المصرف، وكان إبراهيم قد تمكن من الرجل وطرحه على وجهه في الماء، وجعل يديه خلف ظهره، كل ما يخشاه هو أن يعلو صياح الرجل فيوقظ أو ينبه من بالمضارب، وكانوا قد فاتوها توهم، كما وعادت الكلاب إلى مواقعها بعد أن ينست منهم، ولكنها وهي تعود كانت تواصل النباح ولكن بغير حدة.

أخرجوا الرجل من المصرف، كمموا فمه وحملوه وانطلقوا إلى مندرة

الغيط. إنه أحد رجال السمداني، يحمل في يده بندقية قصيرة محشوة بالبارود، ويضع في غمدين معلقين إلى خصره خنجرين، وطوال الطريق إلى المندرة كان يجاهد ليفلت، وحاول أن يعض يد موسى التي تحكم تكميم فمه حتى لا ينطلق بالصراخ، ولما ابتعدوا به عن المضارب أمره موسى بلهجة حاسمة أن يكف عن التلوى وإلا ناله منهم ما لا يرضيه، وامتل مكرها فوضعوه على الأرض وقادوه إلى وجهتهم.

فكروا في طريقة يتعاملون بها مع الصيد الذي وقع في أيديهم، لكنهم كانوا في حاجة قبل أي شيء إلى أن يعرفوا على وجه اليقين هويته، سأله موسى هن اسمه فعرف أنه احد حراس السمداني، وأنه يتمى إلى فخذ ضعيف من أفخاذ قبيلته، وابتأس موسى، فالرجل لن يؤلم غريمه إذا هم قتلوه، ورأى من الأفضل أن يرسلوا معه برسالة إلى سيده، يلغوه فيها أن الصراع بينهما لن ينتهى، وأن الطريق الذي بدأ بالمكيدة لن ينتهى إلا بالدم.

كل ما فعله موسى فى تلك الليلة البعيدة لم يستشر فيه أحدا، فضل ألا يغرف من ينهب بصيده إلى المندرة الجديدة، فلقد تين له أن الرجل لا يعرف من هم، إذ كان يسأل طوال الوقت عمن هم، وعن قصدهم من الإمساك به، لذا فإنه طلب من أخويه عمد الطوخى وإبراهيم ألا يتحدثا بغير مناسبة، وإذا تحدث الواحد منهما إليه أو إلى أخيه فليكن حديثه همسا، ولكن إبراهيم كان طوال الوقت يحاول أن ينبه موسى إلى حقيقة غابت عنه، فالرجل يعرفهم، ولا شك لديه فى ذلك، فلقد هاجمه بغتة وهو يسير فى المؤخرة، وأراد بما فعل أن يقتله، وقد شعر بشفرة حادة تلمس زوره،

وكانت إلها برودة المعدن، وفهم موسى ما يعنيه أخره وسأل الرجل عن حقيقة ما كان يريده من الهجوم عليهم، ولكن الرجل التزم الصمت، وإذ رفض أن يجيب على اسئلته أدرك أنه يعرف من هم، وأنه ربما كان في طريقه لأن يحقق لمخدومه بالمصادفة البحتة ما عجز المنسر عن تحقيقه بالتدبير والمخاتلة والقوة.

تجاوزوا المندرة، مروا بعيدا عنها حتى لا يراهم الرجال ويحدثوهم في شيء، فلقد أشعت في دماغ موسى فكرة ابتسم لها، لماذا لا يذيق السمداني من نفس الكأس؟!، وكما فعل الأعرابي وأنكر صلته بهجوم المنسر سيفعل هو أيضا وينكر صلته بما جرى لأحد رجاله، وإذ قطن الرجل إلى أنهم تجاوزا المندرة وانطلقوا به في عمق الغيطان حاول أن يتخلص من قبده وأطلق عقيرته بالصياح، شقت الصرخة فضاء الليل فجلبت المطر، سقطت قطرات كبيرة بللت وجوههم وثبابهم وجعلت أقدامهم تحمل في النعال طينا كانوا لا يتوانون عن نفضه كلما منعهم من التقدم، وعندما تجاوزوا أملاكهم ودخلوا في غيطان أخرى بحثوا عن عريشة قريبة واتجهوا إليها. سأل موسى إبراهيم عن اليد حاملة السكين التي هاجمه الرجل بها فأشار إلى اليمني، وبدون أن يتمهل طرح الرجل على وجهه في الظلام، وما أن نال منه حتى أخذ يقطع ملابسه ويصنع منها قيودا، كبل قدميه وكمم فمه، وقبل أن يواصل لحق به محمد الطوخي، وكان قد همس في أذنه أن يتوجه إلى المندرة لبحضر ساطورا، وجاء محمد بالمطلوب، فك قيد يدى الرجل وأمسك محمد بإحدى اليدين فيما جثم إبراهيم بجسده الهائل فوق ظهره ضاغطا على كتفه بقوة، وما أن انفردت الفراع اليمني

على استقامتها حتى هوى عليها موسى بالبلطة، في ضربة واحدة انفصلت الكف من منتصف الساعد، وتدحر جت بعيدا عن الجسد النحيل، الصرخة الرحية التى صدرت عن الرجل اختلطت بانفجار الدم في وجوههم، وأحسوا بأن ملابسهم غرقت في بحار من الدم الساخن، لكنهم سرعان ما أحكموا ربط الذراع المبتررة بباتي ملابس الرجل، وعندما توقف الدم كان الرجل فاقدا الوعى، لم يعد فيه من أثر للحياة إلا اختلاجات قصيرة ولحظية تصدر عن جسده بين الحين والحين.

لا أشك لحظة في أن ما حدث أخاف إبراهيم وعمد الطوخي، لكنهما أمام ثبات أخيهما الأكبر تصنعا الجلد، وعندما أمرهما بأن يقلبا الرجل على ظهره لرتعدا، وتلكآ في تنفيذ الأمر فنهرهما، وأمرهما بالإسراع وإلا داهمهم واحد من المارة أو أصحاب الفيطان، لا يعرفان ما الذي يريد أن يفعله برجل ميت، لكنهما قلبا الرجل على ظهره فسقط رأسه على أحد الجانيين، وبين أستار الرعب أحكم موسى قبضته على الفكين وضغط بشدة قانفتح القم، وضع السكين في فمه ومد أصابع يده الأخرى وأخرج لسانه، أدرك أنه لن يستطيع أن يقطعه دون معاونة من أخويه فأمر وأبراهيم أي فعل ما طلب أخوه، كاد محمد الطوخي يسقط من طوله وهو يرى في في فعل ما طلب أخوه، كاد محمد الطوخي يسقط من طوله وهو يرى في غيش الظلمة ما يدور، فما أن تمكن إبراهيم من الفكين حتى جذب موسى عبش الطلمة ما يدور، فما أن تمكن إبراهيم من الفكين حتى جذب موسى عن الرجل شبه صرخة انتهت بغرغرة فسارعوا إلى قلبه على وجهه حتى عن الرجل شبه صرخة انتهت بغرغرة فسارعوا إلى قلبه على وجهه حتى نا الرجل شبه صرخة انتهت بغرغرة فسارعوا إلى قلبه على وجهه حتى الرجل بيناده.

حملوه وهو يقطر دمه وتوجهوا به إلى حدود أراضى السمداني من ناحية كفر سعد وألقوا به في الفيطان المجاورة، وكانوا قبل أن يلقوا به قد تأكدوا من توقف النزيف من فراعه المبتورة ومن لسانه المقطوع، كما وتأكدوا من أن انفاسه لما تزل تتردد في صدره، الذي يهتاج بين الحين والحين فيسمل ليطرد الدماه التي تسربت إليه، ووضعوا إلى جواره اليد المبتورة والقطعة التي اجتوها من لسانه، وقفلوا عائدين.

فى المندرة أدركوا كم هم غارقون فى اللماء، لم يجد تخلصهم من ملابسهم شيئا، فلقد تسربت إلى ملابسهم الداخلية بقع اللم، وكان موسى اكترهم غرقا، غطت اللماء وجهه وصدره وذراعيه حتى منتصفهما، وصب واحد من الرجال الماء ليزيل عنه اللم، تمنى لو يسأله إن كان قتل مساعدا وسار فى دمه، فقلماه غارقتان فى اللماء، واحتاج إلى زلعتين كيرتين من الماء ليتخلص منها. رائحة اللماء وهو يغتسل صعدت إلى أنفه فاطلق يفرغ معدته، وأخرجت سائلا غريبا، إذ لم يكن قد تناول طعاما طوال اليوم.

فى ركن المندرة كان رجلا المنسر يتكومان والخوف يخرس لسانيهما، كادت عينا صاحب القدم المصابه أن تخرجا من محجريهما وهو يرى الدم يغطى موسى وأخويه، فدمه هو ورفيقه سيغطى بعد قليل أقدام الرجال، وهو لا يدرى أى قدر ذلك الذى دفع بهما فى طريق هذا السفاح، و لم يكن ذعر الآخر المتورم الوجه والذى لا يرى شيئا بأقل من ذعره، فلقد توهم فى الظلام أشيا، جعلته يجفل حتى من تردد أنفاسه، لكنهما وقد أدركا أن مذبحة وقعت فى مكان ما آثرا أن يخرسا ولا ينسا بنت شفة،

حتى لا يثيرا السفاح الجالس قبالتهما، وما أن وصلا إلى هذا الرأى حتى باغتهما صوته القادم من فوق الأريكة المقابلة:

> - كذبتما، وتصور ثما أنكما ستفلتان من قبضتي!. .

لم يدر أحد منهما كيف يجيبه، وواصل حديثه:

- سأجعلكما تتذكراني ما عشتما في هذه الدنيا.

أزادهما التهديد رعبا فانطلقا يتحدثان، كل منهما كان يبرر ما فعل، الأول الذى اعترف بالعملية وأنكر صلة السمدانى بها، والثانى الذى أنكر، تعللا بالخوف من سطوة السمدانى، فهما إن قالا كل شىء لم يكونا ليفلتا من قبضته.

برغم تعجله إتمام ما ينتويه بشأنهما كان عازفا عن القيام بذلك بنفسه، وخال وخرج من المندوة يتشمم شيئا من الهواء الخالى من رائحة اللم، وهناك طلب من رجاله أن يقطعوا رجلى الرجل القعيد، ويد ولسان الرجل المتورم، وشرح لهم كيف يتمكنوا من فعل ذلك في أقصر وقت، واقترح أحدهم أن يضربهما على الرأس قبل البدء في ذلك، فإذا فقدا الوعى سيكونا أسلس قيادا وستعدم مقاومتهما، ووافقه موسى على ما قال، وطلب أن يشرعوا في التنفيذ.

نصف ساعة قضاها متبعا القناة التي تنقل الماه من البوهية إلى الخندق، هو وعمد الطوخي والسيد، فلقد بقى إبراهيم مع الرجال ليساعد فيما سيفعلون كطلبهم، وإذ وجد موسى نفسه بالقرب من ترعة البوهية فضل أن ينزل إلى الماه ويغتسل عماما، وأيضا يفسل ملابسه فلا يعود فيها أثر للدم،

وكذلك فعل محمد الطوخى، وجلس السيد قبالتهما على شاطئ الترعة، كانا يغتسلان في الماه ويفركان الدم الذي جف عند منابت شعرهما وعلى طوقيهما مما لم يفلح الماء القلل الذي صبوه عليهما في إزالته، وبعد أن فرغا وتيقنا من زوال رائحة الدم من خيشوميهما خرجا إلى الشاطئ وشرعا في عصر ملابسهما قطعة قطعة، وارتدياها فشعرا بشيء من الدف، بعد أن كاد البرد يجمدهما ويدق مسامير حادة في أجنابهما.

عادوا ليجدوا المندرة ملية باللماء، والرجال ينظرون إلى بعضهم البعض في ذهول، واقترب موسى، وتأكد له أن أحدهما وهو الرجل المتورم مات، فلقد تركوه بختنق بلمه بعد أن قطعوا لسانه، لكن الرجل الآخر الذى قطعوا رجليه كان ملقيا في ركن المندرة ينزف آخر قطرات دمه، وعبثا حاول موسى أن يوقف النزيف لكن الدم كان يواصل الخروج من كل مكان، في صورة خرخرات تقوى وتضعف مع دقات القلب المتجه إلى السكون، وبعد فترة توقف النزيف، وظنوا أن الرجل أسلم الروح هو الآخر، ووضع موسى أذنه فوق قلبه فجاءته الضربات شديدة الوهن، كانها تصدر من مكان بعيد، وقلب إبراهيم الرجل المتورم على وجهه ففوجئوا به يسعل ويخرج شلالا من الدماء من فعه ومنخريه، وكان الما يزل حيا.

حملوهما إلى المكان الذى ألقوا فيه بالأعرابي صيد الليل، وهناك سمعوه يصدر أصواتا غرية هي خليط من الألم والبكاء والخزف، وإلى جواره وضعوهما، وفي حضن أحدهما وضعوا قدميه المقطوعتين، كما وضعوا يد الآخر ولسانه عند أنفه المعرغ في الوحل، وعادوا أدراجهم إلى المندرة، فيما توجه الرجال ومعهم إبراهيم إلى الترعة للاختسال، فى المندرة راح موسى يحفر فى التراب المحيط بحافة الخندق لينحى الطين الحادث من جراء المطر ويصل إلى التراب الجاف، وطفق يأخذ منه فى مقطف ويلقى به على الدماء الغزيرة التى محالاً المكان، وكذلك فعل محمد الطوخى والسيد، وإن هى إلا دقائق حتى كان التراب يغطى كل المدماء ويتشربها، ولما خشوا أن يأتى أحد فيرى ما فعلوا أرسل محمدا الطوخى والسيد ليتسقطا أخبار العزبة ويطلبا الطعام للرجال.

كل ذلك وأبوهم ينفرد بنفسه ويبحلق في سقف حجرته متدبرا أموره كلها، قبل أن تصل إليه نداءات ميلاد طفله الجديد.

مع الصبح عادوا إلى العزبة، وسمعوا بنياً مولد طفلهم الجديد، ملابسهم جفت، لكنهم كانوا شعثا وتقوح منهم رائحة الطمى والدم، و لم يفطن أحد إلى شيء، سنحت الفرصة ليغيروا ثيابهم، وداخل شام الشك في أن ملابس ابنها تحمل رائحة غربية، أرادت أن تستدرجه للحديث لكنها آثرت ألا تقعل، فلقد رأت كم ارتاح قلبها عندما انخرط مع أخوته في أمور الكبار، وصار يقوم من أجل الأسرة بأعمال يفخر بها، واكتفت بأن قدمت له من وراء الباب ثيابا نظيفة وأسرعت وهي التي لم تذفي طعم النوم طوال الليل تضع الملابس التي خلعها في طشت كيور وتصب عليها الماء وتباشر غسلها، وهذا بالضبط ما طلبه ابنها، رأت في عينيه لأول مرة نظرة لم ترها من قبل، نظرة الرجل الذي يخبئ بين حاجيه أسرارا تعجز عن أن تدركها.

اغتساوا وغيروا النباب، وفاجأهم صياح الأهالي في الغيطان البهيدة، وتناقل الناس الخبر، قالوا إن رجال كفر سعد عثروا على ثلاثة من الرجال مقطوعي الأيدى والأرجل والألسنة، وعرفوا أحدهما وهو أعرابي من أتباع السمداني، وقبل أن يتحروا الخبر أبلغوهم بأن الناس يلصقون الفعلة بمساعد ورجاله، لما تبين له أن أحد رجاله عين عليه، ينقل الأخبار إلى خصومه، وأن الرجلين الآخرين من رجال النسر، وهما اللذان شهدا في التحقيق العرفي في مندرة الشيخ هيكل في كفر غنام، وقبل أن يتحرك الشيخ أبلغوه بأن رجلا من أهالي كفر غنام شهد أنه رأى رجال السمداني يكمنون خارج القرية ومعهم مطايا بجهزة للسفر، تنطبق أوصافهم على يكمنون خارج القرية ومعهم مطايا بجهزة للسفر، تنطبق أوصافهم على المشيخ هيكل وخطفوا رجلي المسركين.

أخبار كثيرة تناقلها الناس فى ذلك الصباح، كلها تصب فى طريق ترجيه الاتهام إلى السمدانى ورجاله، ولما أراد سيد احمد أن يذهب إلى هناك لورى بعينيه ما يجرى منعه أبوه، وكان عنيفا وهم يأمره بالمكوث حيث هو، وعلى مائفة الإفطار الذى أعدته مرم لابنها وأولاده اختلس موسى النظر إلى وجه أبيه، كان الرجل غارقا فى تأملات غامضة أوحت إلى موسى أنه إن لم يكن يعرف فهو على الأقل يخمن ما حدث، و لم يمنعه هذا من الإقبال على الطعام بشهبة افتقدها أياما طوالا.

الأبناء يتسابقون في التهام الفطير الذي صنعته من أجلهم جدتهم، يقطعون منه لقما كبيرة ويغمسونها في العسل والقشدة، أو يحشونها بالجبن القديم ويحشرونها في أفراههم حشرا، كأنهم لم يتناولوا الطعام لأيام عديدة، ترقبهما عن كتب عينا أبيهما، لعله في ذلك الوقت كان يقول لنفسه: ها هم الأولاد كيروا حتى أنهم صاروا يخفون أمورهم عنى، ولمله وهو ينظر إلى موسى تسامل: ما الذي تخفيه أكثر عما ظهر أبها الفتي العنيد؟!، لكن موسى كان منهمكا في تناول الطعام، وكان نزقا بصورة أدهشت أباه وجدته، بل وأمه التي تتعلل بأي شيء لتصعد إلى الصالة وترى الأولاد وهم يلتهمون الطعام التهاما، واحتاجوا إلى المزيد فنادت مريم على النساء اللاتي يسوين الفطير في الفرن طالبة إحضار بعضه فجئن

كل الأمور فى ذلك الصباح دفعت فى اتجاه تكريس قيمة الرسائل التى تلقاها السمدانى، بكرت مريم وأمرت بذبح عجل لعقيقة المولود الجديد، وتوالت أخبار الرجال المعور عليهم فى غيطان كفر سعد مع قيام الجزار بتعليق العجل أمام المندرة الكيرة، بعد أن سلخه وراح يقطعه، فيما تقوم سرية بترتيب الوزنات التى يقطعها تمهيدا لتوزيعها على العمال ورجال الحراسة والكلاف والرعيان، والفلاحين الذين يزرعون الأرض من كفر سعد وشيراسندى وبرقين والحجايزة، والذين كانوا موزعين بين الذيحة والبحث عن نصيبهم منها وبين متابعة أخبار الرجال المبتورى الأيدى والأرجل والألسنة، وأخيرا عندما انتهى الجزار من تقطيع الذبيحة وتعسيمها تولت سرية توزيعها على الناس واستقت كومتين كيرتين للوليمة الذي ستكون فى المساء، ولما نقل لمساعد خبر الذبيحة ظن أن غريمة يتها فعل.

نعم، كان الشيخ أحمد متأكدا من أن أولاده موسى وإبراهيم ومحمد الطوخى والسيد يعلمون عما جرى في غيطان كفر سعد الكثير، لكنه لم يشأ أن يفاتحهم حتى بمر اليوم الذى كان ينتظره لأعوام، فبإمكانه الآن أن ينفذ ما انتواه من الانعزال عن زوجاته لبعض الوقت، فكل أربعة أسابيع ينعم بنفسه أسبوعا، يقرأ فيها كبه ويسامر فيها أمه وجدته، والأهم، يجلس فيها مع أبنائه ويتابعهم، فلعله ينجع في إحداث الوثام بينهم بدلا من الخلف الذى يرى بعينيه بوادره، وبإمكانه أيضا أن ينعزل بحوسى وسيد احمد ويضع حدا للتوتر الحادث بينهما، وهو سيمهد من اليوم لذلك، وأول شيء فعله هو منعه سيد احمد من الذهاب إلى الفيطان لروية ما يجرى هناك، فلقد شعر بأن فكرة الذهاب لم تكن خالصة لوجه الفضول، واشتم فيها راتحة الرغبة في البحث هناك عن آثار أخيه.

مريم سبقته ورأت أن تنفرد بالولدين الواحد بعد الآخر، فإذا كان ابنها يفضل التعامل مع المشكلة وكأنها ليست قائمة فإنها تستطيع أن تنهض بالمسألة بنفسها، وتفرغ الصدور المشحونة من توتراتها، والقلوب المشغولة من عللها التي لم تصل بعد إلى حد المرض، استغلت الغضب الذي ووجه به سيد احمد لمنعه من الذهاب إلى غيطان كفر سعد واصطحبته إلى صحن الدار القديمة بحجة مراجعة الخزين، وفيما هي تفحص علب السمن والكسبة والطحينة وأقماع السكر وبالاليص العسل توقفت فجأة ثم نظرت إليه، أدركت خلجة في وجهه فسألته:

- لماذا أردت النماب إلى مناك؟!.

ملحمة الشراشوة التكوين

وفاجأه السؤال، لكنه سرعان ما تمالك، وأجاب:

- لا لشيء بعينه.

لكنها عادت لتفاجئه:

- أتظن أن لأخيك يد في الأمر؟].

وأسقط في يده، وغضب من نفسه، فهو لم يكن مكشوفا أمام أبيه فقط وإنما أمام جدته أيضا، وهذا يعني أن التخفي وراء أمور عادية في هذه الأسرة لم يعد يجدى، وتسامل: ما الذي جعلهما يفطنان إلى أنه معنى بالبحث وراء أخيه، وفكر في سؤال جدته، وحذرته خبرته بها من الاستهانة بذكائها، فلكم جرب ذلك الشي، ووجدها هناك في آخر النفق تطل عليه في سخرية وهو عريان، لكنه استطاع أن يجد كلمات يقولها:

- لا أكن لأخى إلا الحب.

فابتسمت لقوله وهي تواصل حصر الخزين، لكنها توقفت فجأة ونظرت في وجهه المرتبك:

- الحب ليس مجرد كلمة.

وواجهته:

- وأنت في الفترة الأخيرة لم تعمل كأنك تجه.

ووجد نفسه مضطرا لأن يقول:

- وهو أيضا يا جدتي، لم يعمل كأنه يحبني.

فرفعت سبابتها في وجهه:

- هناك ما يستو جب أن نناقشه معا.

وانصرفت إلى الأرفف التي تحتوى الخزين وأردفت:

- بعيدا عن أبيك وعن باقي أخوتك.

وتوقفت قليلا قبل أن تستدير إليه:

- أنا وهو وأنت فقط.

نى الندرة الكيرة كان الشيخ يجلس إلى أبناته الباقين، لم يتغيب إلا سد احمد، ولأنه يتوى أن يصل إلى حقيقة ما حدث أثناء الليل ولكن بطريقة ناعمة تحاشى ذكر أى شيء عنه، بل إنه حتى لم يسأل عن الأحوال التي دعتهم إلى المبيت في الفيط في حين لم يكن هناك أعمال ملحة تستدعى ذلك، وهو السؤال الذى توقعه الجميع وأعدوا العدة للإجابة عليه، بل وراجعوا الإجابة مع بعضهم البعض حتى لا يختلف أحد منهم عن الآخر، وتذكر الرجل وهو يسامرهم أن موسى انصرف ليلة أمس من مندرة الشيخ هيكل في كفر غنام، وغاب قرابة الساعة، وعندما عاد كان وجهه منفرا، كان مطمئنا على نحو أو آخر، وعلامات الظفر تعلو وجهه، وهم كانوا شه واثقين من أن التحقيق العرفي سيتهي إلى خذلانهم.

شى، آخر حدث بالأمس أدركه الشيخ مؤخرا، فالسيد الذى أصر إلى حد البكاء على مرافقتهم إلى كفر غنام لم يكن بصحبتهم فى رحلة العودة، من موقعه على الأريكة فى مواجهتهم تعجب: أيكون قد ابتعد عن أبنائه إلى هذا الحدا؟!، وتساءل بينه وبين نفسه: أى تدبير دبرغوه يا أبناه حورية؟، لكن شيئا نما يدور فى رأسه لم ينعكس على صفحة الوجه

الوقور، والذي ظهرت لحيته الرمادية بصورة تنبئ أنه سيطلقها، وهذا ما دفع موسى لسؤاله:

- هل تترك لحيتك يا أبي؟!.

وابتسم:

- ما رأيك؟.

فانطلق محمد الطوخي:

- ستكون جميلة يا أبي.

وتنهد الرجل في ارتباح:

 اما وقد أصبح لزكية ولد فإننى أكاد أسمع نداء جدى الأكبر الشيخ موسى السرسى وهو يقول، الدنيا لا تغنى عن الآخرة يا أحمد.

وسأل السيد في شغف:

- أو كان ذا لحية يا أبي؟.

فمد الشيخ يديه وأدناه منه:

وأية لحية!، تقول جدتكم الأم الخبيرة إنها كانت عظيمة ومهيبة،
 رمادية يختلط سوادها بياضها، وتحيط بوجهه كما تحيط الهالة بالبدر.

وتحمس سليمان:

- إحك لنا عن قتل المملوك القديم يا أبي.

وابتسم الرجل في رضا:

- لا حاجة بنا للحديث عن القتل اليوم يا بني.

وليطيب خاطره أردف:

- اعدكم بأن أحكيها عما قريب.

واستدرك:

- ربما في سبوع أحمد الضبع.

واندهش الأولاد:

- أتقول الضبع يا أبي؟ 1.

نضحك كثوا:

- أي والله أصرت أمه على أن تطلق عليه اسم أحمد الضبع.

وضع الأولاد بالضحك، وعندما تجهم موسى صمتوا، وقال الشيخ متوجها بالحديث إليه:

- أتستكثر علينا لحظة صفاء يا ذئب الغيط؟!.

و لم يغضب موسى، إذ كان أبوه ينعته بذلك على الدوام، وبالأخص عندما يكون قريبا منه، واضطر موسى إلى القول:

- خشيت أن يغضبك ضحكنا.

و تنهد الشيخ بصوت مسموع، وأدنى منه سليمان والسيد، ثم انحنى وقبل رأسهما، وكذلك فعل مع إسماعيل الصغير، بعد أن رفعه ووضعه على رجليه وأخذ يؤرجحه في الهواء:

> - حج حجيج وبيت الله والكعبة ورسول الله

حميدة ولدت ولد سمته عبد الصمد مثته عالمشاية خطفت راسه الحداية حد حد يا مكاربة يا خطافة اللمونة ورفعه يقدميه:

- طازة طازة طازة يا ملوخية.

والطفل الذي خاف بشدة لما رفعه أبوه برجليه في الهوا، عاد ليفرق في الضحك عندما رأى أخوته جميعا يضحكون.

هكذا كانت بداية الخطة التى وضعها الشيخ للم شمل أسرته، صحيح أنه أدرك غياب سيد احمد لكنه لم يشأ أن يلفت الإنظار إلى غيابه، ولما كان سيد احمد فى ذلك الوقت مع جدته مريم فى حجرة الخزين، وكانت تنفر د به كبداية لتنفيذ خطتها هى الإخرى، فإن التكامل بين رؤيتى الأم والابن أعادت إلى الأسرة المضطربة زخم أيامها وجمال حضورها ورقة حواشيها، وانطلق من قلب الشيخ غناء جميل كان قد احتبسه خلف التجهم والنكد والصراعات التي فرضت نفسها عليه.

اقترب النهار من الانتصاف، كانوا في انتظار قدوم أهل العمة زكية من كفر عزام، لكنهم فوجئوا يقدوم الصديقين الشيخ عزام والحاج سويلم، ودهش الشيخ لقدومهما، فهو لا يصدق أن تعود المياه بينهم إلى بجاريها بهذه السرعة، أو أن الحاج سويلم سيغفر له خطأه الكبير في القبول بانعقاد بحلس الصلح بعيدا عن عرينه، لكن ها هما بالفعل، والعمال أمسكوا بمهرتيهما واصطحبوهما إلى الحظائر، وضيح صوت الحاج سويلم بالضحك وهو يقول:

- طفل جديد يا شيخ أحمد؟!، أثريد أن تفسد علينا نساءنا؟!.
  - لكن الشيخ عزام سارع إلى القول:
  - نحن أخوال هذا الطفل يا رجل، فهل تستكثره علينا؟ ١.
    - وصادق الحاج سويلم على قوله:
    - طيب يا سيدى، يا بخت من كان النقيب خاله.

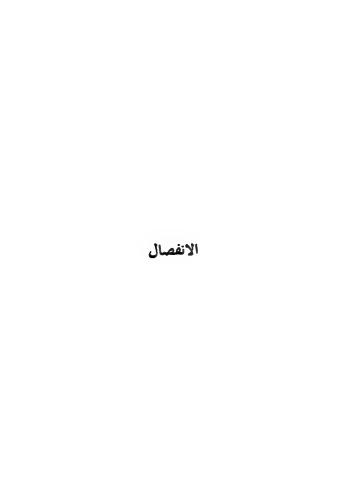

ما تلى ذلك ترصده الحكايات فى بضع جمل قصيرة، لكنها من الإيحاء بحيث تعطى للخيال الفاعل القدرة على رواية التفاصيل الدقيقة ورؤية النفوس وهى تنقلب بين الإقدام والإحجام، بين الفعل ورد الفعل، وبين الاتصال والانفصال.

دعونا أولا نتهى من حكاية القدوم المفاجئ للعمدتين الصديقين الشيخ عزام والحاج سويلم، فهما لم يأتيا للتهنئة بقدوم المولود، وأنى لهما أن يعرفا و لم يمض على قدومه إلى الدنيا إلا بضع ساعات؟!، ولكنهما قدما بطلب من السمداني، فهو يتهم الشيخ وأولاده بأنهم وراء ما حدث لرجله، خطفوه من المضارب وعذبوه وقطعوه يده ولسانه، كما بتروا أعضاء رجلى المنسر اللذين شهدا لصالحه في الجلسة العرفية وألقوهما مع قريبه في جواره، وهذا تعد شديد وخرق للهدنة التي لم يجف مدادها بعد، حتى أن عقدى البيع الموقعين من الطرفين لما يزالا في حوزة الشيخ بعد، حتى أن عقدى البيع الموقعين من الطرفين لما يزالا في حوزة الشيخ هيكل و لم يسترداهما بعد، أصابت المفاجأة الشيخ أحمد بالدهشة، فهم بعد أن عادوا من كفر غنام لم تذق أعينهم النوم، زوجته كانت متعترة في

ولادة طفلها، و لم يحدث الملاد إلا مع صلاة الفجر، فمن أين لهم الوقت لتدبير ما يدعيه الأعرابي من خطف وبتر أعضاء وقطع السنة؟!.

الشيخ عزام جنح إلى تصديق رواية الشيخ أحمد، وبالأمس حيث كان عضوا في لجنة المصالحة في كفر غنام كان مبالا أيضا إلى تصديق ضلوع السمداني في مؤامرة الهجوم على العزبة والفيطان، لكن الحاج سويلم أطرق إلى الأرض مبتسما، شيء بداخله يوسى إليه بأن وراء الأكمة ما ورامها، وأن الوقوف عند حدود المظاهر لا ينيئ عن حقيقة، و لم يشأ أن يرفع عينيه في وجه صديقه حتى لا يضطره إلى الخجل، وبطبعته المدققة أمرك أن الشيخ ربما لا يعلم شيئا يقينيا، ولكنه على كل حال يدرك أن لأبنائه وبخاصة ذلك الفتى الجالس هناك عن يمينه يد فيه، ورفع عينيه فالتن تلمعان بالظفر، واضطر للابتسام في وجهه فبادله الفتى ابتسامة حيية، مع إيماءة خضوع لا تخطئها العين.

كل ما يخشاه موسى هو أن يتوجه الضيفان إلى مندرة الغيط ليعايناها، وهناك يعثران على آثار المذبحة، متحققة في كل مكان فيها، فهو منذ جاء إلى العزبة لم يعد إلى هناك ليرى ما إذا كان الرجال قد أزالوا كل الآثار. لم تخطئ عينا الحاج سويلم اضطراب الفتى، اختلاجة يسيرة في صدغيه أخفاها بالضغط على أسنانه، كأنه يعنف نفسه، لم يكن الشيخ ليففل فطئة الحاج سويلم وذكاءه الوقاد، ورأى أن يتجاذب معه أطراف الحديث ليصرفه عن متابعة ابنه، فالآن، والآن فقط، وبعد ما رآه بعينيه لم يعد الأمر بحرد شك، فموسى وبقية الأبناء عدا سيد احمد وسليمان وإسماعيل الصغير لهم أياد فيما حدث للرجال الثلاثة، ولكن كيف كان ذلك؟!.

الضيفان أرادا الانصراف، لكن الشيخ أقسم ليبقيان لتناول الغذاء، وضحك الحاج سويلم:

- ويتهمنا السمداني بالانحياز إليك؟ 1.

وكان رد الشيخ جاهزا:

- أو يغير الطعام من هو في مقامكم يا كبير العمد؟ [.

وضجوا بالضحك، حتى الأبناء الذين كانوا جالسين فى المندرة الكبيرة، وحتى موسى الذى أزالت الفكاهة المتبادلة بين أبيه وبين الحاج سويلم الشىء الكثير من توتره.

بعد الغذاء انصرف الرجلان على وعد بأن يتركا هو ومساعد السمدانى العقدين اللذين وقعاهما للتحقيق في الواقعة السابقة لدى الشيخ هيكل ويجريا التحقيق من جديد حول الواقعة الراهنة، ولأول مرة يرى الشيخ أحمد فيما حدث للرجال الثلاثة نقعا، فهذا هو مساعد يطلب الجلوس معه ثانية ويلح في طلب ذلك، ورعا يكون راغبا بحق في إنهاء حالة العداء التي بدأها بنفسه، فلقد تأكد له أن التكلفة لن تكون هيئة، ولكن ما يجعل عقل الشيخ يكاد يحترق هو السوال الذي لا ينفك يطرحه على نفسه: هل وصل الأمر بأولاده بالفعل إلى الدرجة التي يقدمون فيها على هذا وعاودته ذكريات قديمة، واستعادت أذناه صوتا قديما كان قد نسبه أياما، صوت سن البلطة القديمة وهي تشق لنفسها طريقا في دماغ المملوك القدي، ووجد نفسه يقول:

- نعم يقدرون.

البحث عن موسى بعد انصراف الضيفين كان متوقعا، لذا فإن موسى اصطحب أخواه إبراهيم و محمد الطوخى وقصدوا إلى مندرة الغيط، وهناك وجدوا الرجال وقد قاموا على تنظيف المكان بحيث لم يعثروا على أثر لما حدث، وملابسهم التى غسلوها فى البوهية كانت قد جفت وارتدوها، واللم المتجلط فى المكان والذى تشربه التراب أز الوه عن آخره، دفنوه فى تراب حافة الحندق وغطوه بأتربة جافق، ثم رشوا فوقها الماء لإخفاء معالمها، أما طرطشات اللم التى طالت الجدران فقد كشطوها حتى زالت عمالما، وقاموا على فرش الأراتك وغسلوها فى ماء البوهية أيضا، وقبل أن يؤذن للظهر كانت قد جفت وأضحت جاهزة للفرش من جديد.

لا تقول الحكايات إن موسى أخير أباه بحقيقة ما حدث في الليل عقب عودتهم من كفر غنام، ولا أخيره عن كيفية اصطياد الأعرابي البائس الذي قطع يده ولسانه بنفسه، لكنني أميل إلى تصديق ما قاله أبي:

- لا بد انه اخبره.

ممعن کثیرا فی سؤالی قبل أن پجیب، وعاد إلی صمت مندبر ثم اردف:

- شيء مثل هذا لا يمكن إخفاؤه.

وكما لو أنه يضيف حجة أخرى:

- وإذا لم يقل هو فسيقول غيره.

لكن ما حدث بعد ذلك واستجابة الشيخ أحمد لما طلب موسى تقطع

بأنه عرف بكل ما جرى، وهذا عض اجتهاد منى وليس منسوبا إلى أحد ممن تلقيت عنهم حكايات أسرتنا.

تريثوا حتى يمر سبوع الطفل الجديد أحمد الضبع، وحتى تفرح زكية يمولودها، وغصت العزبة بأنسباء الشيخ الذين قدموا من كفر عزام يهنئون بقدوم المولود وبزوال الغمة، وقدم معهم أطفال وأولاد في عمر بعض الأبناء فنحولت العزبة الهادئة إلى كيان حقيقي فيه من التنوع ما يغرى بالمتابعة والرصد، وتعلم أولاد الشيخ ألعابا لم يسمعوا عنها من قبل، فلقد علمهم أطفال وصبية كفر عزام التحطيب والحمارة الطويلة وطاحت علمهم أطفال وصبية كفر عزام التحطيب والحمارة الطويلة وطاحت والولها خرة والبطة والطاقية في العب والعشرين وعسكر ومنسر والاستفعاية وصلع، كما لعبت البنات الآل والنطة والطاب وغيرها من اللعبات التي أطارت الألباب، حتى أن الكبار منهم، موسى وسيد احمد وعمد الطوخي وإبراهيم وسليمان كانوا مبهورين بكل شيء، ولا يصدقون أن الدنيا فيها كل تلك الأشياء الرائعة.

وجاءت ليلة السبوع فرأى الأطفال الجمال قادمة من بعيد، ولما اقتربت رأوا فوق ظهورها رجالا ونساء يجلسون فوق أخراج كبيرة تحمل في جيوبها الحَبُّ والفول السوداني وأقماع السكر والدواجن التي راحت تخرج رؤوسها لتستطلع ما يدور من حولها، ومن خلفهم ربطت عجلة صغيرة إلى عُدَّة واحد من الجمال، وكانت تتمنع وترفض الانقياد، لكن الجمل كان يجرها جرا فتضطر إلى السير بضع خطوات قبل أن تعود إلى سيرتها ويعود الجمل إلى جرها، ذلك المنظر الجميل سينطبع في عقول وقلوب كل الأبناء، كبارهم وصفارهم، فتلك كانت أول مرة يشعرون

فيها بأن لهم في المنطقة أقارب يزورونهم ويحملون إليهم الهدايا، كما يفعل الناس في كل مكان، ولما وصل الركب أناخ الرجال جمالهم، حملوا الأخراج من فوق ظهور الجمال وتسلم أحدهم المجلة وتوجه بها إلى الحظائر، وترجعت في سماء العزبة زغاريد طويلة طاردت بقايا الكدر في الأركان.

كل شيء جرى في تلك الليلة البعيدة كانت له في عقول وقلوب أبناء الشيخ أحمد السرسي معان جديدة ورائعة، حتى وقائع الاحتفال بالسبوع والتي عاشوها من قبل كانت لها في تلك المرة معان جد يحتفدة، لا تتعلق بالشموع الكثيرة التي أشعلوها، ولا الغربال الكبير الجديد والحبوب السبعة المخلوطة بجريش الملح الخشن، والتي تثروها هنا وهناك، قمح وشعير وفول وعدس وذرة وبرسيم وحلية، ولا تلك الروائع التي انطلقت تمين بشذاها أجواء الدور كلها، والتي يحدثها قلى عجوة البلع في سمن الضان، ولا رائحة شراب الحلية والمغات اللذين يتناولونهما منذ يوم قدوم المولود الجديد، لا ولا تلك الأغاني الجميلة التي يغنونها والتي ألهبت حماس الأم الخبيرة فجلست على سريرها دون مساعدة من أحد وراحت هي الأخرى تغني.

كل ذلك لم يكن هو فقط الذى أعطى لسبوع الطفل الجديد المعانى المختلفة، ولكنها أشياء عدة أسهمت في إعطائه كل معانى روعته، في أجواء ذلك اليوم اكتشف سيد احمد أنه كان مخطئا، أسر بهذا إلى جدته مريم وإلى أمه، وكاد يعترف به لأخيه الأكبر لولا ذلك الشيء اللعين الذي يجعلهما يتواصلان عبر النظرات الشاردة نحو المجهول وليس عبر الكلمات، وفي تلك الأجواء أيضا اكتشف محمد الطوخي أنه قريب جدا من أخوته، وليس كما كان يظن عندما استسلم لغواية النقود التي يعاون أمه في عدها وإخفائها، وأنه يحب موسى أكثر من أي أحد آخر، وفيها أيضا أدرك الشيخ أحمد السرسي أن أبناءه لم يعودوا أطفالا، بل صاروا رجالا يمكنهم الفود عن عرينهم، بل والفتك بخصومهم إذا لزم الأمر، وأدرك يقينا أن التنافر الحادث بين ولديه موسى وسيد احمد يمكن أن يتحول إلى تناغم يثرى الحياة في عزيتهم الصغيرة، كما اكتشفت مرم أن ابنها الشيخ الذي دخل من أقرب طريق إلى قلوب عمد المنطقة وأعيانها لما يزل في حاجة إليها، وهي التي أعجزها في السنوات القليلة الماضية الإحساس البغيض بعدم الجدوي، وبأنها لم تعد صاحبة السلطة الأولى في أمور العزية، فلقد صارت بيوتا متعددة بعد أن كانت دارا واحدة.

لكن أهم ما جرى تلك النظرات التى صوبتها لموسى فتاة قلمت مع المركب القادم من كفر عزام، كانت راكبة فوق أحد الجمال وكادت تسقط وهم ينبخونه، أسرع ليمنع سقوطها وامتدت يده ليمسك بها، قسا عليها بقبضته فأرسلت إلى وجهه نظرة خجولة ومتألمة، نظرة جعلت قلبه ينفطر لحاله، ومنذ تلك اللحظة لم يعد الفتى كما كان من قبل، كيف رققت تلك النظرة من خشونة فتى الفيطان فجعلته يسرح فى خيالات رحية وطبه 13، وكيف حرمت عليه النوم وجعلته يهوى الصمت والعزلة 19، ويتأمله من بعيد؟!، بل كيف جعلته يحب

كل شيء، ويغفر لكل من أساء إليه، حتى مساعد السمداني؟!، وكيف تاقت نفسه إلى حياة الحضر ورأى في الإنعزال في الغيطان شيئا من الجهامة في وجه الحياة؟!.

أول من تنبه إلى التغير الذى حدث له كانت حورية، فالوجه الذى المقطته فى السباح لم يكن أبدا وجه ابنها الذى اعتادته فى السنوات الأخيرة، فيه شيء من العذوبة، أحسن حلاقة ذقنه، جلس بالأمس أمام داوود حلاق والده وطلب أن يزيل شعرها الخشن، ولما استيقظ فى الصباح سوى شعره الذى كان على الدوام منكوشا، ابتسم فى وجهها ابتسامة لا تخطئ دلاتها أم، وعندما بدل ملابس نومه ارتدى جلبابا جديدا لم يضعه على كتفيه من قبل فيدا شابا رائعا، دمعت لمرآه عيناها، ولم يلبث أن توجه إلى دار عمته زكية متعللا بالرغبة فى روية الصغير أحمد الضبع الذى لم يتمكن من رويته وحمله بالأمس. استمهلته ليتناول فطوره فعاد وتناول شيئا منه وهو واقف على عجل، ثم انصرف إلى مقصده متلهفا.

هناك كانت عبته سرية تقوم ببعض الأعمال، رأته وهو يصفق ببلهه مستأذنا في الدخول فابتسمت بطرف عينها، ليس في العزبة كلها شخصا، رجلا كان أو امرأة في حلة إدراك عبته سرية، هي التي ستلهمه الصواب فيما ينتويه، وطالما هي هنا فلا بأس في أن يجاذبها أطراف الحديث، وفهمت العمة الأربية مراده فقالت:

- عمتك لا تزال نائمة.

وسوت طرحتها فوق رأسها وأودفت:

- والضبع الصغير يغط في نوم لن يستيقظ منه قبل ساعة.

وضحكت مل، فمها واستطردت:

- أما الضيوف فقد رحلوا مع الفجر.

وعقدت لسانه الدهشة، وهمهم:

- رحلوا?.

وبرغم أنها سمعت همهمته وأدركت مقصده إلا أنها هبطت إلى صحن الدار لتعلف الدواجن والحمائم التي تربيها زكية وتركته واقفا في الصالة لا يعرف كيف يعود إلى نفسه.

الجميع كانوا في تلك الحالة التي وجدوا أنفسهم عليها بالأمس، وأدركت مريم أن الظرف مناسب لتنفيذ خطتها فأرسلت في استدعاء سيد احمد، جاهها يخطر في جلباب جديد، طوله الفارع و نحافته البالغة جعلها تتمنى بصوت مسموع لو أنه يقبل على الطعام ليملأ هذا الطول، فسيد احمد لا يحب الطعام، ولا يقبل عليه إلا لسد رمقه وإسكات جوعه، وما عدا ذلك ليس شيئا ذا بال، لا يطلب أبدا أنواع بعنها من الأكل، ولا يفضل طعاما على طعام، كله طعام، فقيره ودسمه، جافه ولينه، ابسم كعادته وقال:

- ألم تقول إن الزواج سيفعل ذلك؟!.

اطلقت ضحكة رائعة وسالت:

- أوقعت على عروس؟.

فعاشها كعادته:

- أزيحي موسى من طريقي فأقم على العروس في يوم واحد.

ملحمة الشرانسوة "التكوين"

أخرجت من صدرها تنهيدة حارة:

- يتمنى أبوك لو يزوجكما في ليلة واحدة.

فابتسم:

- يفتح الله يا ستى، زوجوه أولا.

وأدركت أنه في حال تسمح بالمضى في خطتها فطلبت أن يرافقها إلى الغيط، فلقد حان وقت الاجتماع المتفق عليه.

وجدته أمام منبرة النيط يستمتع بشمس شتوية، جالسا على حصيرة صغيرة ومسئدا ظهره إلى مسئد قطنى يبعده عن صلابة الجدار، لم تعرفه لأول وهلة، وعندما هب واقفا ليستقبلها تعجبت، تبدلت هيئته في يومين اثنين، وتناول يدها ليقبلها فرأت شعره المرجل أسفل الطاقية التي أرجعها إلى الوراه، كان جميلا في ذلك الضحى البعيد، واحت تراجع نفسها فيما ظته فيه، فلكم ظنت أنه نبت خشن لا يصلح إلا للغيطان، وهي الآن ترى حفيدا واتعا، يرتدى جلبابا صوفيا وماديا ويضع على رأسه طاقية من الوبر، وفي بنصر يده اليمنى خاتم من الفضة بقص واثع من العقيق الأحمر، وعند حافة الحصيرة يصطف مركوب من جلد السختيان الأحمر، لم تره لليه من قبل، وإذ رآها تنظر إلى هيئته متعجبة قال:

- ذهبت إلى السنيلاوين، وعرفني صديقي حسن الكفراوي برجل له خان لبيع المراكيب يدعي أبو ستة، وقطعت هذا الجلباب من خان اسماعيل السروي وفصلته لدى العبادي الخياط.

جلست، ولم تجد إلا أن تقول:

- إذن فأنت من يجب أن يشترى الكسوة للأسرة.

جذبته من يده لتجلسه، كان عازفا عن الكلام منذ جاه إلى الغيط في الصباح، وأجبره قدوم جدته على الحديث، فها هي تأتي إلى الغيط، وهي لا تأتي إلا لداع لا يحتمل التأجيل، وتسامل: ترى ما الداعي لقدومها؟!، ولم تتركه كثيرا لتخميناته.

يعرف أن جدته حصيفة، وقائدة يندر وجودها، لكنه لا يتصور أنها لا تزال تحمل في قلبها هموم أسرتها الكبيرة، الدور الأربعة ونسائها وفتيانها وأطفالها، ونظرت في عينه الصافيتين تتنظر كلمته فأجابها:

- فات الوقت يا جدتي.

وأطرق إلى الأرض آسفا، نحى طاقيته فظهر شعره المرجل فاحما، ومن أعلى رأسه تراقصت أهدابه الطويلة فخيل إليها أنها مبللة بالنموع، وبدلا من أن تتكلم هي انطلق يقول:

- سيد احمدليس أخى الأصغر كما تقولون، هو قرينى ورفيق عمرى، ما بيننا بضعة أيام لا تستأهل ذلك القيد الكبير الذى تضعونه فى عنقه.

ورفع راسه:

- لا أطلب أن يعاملني على أنني أخوه الأكبر، أنتم الذين تطلبون، فإذا كان يستقل فرضكم فإن العقل هو من يكون صاحب الفرض في هذه المشكلة.

تساءلت مندهشة:

- تقول مشكلة؟!.

أجابها متحديا:

نعم يا جدتي، مشكلة، وإذا شنت الدقة هي مشكلة كبيرة، قد
 تذهب بكل العرى بين الأخوة.

راحت تشمتم:

- لا حول ولا قوة إلا بالله.

وكان مصمما على المضى قدما:

- اتفقنا أن العقل هو صاحب الفرض في هذه المشكلة، والعقل يقول إن استمرارنا أنا وهو في نفس المركب سيغرقها، فلا هو سيرضى بأن أقود المركب، ولا بأن يقودها هو، وإن صار لها رئيسان تغرق، إذن...

وصمت قليلا فكاد قلبها يتوقف، ووجدته يقول:

- يقسم أبى الأرض بيننا، يعطينى نصيب أمى لأختص به أنا وإبراهيم والسيد، وليأخذ هو نصيب أمه ليختص بها هو وأخوته، وساعتها لن يكون بيننا إلا المودة والأخوة، ولا شي، غير.

لم تكن تعرف أن فتاهم البرى يمكنه الحديث بمثل المنطق الذي تحدث به، فلقد أدهشها كما فعل في ذلك البوم الذي أخذ منهم العقود وردها إلى أبيه، واليوم هو مصمم على الفراق ولكن بحجة منع تفاقم الموقف، وهي حجة بالغة الوضوح والصحة، فسيد احمد المتأرجع بين الانصباع لأخيه وبين الاستقلال عنه سينحاز إلى الاختيار الأخير في النهاية، وبرغم وجاهة الفرض الذي يفرضه العقل كما يقول حفيدها فإن البائس الوحيد فيه لن يكون إلا ابنها، الشيخ الذي بلغ من السن نيفا وأربعين عاما، وبدلا

من أن يخلد إلى الراحة وينعم بشمار كفاحه ها هو يواجه انقساما في أسرته وهو على قيد الحياة، بل وفي أوج قوته.

رأت عزم الفتى أكيدا، لا يرده شيء، أللهم إلا إذا رفض أبوه، ساعتها ستكون للموال نهاية حزينة، الاتفاق بينها وبين سيد احمد أنها إذا رأت بخاوبا من موسى مع مشروعها ترسل في طلبه، لم تكن لتجمع الأخوين على لا شيء، ورأت أن تقرح شيئا قريبا مما قاله موسى، بدون قسوة، تمقد اللواء لموسى على أن يكون لسيد احمد الرأى فيما يقوم به، وبخاصة في النزاعات التي تهم الأسرة كلها، وحسنا فعلت إذ هي اشترت من حفيدها قبل أن تبيع له أي شيء، فالذي قاله موسى لا ينيئ عن نفس تواقة إلى الرئاسة أو السيطرة، وإنما هي همة يراها موظفة لصالح الأسرة، لا يضجر منها إلا سيد احمد، الذي يملك القدرة على استمالتها إلى جانبه هي وأبيه، والذي قاله موسى يقطع الطريق على أي خلاف، ولكن كيف السيل إلى مناقة ابنها في الأمر؟.

لم ترسل فى طلب سيد احمد كما وعدت، أجهز موسى على مشروعها من الأساس، ورآها سيد احمد عائدة فدق قلبه من الجزع، أثراه رفض أن يساعه؟!، أثراه توعده فغضبت وغادرت؟!، كل الأسئلة جالت بخاطره المهموم وهو يراها تكاد تنكفئ على وجهها وهى تسير فوق الطريق الضيقة، لكنها وصلت بعد مشقة، وقصدت من فورها إلى دار زكية، وفيما هى تحمل الرضيع بين يديها وجدته شاخصا قبالتها، زكية كانت تمارس أولى خطواتها خارج الدار، فهى منذ رحل ذووها بعد الفجر ملأت حجرتها بكاه، وألحت في طلب بقاء عز ابنة أخيها لكن أمها

رفضت بشدة، فالدار التى تحوج بهذا العدد من الشبان لا يصح أن تبقى فيها فتاة فى سن الزواج، هذا ما قالته، وكانت قدر اقبت موسى وهو ينظر لحفيدتها و تخشى إن هى تركتها أن يزداد الأمر رسوخا ويوقع الفتى بها. زكية احتفظت لنفسها عاقاته أمها عن موسى، فقط صححت لها مفاهيمها الخاطئة، قالت إنه لولاه لكانت العزبة كلها تحت رحمة السمدانى، وأضافت إنها لاتعرف لو أن فتى مثل موسى لم يكن هنا ما الذى كان يمكن أن يفعلوه. كل ذلك لم يشفع لطلبها، واصطحبت الأم العنيدة حفيدتها التى تمنت لو توافق جدتها على طلب عمتها، لكن الجدة التى لاحظت تلكؤها قرصتها فى ساعدها قرصة آلمتها، فانسحبت إلى خارج الدار والدموع تملأ عينيها، ورحلت مع الراحلين، حتى من دون خارج الدار والدموع تملأ عينيها، ورحلت مع الراحلين، حتى من دون زكية الأمر على حقيقته، ورأت رأى أمها، فلم يكن يليق أبدا بالفتاة و كذا أكدت لنفسها – أن تبقى فى دار تفص بالشبان.

بودها لو استطاعت أن تحكى كل ما دار الحماتها، فمن جهة تقترب منها أكثر إذ تصارحها حتى بما يجمل أن تخفيه، ومن جهة تجس النبض حول رغبة موسى فى ابنة أخيها، فهو ليس مجرد شاب فى سن الزواج، وهو أيضا ليس بجرد شاب قوى مهيب يحسب له الناس ألف حساب، إنه ابن الشيخ أحمد السرسى، كل هذا كانت تعده لتقولها لحماتها، لكن مجى، سيد احمد منعها من الاسترسال، فأرجأت إكمال الحديث إلى وقت آخر، وحمدت لحماتها أن طلبت من سيد احمد أن يسبقها إلى الدار القديمة، إذ خرج الفتى على الفور متوجها إلى حيث قالت، ولكن بعد أن

انحنى بطوله الفارع فوق أخيه الوليد وطبع قبلة رقيقة فوق جبهته الحمراه الملينة بالزغب.

نهمت مريم سر التأنق الذي رأت عليه حفيدها الأكبر، وأدركت أنه مقبل على مشروعات عديدة، كبيرة ومتشابكة، الرغبة في الزواج والاستقلال والانكفاء على الذات، وكل مشروع منها يكنى بذاته ليستغرق كل وقته، لكنها لم تستطع أبدا أن تفهم كيف لم تلحظ ما لاحظته جدة الفتاة وهي التي كانت عيطة بكل ما يدور في حفل السبوع، أو هكفا كانت تقلن، وتسالمت: أيكون ما قالته زكية صحيحا؟!، أم أنها وأمها تنسجان خيوطا حول الفتي وتلفتان نظره للفتاة؟!، ولم تنكر في نفسها أنها هي الأخرى انبهرت بجمال الفتاة وخفرها، وبعودها الذي يشبه إلى حد كبير عودها وهي في مثل سنها، وانبهرت أكثر بعينها المكحولتين المشروطتين الامعتين بذكاء أنثوى أخاذ، وتعجبت إن كان الفتي يرغب فيها حقا اللامعتين بذكاء أنثوى أخاذ، وتعجبت إن كان الفتي يرغب فيها حقا فلماذا لم يفاتمها أحد في الأمر، ولكنها سرعان ما أجابت، فالأمر ابن يوم واحد، وربما يكون موسى في مرحلة استجماع النفس ليرى ما يكون، وساعتها لا بد سيطلب عونها ومشورتها.

فى الدار القديمة كان سيد احمد يجالس أباه، كانا يتجاوران فوق كنية صغيرة وضعت فى الصالة بين بابى حجرة الجدات وحجرة عته حورية، وعندما دخلت ساد الصمت، ووضح أن الشيخ يبحث عن وجهة أخرى للحديث، وابتسمت فى داخلها، فما يخفيانه سيكون فى متناولها بعد دقائق، وحتى إذا لم يكن ما تتوقع فإن ما لديها يفوق عراحل ما يحاول حفيدها وابنها أن يخفياه، وأزاحت الطرحة عن رأسها فبانت جدائلها منسدلة على ظهرها، فيها ظهرت الشعيرات البيضاء فأعطت الضفائر لونا رماديا، وبعد أن تفقدت الأم الخبيرة في حجرتها سألت:

- أي سر تخفيانه عني؟!.

وضحك الشيخ ضحكه الصافية، هو أعرف الجميع بأمه، فهى إذا أرادت أن تعرف شيئا تصنعت المزاح وهى فى الحقيقة تقصد ما تقول، ولكى لا يتفاقم الأمر أجابها:

- شأن من شئون سيد احمد سيسعدك.

فسألت مندهشة:

لا تقل إنه يريد أن يتزوج هو الآخر!.

فأغرق الشيخ في الضحك، وسأل:

- وهل من آخر يريد الزواج؟ ا.

فأجابت بصوت ملوه البهجة:

- ألم تتمنى تزويجهما في ليلة واحدة؟!.

ونظرت إلى وقع حديثها في نفسيهما ثم قالت:

- إفرح يا ابن السرسي فموسى هو الآخر يريد أن يتزوج.

وعاد الثيخ ليسأل:

- هل قال من؟، أم طلب أن تبحثي له عن عروس؟.

فأجابت وهي ترقب أطياف القلق تدور في وجهه وتتقاطر من لحيته:

- لا مذه ولا تلك.

- فزورة؟.

ابدا، زكية أخبرتني أنه لم يرفع عينيه عن عز ابنة أخيها ليلة أمس.
 وأغرفت في ضحك قلق وهي تستطرد:

- وأصبح الصبح فإذا به وقد حلق ذقنه ولرتدى جلبابا صوفيا جديدا ووضع طاقية من الوبر على رأسه بعد أن رجل شعره إلى الخلف، ووضع خاتما في إصبعه، وفي رجليه مركوبا من عند أبى ستة.

نزل كلامها على رأسيهما كالصاعقة فأدركت على الفور ما كانا پتحدثان فيه، وحرصا على أن يخفياه عنها إلى حين.

ما قامت به مريم فى ظهيرة ذلك اليوم البعيد سيظل فى تاريخ أسرتنا من الأسرار التى لم تبع بها إلا قرب رحيلها. تقول الحكايات إنها ما أن أدركت ما كانا يتحدثان بشأنه حتى تداركت نفسها وعادت إلى مرحها، وراحت تقص عليهما ما كان من أمر الفتاة وجدتها، فلقد للمحت زكية إلى أن الفتاة قد مالت هى الأخرى إلى موسى، وأنها وهى ترحل مع ذويها كانت تنلفت فلعلها تراه فى أى مكان، فى العزبة أو فى الخلاء المحيط.

جز، كبير مما قالته لم يكن له أصل، فقط أرادت أن تقطع الطريق على معركة أخرى بين الأخوين، وبرغم أنها وهى تحكى رأت وجه سيد احمد يمتقع مرة ويحتقن مرة إلا أنها واصلت الحكى، فالمطلوب أن تجهز محاما على أى أمل له فى الفتاة التى هفا إليها قلب أخيه، وستظل هذه الحكاية الرقيقة سرا من الأسرار الشديدة الخصوصية فى عبط الأسرة القديمة، إلى أن تطلقها مريم من عقالها وتجملها معروفة، وحتى بعد أن أطلقتها من عقالها وعُرِّفَت بها احتفظت بخصوصیتها، حتی آنها لم ترد علی لسان أحد من أبناء موسی، وصارت من خصوصیات أسرة سید احمد، تقولها عنهم جدتی لأبی انتصافا لجدها سید احمد والثالث، و برددها أبی تحقیقا للتوازن الذی صرحت به فی الروایة الأولی والخروج»، فلقد كان يتمی إلی كلا الرجاین، موسی والثانی» وسید احمد والثالث».

لم يعرف موسى أبدا بما دار بين جدته وأبيه وأخيه، فقط نقلوا إليه خبر حديث جدته مع أبيه حول مسألة إعطائه وسيد احمد أرض أميهما ليتخفف منها، وليكون كل منهما مسئولا عنها، سواء تلك التي استصلحت و محت زراعتها، أو الأخرى التي لا نزال تحت الإصلاح.

وكانت بعد انصراف سيد احمد الجريح قد فاتحت ابنها في الأمر، على أنه من عندها هي وليس من لدن موسى، وكان ذلك التصرف منها هو الذي ساعد على أن يوافق الشيخ، ولكن بتعديلات، كان لما يزل واقعا تحت صدمة ما قصته عليه وعلى سيد احمد من أخبار رغبة موسى في الزواج من عز فاستمهلها أسابيع ليضيف إلى الاقتراح التعديلات التي تدور في ذهنه ولا يستطيع التعبير عنها في ذلك الظرف.

تقول الحكايات إن سيد احمد سرعان ما تجاوز عنته وقتل في داخله أية رغبة في الفتاة التي اختارها أخوه لنفسه، وعندما اصطحبه أبوه ذات يوم إلى شيراهور ليريه فتاة هي ابنة أحد أصدقاته امثل لمشورته، وأصر على اصطحاب موسى معهما، حتى إذا ما رأى الفتاة ورأى في عيون أبيه وأخيه الإكبر أنها مناسبة أعلن أنه يقبل بها زوجة، لكن الشيخ رفض الإعلان عن رغبة ابنه قبل أن يعود إلى داره ويستشير أمه وجدته الأم الخيرة، ويستشير رغبة ابنه قبل أن يعود إلى داره ويستشير أمه وجدته الأم الخيرة، ويستشير

سرية التى أرادت أن تصاحبهم ولكن رغبتها ووجهت بالرفض، خشى الفتى أن تتعارض رغبة أبيه مع رأى أمه فى الفتاة، وقبل أن يفادروا إلى شيراهور انتحى بأمه جانبا وانحنى يقبل يدها، ثم طلب منها فى أدب أن تبقى فى الدار ولا تذهب معهم، ومن بين دموعها - إذ كانت تدرك أزمة انها الحقيقية - وافقت على البقاء، واحتضت انها طويلا لتسرى عنه.

فى الأسابيع التألية حدث كل شى، تزوج الولدان فى ليلة واحدة، ودخل كل منهما بعروسه، موسى فى الدار القبيمة حيث أفردوا لعز حجرة مستقلة، وسيداحمد فى دار أمه حيث أفردوا لفاطمة حجرة مستقلة أيضا، على وعد بالبده فى بناء دار جديدة لكل منهما فى القريب العاجل. فى تلك الليلة الشتوية البعيدة أضيف إلى الأسرة فتاتان كانتا تتنافسان فى كل شى، حتى فى التباهى بزوجيهما، لكنهما سرعان ما انخرطتا فى أجواء الأسرة وتشربتا عاداتها وتقاليدها ومعتقداتها الخاصة، وعندما كانت إحداهما تقعل شيئا كانت ابنتا العم حورية وسرية تجتمعان لتقررا كيفية التصرف حيال ذلك، ولم تقلح واحدة منهما فى إثارة القرقة بين ابنتى العم أو بين الأخوين، والتزمتا جادة الصواب، وسرعان ما حملت كل منهما فى مولود سيرى النور عما قريب.

تسلم موسى وسيد احمد الأرض التى أعطاهما إياها أبوهما، فبعد إجراء حسابات معقدة انتهى الشيخ إلى عبية الفكرة التى ترمى إلى تسليم الشابين أرض أميهما وترك الباقى له ليقوم على زراعته، فذلك هو بالتحديد ما كان قمينا بإفساد ابنى شام، محمد الطوخى وشقيقه إسماعيل، لذا وجد أن الأجدر بالاتباع هو أن يسلم الأرض كلها لأبنائه، كل حسب حصته، وبعد أن أعطى كل من موسى وأخوته إبراهيم والسيد، وسيد احمد وأخوته سليمان وفاطمة وأم الرزق ربع الأرض المنزعة وكانت تقريبا خمسة عشر فدانا لكل فريق، عاد وأعطى كل فريق أيضا خمسة أفدنة عصة كل من زوجتيه حورية وسرية في ميراث الجدة الكبرى الراحلة، ثم عاد وأعطى كل من الفريقين أيضا عشرة أفدنة من حصة أمه مريم يزرعونها لحسابها مقابل نصف محصولها، كما وأعطاهما أيضا خمسين فدانا من الأرض الغير مستصلحة لكل فريق خمسة وعشر فدانا لكل فريق نصيب أميهما في تركة الجدة الكبرى الراحلة، فضلا عن اثنى عشر فدانا ونصف الفدان لكل فريق مى نصيبهما في حصة جدتهم مريم، يستصلحونها لحسابها لكل فريق مى نصيبهما في حصة جدتهم مريم، يستصلحونها لحسابها ومقابل ذلك يحصلون على ربعها خمس سنوات بعد الاستصلاح.

صار بحوزة كل من الفريقين أرضا تربو على الثمانين فدانا منها ثلاثين تزرع وتنتج كل أنواع المحاصيل، وعاد ليقسم باقى الأرض على أبنائه الآخرين، أعطى لمحمد الطوخى وأخيه إسماعيل عشرة أقدنة من نصيب جدتهما مريم يزرعها محمد لحسابها، وفرض مثلها لطفل زكية، وأعطى لابنى شام أيضا اثنى عشر فدانا ونصف الفدان من الأرض الغير مستصلحة ليسلحوها لحساب جدتهم مريم بنفس الشروط التى فرضها على أولاد حورية وسرية، وفرض مثلها كفلك لزكية وطفلها، وتبقى من الأرض المنزرعة أربعين فدانا، إذ كانت الأرض المنزرعة كلها مائة وعشرين فدانا، وبقى من الأرض الغير مستصلحة سبعين فدانا قسمها على أبنائه بالربع، فاعطى لكل فريق عشرة أفدنة منزرعة وسبعة عشر فدانا ونصف أرضا غير مستصلحة، يزرعون الأولى لحسابه وحساب جدته الأم الخييرة مقابل نصف المحصول ويستصلحون الثانية لحسابه أيضا ولحساب جدته الأم الخييرة مقابل الحصول على ربعها خمس سنوات بعد إثمام زراعتها، وإذ تضررت زكية من الثلاثين فدانا الغير مستصلحة والمفروضة لابنها الرضيع أمر بإعطاء عشرة منها لموسى وإخوته ومثلها لسيد احمد وأخوته.

تلك كانت ملكيات الأسرة بأفرعها المختلفة، موسى وأخوته يحوزون مائة وعشرين فدانا، منها أربعين منزرعة، وسيد احمد وأخوته يحوزون مثلها، ومحمد الطوخى وشقيقه إسماعيل يحوزان خمسين فدانا منها كثيرين منزرعة، وإذا جمعنا نصيب كل فريق تصبح ثلاين فدانا منها عشرين منزرعة، وإذا جمعنا نصيب كل فريق تصبح الأرض جميعها ثلاثمائة وعشرين فدانا هي مساحة الأبعدية التي روينا المضرب واللهم وبتر الأعضاء وقطع الألسنة ليفودوا عن اعتبار الأسرة وأرضها، وليردوا أي اعتداء عليها، ومن ثم يضمنوا لمسرتهم المضى قلما في الطريق المأمول، وما أن راحوا يلعبون متبعين نفس القواعد التي ظن مساعد السمداني أن أحداغيره لا يجيدها حتى كف عن المطالبة بالتحقيق في أمر رجله المعتدى عليه.



في الطريق

فى ليلة صيفية من ليالى شهر يوليو من العام 1854، وبينما كانت القوات المصرية تخوض حربا شرسة ضد القوات الروسية المهاجمة التى تستهدف الامبراطورية العثمانية وسلطانها غير على الوالى عباس مقتولا فى قصره، وكانت فرنسا هى الرابع الأول من إزاحته، تولى الحكم من بعده عمه محمد سعيد باشا، والذى سعى إلى إصلاح أحوال الفلاحين وقدم إليهم لاتحته الشهيرة باسم اللاتحة السعيدية، والتى صارت قاعدة التشريع الخاص بملكية الأراضى فى مصر، بموجبها تمتع الفلاحون بوجه عام بحق الملكية المقارية للأراضى الزراعية، بدءا من ملكية الرقبة وحتى انتقالها إلى الخلف بالميراث، واقترن ذلك بإلغاء الاحتكار فأصبع الفلاح وتنازلت الحكومة عن الديون والنيت ضريبة الدخولية التى تجبى على وتنازلت الحكومة عن الديون والنيت ضريبة الدخولية التى تجبى على الحاصلات والسلع المبادلة فى داخل البلاد، وواكب ذلك العودة إلى إحباء بعض المشروعات الكبيرة، ولكن الوالى الجديد وبرغم استنارته كان مسلوب الإرادة أمام كل ما هو أجنبى، و لم يكن لديه ذلك الطموح الذى مسلوب الإرادة أمام كل ما هو أجنبى، و لم يكن لديه ذلك الطموح الذى

ملأ أباه وأخاه إبراهيم في إنشاء دولة عصرية مستقلة، وجنى على مصر جنايته الكبرى التي مهدت للتدخل الأجنبي، إذ منح صديقه ديليسيس امتياز حفر قناة السويس، وفتح باب الاستدانة من المصارف الأجنبية بفوائد تصل بالمبلغ المقترض إلى أضعاف أضعاف، وانفتح باب التدخل الأجنبي الأوروبي حتى صارت مصر في عهده محط أنظار المغامرين والأفاقين وأصحاب المشروعات الوهمية، والباحثين عن الثروة من أي

لكن أخطر شيء كان تركه الفلاحين نهبا للمرابين الأجانب الذين تقاطروا على البلاد من كل صوب، فكأنما ألغى الاحتكار لتصير التجارة الداخلية في أيدى الأجانب، الذين تهربوا من الضرائب مستفيدين من قيود الامتيازات الأجنبية، فإذا ما أضفنا إلى ذلك اتباعه لسياسة الباب المفتوح في التجارة بنوعيها الخارجية والداخلية أمكننا معرفة الأسباب التي من أجلها تم القضاء على الصناعات المحلة الصغيرة قضاء ميرما.

لو أنك نظرت إلى عزبة الشيخ أحمد السرسى فى تلك الأيام البعيدة لعجبت من أمر أسرار الاجتماع الإنساني بكل جوانيه، فها هى العزبة تنمو نموا كبيرا فى زمن قياسى، والدار القديمة التى صارت أربعا أصبحت الآن عشرا، بنيت على أساس أن تتحلق حول الدار القديمة والمندرة الكبيرة، فبالإضافة إلى موسى وسيد احمد تزوج محمد الطوخى وإبراهيم وسليمان، وبنى الشيخ أحمد أو سمح لكل واحد من أبنائه أن ينى دارا مستقلة، ينعمون إليها وقت النوم، أما طوال اليوم فإن كل فريق كان يعيش فى كنف الأسرة التى تبع الأم معيشة كاملة، يعملون معا ويطهون الطعام لأنفسهم

و لأنفار الزراعة في الغيطان معا ويأكلون معا، وفي الغيطان يزرع كل فريق أرضه على السوية، وبالإضافة إلى ذلك كان موسى وسيد احمد يزرعان أرضه على السوية، وبالإضافة إلى ذلك كان موسى وسيد احمد يزرعان أرض أخبهما أحمد الضبع الذي كان في ذلك الوقت طفلا تلاحقه أمه ولى كان وهما، و أم تكن تكف عن ملاحقته بالطعام حتى صار بدينا ثقيل الحركة، و لم يفلح في إثنائها عن ذلك كل محاولات ضرائرها وأخوة إبنها، بل إن محاولات الشيخ أحمد نفسه والجلدة مرم ذهبت أدراج الرياح، إذ كانت زكية تواصل تقدم الطعام لطفلها في الخفاء حتى «لا ينظر أحد في المقمة التي يتناولها الله .

الناظر إلى العزبة في تلك الأيام البعيدة أيضا سيدرك أن الأم الخبرة رحلت، فالجدة مريم هي الوحيدة التي تسكن حجرة الجدات، تقوم على خدمتها البنين فاطمة وأم الرزق بتي سرية، وكان يحلو لها أن تنعم في كل صبح برؤية أبناء أحفادها، فكانت عز زوجة موسى تحفر لها صغيريها وكريا وعبد الرحمن فيما تأتيها فاطمة زوجة سيد احمد بصغيريها يحيى ومريم، وتظل تلاعبهم لفترة، وقد تطعمهم بعض الحلوى، حتى إذا جاء وقت الظهيرة عادت الزوجتان لتأخذا أطفالهما، فالجدة مقبلة على استكمال طقوسها اليومية التي لا تنفير، فهي تستيقظ قبل الفجر بساعة، توضأ وتسلم وجهها للقبلة تدعو لابنها ولأحفادها ولأبناء أحفادها كل باسمه، ثم تدعو للأموات من أول جدها الأكبر سيد احمد الأول مرورا باشير الأسلاف اللاحقين، تنخرط في صلاة الفجر ولا تفرغ منها إلا مع بكل الأسلاف اللاحقين، تنخرط في صلاة الفجر ولا تفرغ منها إلا مع بشير الصبح، عندما تصبح الديكة من دور ابنها وأحفادها، فتستلقي

على جنها ساعة، قد تقضيها في النوم أو في التسايح والأدعة التي توارثتها الجدات على مدى الأجيال، وتستيقظ عند طلوع الشمس، ويكون إفطارها جاهزا، تقدمه لها حورية أو سرية، وفي الغالب تقدمه لها الحفيدتان فاطمة وأم الرزق، وبعد أن تلهو قليلا مع أبناء حفيديها تكون الشمس قد علت فتوضأ من جديد وتصلى ركعتين للضحى، ثم تعود لتلهو مع الأطفال ساعة قبل أن تأمر بصرفهم الأميهم وتنهيأ لصلاة الظهر، ربما تنظر في الحجرة من حولها بعد أن تفرغ من الصلاة فترى طيف جدتها الكبرى في الركن البعيد أو تشم الروائح الزكية للأم الخيرة في السرير المقابل، ولا تشمر إلا وعيناها تفرفان الدمع، ففي هذه الحجرة بالذات، حجرة الجدات، تقررت كل مصائر العزبة، التي راحت تسم يوما بعد يوم حتى صار الراتي لها من بعيد يدرك أنها عزبة حقيقية، وليست بجرد دار في الخلاء.

ويجيء العصر فتكون قد نالت بعض النوم في قبلولة قصيرة تعمل كل الأمهات على جعلها هادئة، وإلا ثار الشيخ لأنهم بمنعون أمه راحتها وينفصون عليها قبلولتها، لكنها لا تصلى العصر في حجرتها، نامر بأن يسطوا المصلى في شرفة الدار القديمة وتؤدى الصلاة أمام جميع من في العزبة، من الأحفاد والزوجات والأطفال، وتظل جالسة هناك تدعو لكل من يخطر ببالها، من الأحياء والأموات، حتى إذا ما هدأت سورة الشمس في الصيف أو مالت إلى الاصفرار في الشتاء اعتمدت على كتف إحدى حفيداتها وهبطت السلمات القليلة وتجولت في العزبة، تبدأ بدار شام، فتعقد نظافتها وترتيها، وقد تتفقد دواجنها وحمائمها، ثم تعرج على

دار زكية، وهناك تداعب أحمد الضبع قليلا، وقد يطلب منها الطفل المدلل أن تمكنه من الركوب على ظهرها لكنها في كل مرة ترفض ضاحكة، وقد تقبض عليه وتداعب بطنه أو باطن قدمه فيفرق في الضحك بعد أن تقول:

## - قل لأمك أن تمنع عنك الطعام قليلا.

وكان هذا الحديث يحزن زكية، لكنها مرة بعد مرة اعتادت عليه و لم تعد مرة اعتادت عليه و لم تعد تغضب، فلقد نبهها الشيخ أحمد ذات يوم إلى أن ما تفعله أمه فوق أى حساب، بل إنه يقبل التضحية بهم من أجل شعرة واحدة تسقط من رأسها، وكانت زوجاته كما كان أولاده يضحكون في أنفسهم، فلطالما سمعوا هذا الحديث مرات ومرات، و لم يعص أحد منهم مرة أمرا للجدة مرى، و لم يتعرضوا مرة المتضحية بهم من أجل شي، لم يفعلوه.

وبعد أن ممر مرور الكرام بدور موسى وسيد احمد ومحمد الطوخى وإبراهيم وسليمان تعود إلى دار سرية، وهناك تتوضأ لصلاة المغرب، وفيما يجهزون طعام العشاء تكون هى قد أدت الصلاة فى الصالة وتهيأت للانصراف إلى الدار القديمة، حيث تلحق بها فاطمة أو أم الرزق وفى يدها طبق يحوى أشهى ما أعدته سرية لهذا المساء، تتناول العشاء فى صالة الدار القديمة هى وابنها الشيخ، الذى يلازمها من ذلك الوقت وحتى تهجع إلى حجرتها، حيث تصلى العشاء وتتهيأ للنوم، ولكنها لا تفعل إلا بعد أن تجاذب ابنها أطراف الحديث حول كل شىء رأته فى هذا اليوم، أو حول ما قد تراه من تحسينات يتوجب إدخالها على العزبة، أو من مشاريع حول ما قد تراه من تحسينات يتوجب إدخالها على العزبة، أو من مشاريع ثرى أن يسارعوا للبده فيها، ومن تلك الجلسات الليلية شارك الشيخ فى

مطحنين بحق النصف، أحدهما في كفر غنام بالاشتراك مع واحد من عائلة هيكل، والثاني أقيم في الغيطان قرب أبي الشقوق بالاشتراك مع أسرة من الحجايزة، وكان المطحن الأخير يسمي ماكينة الغط، وفي تلك الاجتماعات المفلقة عليهما تقررت مصائر جديدة وتفتحت أبواب هائلة للرأى بين الأم وابنها.

لكنى لم أستطع أبدا أن استوثق من أمرين كان بطلهما الجد الأكبر موسى «الثانى» إما وحده أو ومعه شقيقه إبراهيم، الأول حول واقعة رغم أهميتها وردت فى الحكايات فى صورة جملة عفوية، والثانية حول حكاية خرافية أفردت لها الحكايات فصلا من فصولها الرحبة.

لبدأ بالواقعة ذات الدلالة وخطورة الشأن، ذلك أن الأم الخبيرة كانت وقبل رحيلها تعانى كما رأينا من تباريح الشوق، وكانت تعطى ظهرها لكل شيء وتبدأ في النجوال في شوارع سرس القديمة وأزقتها، وتتغزل في دورها ودواويرها ثم تقف عند بوابة الدار الكبيرة وتأخذ في مناداة كل شيء فيها، سلالمها الرخامية وعباتها، ونوافذها العالية وأبوابها، وتنادى على غرفها غرفة غرفة، كأنها كائنات تسمع نداءاتها وتدرك مناجاتها وأخواقها، وبعد أن تتغزل في الدار من الخارج تلج إلى الداخل.

كل ذلك لم يفت في عضد مرج ولا في عضد الشيخ، فلقد مرت بهما سنوات عباس الأول كتيبة وثقيلة وعيفة، وإذ خاضوا صراعا مريرا مع جارهم مساعد السمداني وصل إلى ما تعرفون فإن الخوف من تفاقم الأمور جعلهما يصمان الآذان في مواجهة النداءات اليائسة التي أطلقتها، وكان ذلك على نحو خاص يولم الأخوين موسى وسيد احمد، فهما وحكايات سرس القديمة لما ترل على طزاجتها وعنفوانها كانا كبيرين بما فيه الكفاية، وبرغم أن واحدا منهما لم يرها أبدا و لم يحر حتى بجوارها أو ير أحدا من أهلها فإنهما كانا متضامنين مع جدتهما الأم الخبيرة، وكانا يمكان لبكائها ويتمنيان لو استطاعا أن يعودا بها إلى هناك، ولو لمجرد أن عملاها لآخر مرة بعض من هوائها.

نى الشهور الأخيرة من حياتها دارت دنيا الأم الخيرة في غرف الدار الكبيرة، حتى وهى تتناول طعامها، أو وهى تتجاوب مع الآخرين، إن كانت مريم أو حفيدها الشيخ أحمد أو زوجات حفيدها أو حتى أبناء حفيدها، كانت فى كل ذلك قد صنعت مزجا رائعا بين الواقع والحنيال، عمل في إدراكها لكل ما يدور من حولها ومعرفة من يتحدثون إليها وصلتهم بها، كل ذلك كانت تدركه، ولكن على أنه يدور هناك، فى الدار الكبيرة فى سرس القديمة، وإذ أدرك موسى وسيد احمد ما صارت إليه حالها تحدثا إلى أبيهما فى شأن أخذها لزيارة بلدهما القديم، وكان حديثهما فاتحة من الوجد أصابت العزبة كلها، وما فسره الأخوان موسى وسيد احمد على أنه غضب أبيهما لطرحهما الأمر عليه كان فى موسى وسيد احمد على أنه غضب أبيهما لطرحهما الأمر عليه كان فى موسى وسيد احمد على أنه غضب أبيهما لطرحهما الأمر عليه كان فى الخبيقة شجن بعثه الذكريات فى نفسه، لم يصدق وولداه يحدثانه فى الأمر أنه صار بالإمكان أن يعود أحد منهم إلى هناك.

وهى الحالة التى أصابت جدتهم مرم أيضا، كانت تتعثر فى خطوها كانها لم تعد معنية بالنظر إلى الأشياء، وإنما إلى ما ورائها، وكانت هى الأخرى ترنو ببصرها إلى بعيد، حيث تغلق أبواب الدار الكبيرة من ورائها وهى تنجول فى الغرف الضيحة، ثم تفتع النوافذ وتنظر من خلالها إلى الغيطان البعيدة، والدور الواطنة المحملة بالأحطاب القديمة، ولكن شيئا جديدا طرأ على حالة الأم الخبيرة، ذات صباح أخذت تنادى على أبنائها الذين تبعثروا على طول الطريق من سرس القديمة إلى عزبة حفيدها، وهكذا لم يعد من مفر للتعامل مع الأمر بحسمه وبعد أن كانت الجدة مريم والشيخ أحمد يسوفان ويسوقان التبريرات، لم يعد بد من أن يقول الشيخ كلمته في الاقتراح الذى اقترحه عليه ولداه، موسى وسيد احمد، وكان الاقتراح بسيطا إلى أبعد حد.

ماذا لو حملا جدتهما وذهبا إلى هناك 11، عمران بها عبر شوارع القرية في جولة يسيرة لتماثر وتيها من هواتها ثم يعودون دون أن يلتقوا أحدا، أو يتحدثوا إلى أحد، وكما خرجوا من هناك على أنهم بدو يرعون قطعانهم لماذا لا يعودون وهم على نفس الهيئة، بدو ومعهم جدتهم، أو تجار يبيعون ويشترون، يقطعون بها القرية من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، وعمرون بالدار الكبيرة ودوارهم القديم ليروا ما الذي حدث في غيبة طالت لاكثر من ربع قرن، وقد يتزيلون فيعاينون مشوار الخروج في النهار، ويمرون بالمحلة في طريق العودة ليروا إن كان هناك أثر لرجل المقطعان، وبقطارس ليعرفوا ما كان من أمر رجل الاستطلاع، إذ قد يعرف أحد منهما شيئا عن العمين الذين تركا غيطان كفر عزام إلى غير رجعة.

مريم طلبت إرجاء الأمر عدة أيام، أتراها روادها الحنين فرأت نفسها تعود إلى هناك؟ ا، على كل فإنها على مدى أيام ثلاثة صلت صلاة الاستخارة قبل النوم، ورأت في منامها رؤيا تكورت على مدى الأيام الثلاثة، رأت الأم الخبيرة تنجول في أنحاء العزبة الوليدة التي لم تكن إلا سرس القديمة، وتعجبت كثيرا، ولم تفارقها الدهشة في كل مرة، إذ كانت شابة تدق الأرض بقدميها، وبعد تكرار الرؤيا مرات ثلاث اقترحت على ابنها في حضور ولديه موسى وسيد احمد، وفي حضور حورية ومرية أيضا، أن يذهب بها واحد منهما فقط، وليس الأثنان، لم يكن هناك أي غموض في اقتراحها، فالعزبة الناهضة لا تتحمل غيابهما معا، هذه واحدة، والثانية هي أنه إذا حدث لا قدر الله مكروه فلا يصيبهما معا، ولم يملك الشيخ إلا أن يصادق على اقتراح أمه فأصدر أوامره بإعداد العدة للسفر، واختار موسى لمرافق جدته في رحلة العودة إلى هناك، ومعه إبراهيم.

فى تلك الأيام البعيدة كانت العلاقة بين موسى وصديقه حسن الكفراوى قد توطدت كثيرا، وإذ وقع الاختيار عليه للعودة بجدته إلى هناك استأذن فى السفر إلى ديرب حيث التقى صديقه وأسر إليه بما هو مقبل عليه، وطلب معاونته فى إلمام الرحلة على أكمل ما تكون، كما طلب تزويده بعربة يجرها حصانان لترافقهما فى الرحلة الطويلة، واقتر عليه صديقه أن تبدأ الرحلة من العزبة إلى السنبلاوين، ومن هناك يأخذ الطويق الذاهب إلى حيث غمر، حتى إذا ما عبر النيل إلى زفتى يأخذ الطويق الصاعد إلى حدود المنوفية، تقابلهم شبين الكوم، ومنها يتجهون إلى منوف، وهناك سيجدون سرس الليان لما تزل فى مكانها، لم تبرحه، ولكن هذا الطريق فى حاجة إلى صحبة، إذ قد يهاجمهم قطاع الطرق وينهبونهم، وقد يقتلونهم، واقترح عليه صديقه أن يستاجر ثلاثة من أبناه الليل الذين يقيمون عند أطراف ديرب، فيخرجون معه بخيولهم، حتى إذا المارقوا من الزيارة عادوا من نفس الطريق.

الحال مع السمداني هادئة، والحدود الفاصلة بين الملكين امتلأت بالحشائش والغاب إلى درجة موحشة، امتلاك مساعد للأرض بحرجب ما تقرر من قواعد في اللائحة السعيدية جعله يقنع مؤقا بما لديه، وكانت أكثر من خمسمائة فدان أمكن إصلاح الكثير منها باستخدام العنف مع الفلاحين، وإذا فروا بزوجاتهم وأبنائهم يأتي رجاله بآخرين، وبجبرونهم على الزراعة بأجور أقل من أن تقى بإطعامهم. كان الأعرابي في ذلك الوقت غارقا حتى ذقته في أمور استصلاح المزيد من الأرض ليكافئ ما قام الشيخ أحمد السرسي بإصلاحه، وكان ذلك كفيلا بأن يهدئ الحال في المنطقة التي كانت قبل سنوات مسرحا لصراع كبير وصل خبره إلى كل قرى السنبلاوين.

نى قلب الليل دخلت العربة ذات المجلات إلى العزبة، دخلت من جهة المقاطعة، ولم يرصدها من رجال السمدانى راصد، وفى زمن قياسى وضعوا الأم الخبيرة فوق العربة، ومن تحتها حشية من القطن حتى لا تؤذيها صلابتها، وفى وداع مهيب وصامت انطلق موسى وإبراهم بجدتهما الأم الخبيرة فى اتجاه برقين، ومن هناك أخذوا الطريق الذاهب إلى السنبلاوين. الأم الخبيرة كانت ومنذ أسر لها سيد احمد فى أذنها بخير الرحلة قد عادت إلى هدوئها، وبدلا من أن تنادى على الغائيين راحت تبتسم فى صمت، وترفع بيديها المرتمشين حاجبها لترى على قدر ما يمكنها، وبدلا من الصمت الذى ران عليها سنين أفلحت فى أن تخرج صوتها بشكل إرادى الصمت الذى ران عليها سنين أفلحت فى أن تخرج صوتها بشكل إرادى تندى على أحفادها وعلى مريم، وعمد فراعيها الواهنين لتحتضنهم وهى تنطلق فى رحلتها التى أعادت إليها الحياة.

أربعة من بين المودعين من أهل عزبة الشيخ أحمد السرسى وقفوا عندما غركت العجلات بالركب العائد إلى هناك في وداع الأم الخبيرة وقلوا عندما غركت العجلات بالركب العائد إلى هناك في وداع الأم الخبيرة وقلوبهم تنخلع من أماكنها، الشيخ أحمد والجدة مريم والعمتين حورية وسرية، فلقد عاشوا هناك، وتسموا عبير الحبية البعيدة، ريما يكونوا قد استغلوا الليل ليفرقوا الدمعات دون أن يدرى أحد، أصواتهم الخفيضة لم تكن لتفضع بكاءهم، كانوا يهمسون لبعضهم البعض وهم يودعون جزما غاليا منهم، الأم الخبيرة، وموسى وإبراهيم اللفين كانا بصدد القيام بمها، لا أشك أنهم مروا بأصابعهم وراحاتهم على عيونهم ليمسحوا اللمعات، حتى ليخيل إلى أنهم كانوا أثرب إلى حالة الأم الخبيرة عندما انطلقت تعيش بكليتها في الدار الكبيرة وتنادى الغائبين.

فى الطريق إلى برقين تجنبوا الحديث إلى أحد بمن تصادف وجودهم على الطريق، وعندما نبحت عليهم الكلاب وطاردتهم وهم بمرون على القرى الراسية على الطريق كان ذلك مزعجا إلى حد بعيد، ومن مكانها فوق حشيتها اللينة نوق العربة التي يجرها حصانان جاءهما صوتها:

- تنبع على العائدين كما فعلت مع الخارجين.

إبراهيم طلب أن تحكى لهما قصة خروجهم من هناك، لكنها كانت مستفرقة بكليتها في ذكريات بعيدة. و لم يكن ليخرجها أحد من البستان الذي تشم عبير أزهاره:

- كل الكلاب نبحت علينا إلا كلابها.

ولما سألها إبراهيم:

- كلاب من يا جدتي؟!.

أجابته هذه المرة:

- كلاب سرس أيها الأحمق.

رابتسم موسى فى وجه الليل، فالأم الخيرة تستعيد عافيتها، وهو لا يستبعد إذا ما وصلوا إلى هناك أن تترجل وتتركهم، وتهيم على وجهها فى القرية، وإذ تمثل له ما يمكن أن تفعل تعكر وجهه، ثم عاد إلى رشده قائلا: إنها الأم الخيرة وليست أى أحد آخر، وصادق على ما قال: نعم، إنها الأم الخيرة.

الرجال الثلاثة في انتظاره عند بداية الطريق الساعد من السنبلاوين إلى ميت غمر، يربطون خيولهم إلى شجرة جميز ضخمة، وشعروا بقدومهم فتأهبوا للرحيل، حلوا أربطة الخيول ووضعوا أرجلهم في الأكب واعتلوا ظهورها، كبيرهم يدعى حسن، وكان الصديق الكفراوى قد دفع لهم مقدم الأجر مبقيا جزءا منه لما بعد انتهاء المهمة. ما أن تعرفوا على موسى إذ وإبراهيم حتى راحوا يتحدثون إلى بعضهم البعض، وتعجب موسى إذ لم يجد معهم علائف لخيولهم، ونظر إلى كيس التين المخلوط بالجريش والذى يثوى فوق العربة بجوار جدته وقال في نفسه: لن يكفى العلف للأحصنة الخمسة، وهز رأسه في أسى: بالتأكيد لن يكفى، وقبل أن يكمل حديثه اقترب كبوهم وسأل:

- أنت موسى إذن؟!.

فأجابه متعجبا:

– نعم، أنا هو .

بحاسته المتشككة أمعن النظر في السؤال، لم يكن هناك ما يرب، فصديقه حسن الكفراوى لا بد وأبلغهم عن هو، والمؤكد أنه تحدث إليهم عن المشوار الذى هم بصدد الاندفاع لتحقيقه، الحديث الذى اتفق عليه معه حتى لا يعرف رجال المنسر أن الأسرة الهاربة تعود لتنسم عبير قريتها القديمة، وبرغم كل ذلك، وبثلك الحاسة التى فرضتها عليه الأيام وصقلتها اللبالى الطوال في الغيطان وجد نفسه غائصا في بحيرة هائلة من الشك، قال لنفسه: هناك شيء غامض في هذا الأمر ولا بدعن كشفه، وقدر أن أسرع طريق للكشف عنه هو إبقاء رئيس المنسر إلى جواره، و فم يستطع أمرع طريق للكشف عنه هو إبقاء رئيس المنسر إلى جواره، و فم يستطع إلا أن يتسم في داخله، فلقد واتته الشجاعة ليتصنع الهدو، برغم خوفه الشديد.

أخوه إبراهيم كان عملاقا من نوع خاص، فهو يمضى طوال الوقت على سجيته، وعندما يضطر إلى استخدام قوته يفعل ذلك بساطة مدهشة، ودون مباهاة أو فخر، أو حتى إحساس بالتميز، يفتقر على الدوام إلى الإحساس بالخطر، وهذا ما جعل موسى يشعر بالخوف ويجتهد ليجعل كبير المنسر قريبا منه، فهو بذلك يأمن المختبئ خلف السؤال الفامض الذى وجهه إليه، وإذ شعر بحاجته إلى أن يكون إبراهيم مستقظا مد يده خلسة وقرصه في أذنه قرصة أيقظته على الفور، ولكن إبراهيم ظل يحث من حوله عن السب الذى من أجله يشعر بألم شديد في أذنه، ولما لم يهتد إلى سبب عاد إلى نومه، لا يمنعه الحديث المضطرد الذى يدور بين أخيه وبين

كبير المنسر، والذي يحاول من ورائه أن يعرف سر السوال الذي قلب مفامرته إلى مخاطرة ممني للحظات لو أنه لم يقم بها.

ارتفع آذان الفجر في بلد مروا به، ربما يكون كوم النور، وتعالى نباح الكلاب، فمع الليل للتأخر، وحتى مع الفجر عمر أمام أعينها خيالات تخيفها فيزداد هياجها، حتى إذا ما طلع الصبع وانقشع غبار التخيلات واطمأنت إلى أن الدنيا صارت آمنة هدأت والقت برؤوسها عند أقدامها وأرخت آذانها وراحت في النوم، كل ذلك شغل موسى للحظات، فمحطتهم الأولى ستكون في ميت غمر، حيث يقفون هناك في انتظار المعدية ليعبروا النيل، أو بعد أن يعبروه ويصيروا هناك في زفتى، وسيقضون المعدية ليعبروا النيل، أو بعد أن يعبروه ويصيروا هناك في زفتى، وسيقضون ساعة أو أكثر، يتناولون فيها طعامهم ويقدمون خيولهم العلف والماه، ثم يرحلون بعد أن تكون الخيول قد نالت من الراحة ما يعينها على مواصلة الرحلة، تلك كانت الخطة، كما تحدث موسى معهم بشأنها، لكن اقتراب الرحلة، تلك كانت الخطة، كما تحدث موسى معهم بشأنها، لكن اقتراب الرجل كثيرا منه جعله يشعر بالمزيد من الخطر، و لم يرجع إلى نفسه إلا المحد، حلست الأم الخيرة وشرعت تقدم لصلاة الفجر.

رجال المنسر تعجبوا من العجوز التى جلست فوق ظهر العربة تؤدى صلاتها، واستأذن منهم موسى، ثم انتحى جانبا وراح يصلى هو الآخر، صلاة قلقة، إذ لم يفلع فى أن يعيد إبراهيم إلى حالة الصحو، وكان كلما ركع أو سجد هيئ إليه أن أحدهم من خلفه ويهم بضربه على رأسه، أو بإطلاق النار عليه، أو بطعنه بسكين أو يختجر، لكنه صبر حتى تمكن من إنمام صلاته، وإذ سلم منهيا الصلاة استدار حول نفسه دورة كاملة يطمئن بها على أن أحدا لا يوجد هناك، فلقد اختار مكانا بعيدا عن الرجال حتى لا يعثروا عليه إن كانوا يريدون به شرا، وفي طريق عودته إليهم دار من حولهم دورة كاملة، كانوا يقفون من حول العربة في انتظاره، ورأى كما لو أنهم يتهامسون، لكنه عجز عن أن يدرك حرفا واحدا نما يقولون.

بإمكانه لو أراد أن يصرفهم ويستغنى عن خدماتهم، ولكن ركبه سيكون طوال الطريق عرضة لأى هجوم، حتى ولو من قبل الخفراء فى القرى التى بمرون بها، والذين قد يوقفونهم لمعرفة هويتهم ووجهتهم، وكانوا قبل الانطلاق من العزبة قد اتفقوا على أنهم إذا ما أوقفوا سيقولون إنهم من السنبلاوين، وهم فى طريقهم إلى شبين الكوم حيث عمتهم المتزوجة هناك، وهم ذاهبون بجدتهم لترى ابنتها قبل أن تفارق، فاللقيا نصب، علوا بالغطير والعسل والجبن، وسبتا آخر به بعض البطات والفراريج، كأنهما فى طريقهما بالفعل لزيارة عمتهما، وهذه هى جدتهما، وتلك عى الهدايا التى سيقدمونها إليها، والرجال للصاحبون يقومون على حراستهم حتى لا يهاجمهم أحد فى الطريق.

عند النهر كانت المعدية تأهب للمغادرة إلى الشاطئ الآخر، ونادوا على المعداوى فأعاد الألواح إلى مكانها، ووجدوا صعوبة كبيرة في نقل العربة، في البده وفض المعداوى أن ينقلها، وعندما منى بأجر عترم عاون بنفسه في سحب الخيول إلى المعدية، وكان إبراهيم قد حمل جدته إليها قبل أن يحاولوا بشأن الخيول والعربة، و لم يجد المعداوى بدا من أن يحمل الرجال العربة ويسيروا بها فوق الألواح حتى استقرت على ظهر المعدية، ولاقوا في ذلك عناة شديدا، وإذ أصبحوا عند الشاطئ الآخر نزلوا من المعدية واختاروا مكانا ظليلا جلسوا عنده، الهوا، ورجرجة العربة طوال الطريق أعادا إلى الأم الخبرة الكثير من حيويتها، وبرغم الآلام التي تشعر بها في عظامها لم تشك من شيء. ربطوا الحصائين اللذين يجران العربة إلى إحدى لأشجار وقدم لهما إبراهيم العلف، وفوجنوا برجال المنسر وقد أطلقوا خيولهم في الفيطان الفرية، غير هيابين ولا متحسبين.

أفطروا جميعا كما لم يتناولوا إفطارا من قبل، وأقبلوا على الفطير والعسل والجبن والقشدة بنهم، لكن إبراهيم برُّ رجال المنسر وجعلهم يتركون الطعام وينظرون إليه في دهشة، كان يقطع الفطيرة الضخمة عدة لقم، وفي كل لقمة يحمل عليها نصف طبق الغموس قبل أن يدسها في فمه، فنفيب بعد مضعها عدة مرات، واضطروا إلى العودة إلى تناول الطعام وكأنهم لم يروا شيئا، إذ لم يأبه إبراهيم لنظراتهم، واكتفى بالابتسام.

تبادل موسى وكبيرهم الحديث من جديد، لأول مرة منذ التقاهم فى جوف الليل يراهم ويعرف ملاعهم، كبيرهم المدعو حسن رجل نحيل طويل يرتدى جلبابا بلديا صوفيا، يضع فى قدميه نعلا أحمر وفوق رأسه عمامة بيضاء فوق طاقية من وبر الجمال الأحمر، كان مليحا، ولقد بادره موسى بأن قال:

- نعود إلى ما كنا بدأناه ونحن في الطريق.

وتنبه الرجل لحديثه، وكان قد فرغ لتوه من تناول الطعام، وانحنى ورفع القلة على فمه وظل يجرع الماء بصوت مسموع، وبعد أن أنزل القلة نظر فى اتجاه موسى الذى واصل حديثه: - تقول إنك تعرفني من قبل أن يحدثك صديقي حسن الكفراوي عن مطلبي، فكيف عرفتني؟!.

وتجشأ الرجل في وقاحة، ثم أطرق إلى الأرض يتلع لعابه ورفع رأسه ليقول:

- ألستَ من قاتل منسر صدقا وقبض عليهم وسلمهم للحكومة؟!.

اجاب موسى في ذهول:

- هو أنا.

وابتسم الرجل وهو يردف:

- وتسألني كيف عرفتك وعن سمعت عنك؟ 1.

سيرته إذن معروفة لدى المنسر فى المركز كله، ورعما تكون معروفة لهم فى نطاق المديرية، كل ذلك لشهرة منسر صنقاء الذين كانوا مشهورين على نطاق واسع، وكانوا يستدعون من قبل كثيرين لأداء مأموريات فى طول الوجه البحرى وعرضه، قبل أن يقعوا فى مصيدة الليل والجشع وخيانة العهد.

لم يشأ أن يترك الرجل دون أن يفهم منه ما الذي يعرفه عن تلك الواقعة بالتحديد، فهما سيتصاحبان أياما عدة، وعليه أن يكسب وده، ولكن بحذر، أطرق إلى الأرض قليلاثم اتكا على إحدى ذراعيه وسأل:

- ما الذي حكوه لك عني؟ أ.

ونظر الرجل إليه في دهاء:

- دعك عما حكوه، فلقد حكوا الكثير.

وأشار إلى زميليه اللذين يجلسان غير بعيد فانضما إليهما:

– جاء الوقت لنسمع منك أنت.

ونظر إلى زميليه ثم قال:

- أنا لا أصدق تلك الحكايات التي تروى حول الجوزة وفي جلسات الحشيش.

ونظروا إلى بعضهم البعض فيما اعتدل موسى وأخذ يقص حكايتهم مع السمداني والمنسر، من ألفها إلى ياتها، ومهد لقصته بذكر ما كان من أمر حربهم مع الأعرابي الهارب عبد الله الجياصي.

ارتفعت الشمس ودخل إبراهيم بجدته في الغيطان حيث قضت حاجتها، ثم صب عليها الماء فتوضأت وتهيأت لصلاة الضحى، لم يكن موسى قد فرغ بعد، وكان الرجال يتحلقون من حوله كأنهم يسمعون إلى منشد أو شاعر. اكتشف موسى في نفسه في ذلك اليوم القدرة على جذب انتباه من يتحدث إليهم، وأن لحديثه وقعا لدى سامعيه كان حتى ذلك الوقت يجهله. حكى عن الواقعة بتفصيلاتها وشواردها وسوانحها ودقائقها، لم تفته همسة واحدة جرت، أو يكاءة صدرت عن أحدهم، وكانوا وهم يستمعون يقلبون النظر في وجوه بعضهم البعض وبمصمصون الشفاة ويقلبونها، وقد يستعيد الواحد منهم كلمة أو جملة لم يحسن سماعها وهو يعدل في جلسته أو يكون قد طفت على سمعه أصوات طارئة على الطريق، من أناس يمرون بهم ودواب رائحة وغادية، وانتهى طارئة على الطريق، من أناس يمرون بهم ودواب رائحة وغادية، وانتهى

---- نى الطريق

من القص وهم في ذهول، وإذ انتفض واقفا ونفض التراب عن ملابسه نهضوا هم الآخرون، وقبل أن يصل إلى العربة كان إبراهيم قد حمل جدته ووضعها فوق حشيتها بعد أن علق العربة إلى رقبتي الحصانين، واعتلى الرجال ظهور الجياد وتأهبوا لاستكمال المسير.

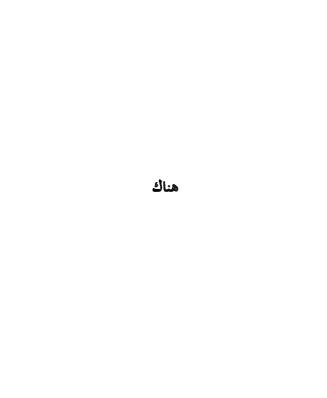

تقول الحكايات إنهم لما أبلغوا الأم الخيرة بأنهم مقبلون على سرس رفعت جفنيها ونظرت في اتجاه القرية القريدة، ورأى الرجال دموعها تنساب من عينيها، وإن موسى مر بالعربة في الشوارع بحجة أنه تاجر جلود، يبحث عما قد يوجد منها لدى الناس ليشتريها، وإنه لما قصد إلى موضع الدار الكبيرة ألم يجدها هناك، ورأى بقايا البوابة الكبيرة وآثار أبنية متهلمة ودورا جديدة يلعب أمامها أطفال صاخبون، وعمنى لو يوغل في قلب المشهد ليرى موضع دار الضيافة التي كانت مسرحا لعملية قتل الملموك القديم، لكنه خشى من مفية ذلك، بل إن جدته التي رفعت جفنيها المنطبقين على عينها ومحمنت في المشهد وطلبت أن يتوقف برهة أمام بقايا البوابة الكبيرة هي التي عادت وطلبت منه أن يعود إلى النجوال.

وكانت عندما أوغلوا فى القرية قد أرحفت سمعها لتلتقط كل كلمة تقال فى الشارع، أو تأتى عبر ردحات البيوت، وأسلمت أذنيها لنداءات الأطفال وأحاديث الرجال وثرثرات النساء عند العتبات، تمنت لو أنها نزلت عن العربة وسارت فى الشوارع والأزقة وتحدثت إلى الناس ولكنها خشيت على حفيديها، وعندما وجدت الدار الكبيرة ليست قائمة، وإنما تهدمت ونهبت تمنت لو عرفت كيف صارت إلى تلك الحال، لكنها ثابت إلى رشدها و ذرفت على الأطلال دمعات أسالت الدمع من عيني إبراهيم، ونظر موسى عبر بقايا البوابة ورأى بعيني خياله أبوه وهو يفرد طوله في الهواء ويهوى على رأس المملوك القديم ببلطته، ورأى أناسا لم يعرفهم يشاركونه قتل المملوك، ورأى جدته مريم واقفة هناك تمني المملوك ليأتي إلى حيث يلقي مصيره.

مع صفار الشمس خرجوا من القرية التي دخلوها مع الصبح، وهناك عند المشارف سألها موسى:

- هل اكتفيت يا جدتي؟ ا.

فأجابته:

- الآن أستطيع أن أمضى وأنا مرتاحة.

وصمتت قليلا قبل أن تردف:

- هوامعما واحد، له رائحة الزعفران.

والمتمت كأنها تؤكد لنفسها:

- نعم، هما كفلك، هنا وهناك.

مكثو اكثر من ساعة في انتظار قدوم الرجال الثلاثة، وكانو اقد فارقوهم عندما دخلوا القرية على وعد باللقاء قبل المغرب بساعة، وفي تلك الساعة التي انتظروها رأوا الفلاحين وهم يعودون إلى القرية مع المساء، يسوقون بهائمهم ومطاياهم ويتبادلون أحاديث بقايا اليوم، وعادت الأم الخييرة لترهف سمعها، فلطالما اشتاقت إلى لهجة أبناء سرس، وطريقتهم المحبة فى الاندهاش والسؤال والتعجب، وها هى تنتظر عند المشارف وتغرق فى خضم هائل من الأحاديث والنداهات وأحاديث ما قبل الليل، وتمنت لو يتأخر الرجال أكثر، وها هو الوقت يمر والناس لا يأتون، وها هى الشمس تسحب من الأفق وتسقط هناك فى بحيرة الغروب، وفى ذلك الوقت صارت الأحاديث أكثر تسارعا والنداهات أكثر إلحاحا، وعندما هبط الظلام وانسحب الضوء تأهبا لأن يطبق الليل جاء الرجال الثلاثة وقدموا الاعتذار عن التأخير.

غنت الأم الخيرة لو يستطيعون أن يعودوا عبر الطريق الذى سلكوه فى رحلة الخروج، لكن رجال الحراسة أبوا إلا أن يعودوا من الطريق الذى قدموا منه، وطوال الطريق كان كبر المنسر يحكى لموسى حكاياته التى لا تفرغ، عن غاراتهم هنا وهناك، وعن مغامراته مع النساء والزوجات اللاتى تزوجهن الواحدة بعد الأخرى، ثم إنهم عندما شقوا طريقهم فى اتجاه الطريق الهابط إلى زفتى المقابلة لميت غمر كان الحديث بينه وبين موسى قد أخذ وضعا حميميا عجييا، كأنهما صديقان عاشا مع بعضهما ردحا من الزمن، ولم يكن الليل ليخفى تلك النظرة المحبة التى لا ينفك يطلقها الرجل فى اتجاهه، فمنذ حكى له موسى كل شىء عن حقيقة منسر صدقا والرجل ينظر إلى الفتى نظرة إعجاب لا تخلو من دهشة، ربما لمنى لو يكون الفتى أحد رجاله، وربما لمنى أيضا أن يكون إبر اهيم واحدا منهم. مع الفجر وصلوا إلى زفتى، وفى انتظار طلوع الصبح ليعبروا مع الشاطئ المقابل جلسوا في نفس المكان الذى جلسوا فيه من قبل،

وأحست الخيول بنوع من الألفة في المكان، وشعروا هم أيضا بنفس الألفة، كأن رواتحهم لما تزل هناك، صلوا الصبح، الأم الخبيرة وموسى وإبراهيم، ثم استلقى إبراهيم ناتما و أم يفلع شيء في إثاثه عن ذلك، برغم أن موسى أخيره عن شكه في رجال الحراسة المرافقين لهم، وإحساسه بأن من ورائهم سرا يخفونه عنه، ونبه عليه أن يتناوبوا النوم حتى لا يأخذهم المنسر على غرة، لكن إبراهيم بحسه المنعلم للخطر غرق في النوم، وظل موسى مستيقظا، فهو لم ينم في الأيام الأخيرة إلا الساعة التي قضوها في انتظار عودة رجال المسر إليهم عند مشارف سرس، ولما جاموا وتأهبوا للعردة لم تنفل عناه لحظة.

عروا النهر في اتجاه ميت غمر وسلكوا الطريق الهابط إلى السنبلاوين، تأهب رجال المنسر لمغادرة الركب. تعبت الخيول من المسير فراحت تبطئ من سيرها التقاطا للأنفاس، وعند مشارف السنبلاوين احتضن كبير المنسر موسى وصافح إبراهيم، وكان زميلاه قد سبقا إلى ذلك وانتظما بالفعل في الطريق الصاعد في اتجاه ديرب، وانتحى حسن بموسى:

- فكرت كثيرا قبل أن أخيرك بما سأقوله لك الآن.

ابيض وجه موسى كأنه يصارع الموت، وأردف الرجل:

- وُعدُت باجر لم أنله طيلة حياتي مقابل أن أقتلك.

وشد على يد موسى:

- لكنك صديق الكفراوى ولاحيلة لى.

وانطلق ليلحق بزميليه، وأمسك موسى بتلابيه:

- عرفنی من هو غریمی.

وأغرق الرجل في الضحك:

- أحقا لا تعرف؟!.

وأجابه موسى:

- أهو السمداني؟!.

وأومأ الرجل موافقاً، ورأى أن يقول وهو يفادر:

- خذ حنرك.

وانطلق في أعقاب رفيقيه.

الفتى الذى عاد إلى جدته حيث ترقد في سلام فوق حشيتها اللينة على العربة وإلى شقيقه إبراهيم الذى يمسك بمقود الحسانين لم يكن هو نفسه الذى رافقهما في الرحلة من حيث بدأت وإلى تلك اللحظة، كان عنفاع الماه، وجهه ممتقع بصورة دعت إبراهيم إلى أن يسأله عما به، وما الذى أخيره به كير المنسر الذى انصرف لتوه، ونظر موسى في وجه أخيه ولم يجب، فالدنيا تدور به، وهو يوشك أن يفقد توازنه، وحتى لا يسقط على الأرض استند إلى حافة العربة، وعندما هم بالقفز ليأخذ موقعه منها خانته قواه فكاد يسقط، لولا أن يد إبراهيم أعانته على التوازن، ثم لما شعر خانته قواه فكاد يسقط، لولا أن يد إبراهيم أعانته على التوازن، ثم لما شعر بنقل أخيه مكنه من الصعود إلى موقعه، وما أن اطمأن إلى استقراره حتى بادر لسليمه مقود الحسانين، لكن موسى ودون أن يتكلم أشار إليه ليظل عنظا به.

الطريق من السنبلاوين إلى عزبة الشيخ أحمد السرسي يستفرق مسير

ساعات، لكن الحسانين قطعاها في أقل من الوقت المنتظر، فموسى كان مستغرقا بالكلية في أفكاره الخاصة، فهذا الذى قاله كير منسر دير ب نجم يستفرة الكلية في النكاره الخاصة، فهذا الذى قاله كير منسر دير ب نجم يستفرة أن يمعن النظر فيه، وإذا اهتدى إلى كيفية التصرف حياله عليه أن يعمل من منطلق أنه وحده المعنى بما حدث، فالبادى أن السمدانى حصر خلافه مع الأسرة فيه هو، ولا بد أنه علم بأمر الخلاف الذى ثار ذات يوم بين مبيد احمد، ويتصرف على هدى من هذه المعرفة، يستأجر المسر للتخلص منه وقتله، ثم إذا ما نجع يتولى تأديب الأسرة، وكيف لا وأسرته المغافلة ترى في بحرد الهدوء سلاما مقيما، وفي بحرد الهدنة أمانا لا يعكره خوف أو قلق، وهذا هو يت القصيد، فكيف يرد الصاع للسمدانى صاعين ولا يتهم بأنه يجر أسرته جرا إلى الحرب؟!.

استاتى على ظهره فيما إبراهيم يقسو على الحصائين ليسرعا، وكانا متعين إلى درجة أنهما كانا يتلكآن ويتظاهران بشم بقع الماء على الطريق، لكن إصرار إبراهيم بعلهما يستجيان إلى حده لهما فنهبا الطريق نهبا، وفي صفحة السماء الصافية أوحى الليل إلى موسى بأن يرمى من وراء ظهره كل الهموم، ورأى وجوها باسمة تطل عليه من هناك، من أصفى بقعة في السماء التي تصدح أنجمها بأناشيد علوبة فائتة، وسمع هانفا يقول: إنهم أسلافك، من سيد احمد والأولى الذي خرج في الركب القديم مصطحبا ابنه للأزهر الشريف، وحتى أحمد والأولى الذي برق كالشهاب في حياة الأسرة ومضى في غموض، كلهم كانوا يتسمون له، ويتحدثون بكلمات لم يستطع بينها، وبعد أن ذابوا في قطع السحاب المنفرقة جلس بلجد جدته مستيقظة، كانت ترفع جفنها وتنظر في الغيطان عبر الطريق،

وسألها إن كانت رأت جدها سيد احمد «الأول» فأومأت بالإيجاب، وعاد ليسألها إن كانت هيته كما رآها، وانطلق يصف ما رآه، كما وصف هيئات جده موسى «الأول» وسيد احمد «الثاني» وأحمد «الأول»، كأنه يراهم، والجدة التي تركت جفنيها من الدهشة كانت مبهونة، فأوصافه للأجداد متطابقة عماما مع هيئاتهم، وسألته:

- من وصفهم لك؟ 1.

فأجابها:

- رأيتهم الآن.

- اين١٩.

- في صفحة السماء.

- عل تحدثوا إليك؟ ا.

- قالوا كلاما لم أستطع أن أسمعه.

- وهل كانوا مهمومين؟، حزاني؟!.

- أبدا يا جدتي، أبدا.

فمدت يديها لتستقبله، واحتضنته وقبلت ما بين عينه:

- لا تقص رؤياك على أحد.

وسألها متعجبا:

- Dit !!

وأجابته:

- لن يصدقوك.

والتصق بها فشعرت بدفء جسده:

- هل تصدقيني انت؟ا.

وأشعت ابتسامة غريبة من وجهها:

- ومن غيري يصدقك؟!.

وهناك عند مشارف العزبة كانوا يقفون جميعا في انتظارهم، الشوق يلهب قلوب السراسوة الأقلمين، مريم وأحمد وحورية وسرية، وها هي الأم الخبيرة تعود من هناك، حاملة في ثناياها روائع الجنة التي حرمت عليهم، ولم يلحظ الآخرون أنهم هم الأربعة بالذات كانوا وهم يتلقفون الأم الخبيرة لينزلوها من فوق العربة يتنسمون عبير ثناياها الذي حملته من هناك، لينعموا هم أيضا به، ولم يلحظ أحد أيضا تلك اللموع التي جرت غزيرة تتخفى وراء اللهفة على اللقاء، دموع تباريح الشوق التي لا تذرف إلا في الحفاء.

وقادت الرؤيا التي رآها موسى في يقظته إلى اعتباره مباركا في عرف جدته الأم الخبيرة، ومن يوم أن حكى لها عنها وتناول بالوصف جدوده الأوائل وحتى فارقت وهي تنافع عنه وتغضب لأجله وترد كل كلمة تقال فيه، بل وتأمر جدته مرجم ألا تدع باقى الأبناء يتجرأون عليه، فهو أخوهم المبارك الذي يستطيع أن يرى أجداده رأى العين، بل ويراهم يتحدثون إليه وإن كان لا يسمع حديثهم، ولم تكن الجدة مرجم قد رأت أحدا منهم، فلقد ماترا جميعا قبل بحيثها للحياة، وعندما طلبت من موسى أن يصف

لها الهيئة التى وأى عليها جده أحمد «الأول» سقطت الدموع من عينها وقامت لتضمه إلى صدرها، فلقد رأت زوجها الحبيب وهو يصفه شاخصا أمامها، و لم يلبث الشيخ أحمد أن عرف بأمر الرؤيا التى رآها ابنه فقال لمرم:

- موسى هو قلب هذه الأسرة وخيالها.

ولكن الشيخ كان على موعد مع خبر آخر، فلقد اهتدى موسى إلى ضرورة إبلاغ أيه بما قاله رجل منسر ديرب، ولم يرض الشيخ بغير أن يسمع بأذنيه من فم الرجل، وفي ذات صباح، وبعد أن صلوا الفجر انطلقا متحهين إلى ديرب، الشيخ أحمد على حصانه وموسى على مطية رائعة جلبها من سوق الأحد واحد من عماله، ومع الضحى وصلوا إلى ديرب، وهناك في دار حسن الكفراوى أرسلوا في طلب كبير المنسر فجاء على عجل، وبدون أن يطلب حسن الكفراوى شيئا فهم الرجل بخبرته ما هو مطلوب منه، وقدم لحكايته بأن قال:

- ما قلته للفتى هو ما حدث.

وسأله الشيخ:

- كيف عرف بأنك ستلتقي ولدي؟!.

فأجابه:

- هو لم يستأجرني لقتله عندكم.

وسأل حسن الكفراوى هذه المرة:

- أين إذناا.

فأشار الرجل إلى الأرض وقال:

– هنا.

وأكد:

- هنا في ديرب,

وانطلق يقص عليهم ظروف لقائه بمساعد، قال إنه ورجاله توجهوا معه مرات إلى الصحراء حيث شاركوا في نهب قوافل عديدة، وفي إحدى المرات كان رجال منسر صدقا معهم، يل إن رجال منسر السمارة كانوا معهم أيضا، وإنه في المرة الأخيرة اقترب منه كثيرًا وسأله إن كان يعرف الفتي الذي يصاحب ابن الكفراوي فأجابه بالنفي، وحكى له عن ظروف خلافه مع أسرة الشيخ وكيف أن موسى قد وجه إليه صفعة لا يمحها إلا أن يسفك دمه، وفرض له مبالغ طائلة إن هو قتله، واقترح عليه أن يقتله وهو في زيارة لصديقه، وساعتها سيظن الشيخ أن ابنه قتل في صراع غامض في مكان بعيد، وفي ظروف لا يمكن الاستدلال منها على الحقيقة، وأنه قبض بالفعل جزما من المبلغ ووعد يقبض الباقي بعد التنفيذ، وعندما طلبه ابن الكفراوي لمرافقة موسى في رحلته الغامضة عرف أنه لن يستطيع أن ينجز المهمة، فمهما كانت صلته بالسمداني إلا أن صلته بابن الكفراوي هي الأبقى، وأكد أنه بسبيله لإرجاع المبلغ لمساعد والاعتذار عن إتمام المهمة. طوال الطريق وهما عائدان من ديرب ثم يتبادلا كلمة واحدة، كل منهما كان مستغرقا في أفكاره، الشيخ مهموم إلى درجة أضافت إلى عمره سنوات، وموسى غارق حتى أذنيه في البحث عن سبيل للتعامل

مع الأعرابى الذى لن يهدأ كما قال كبير المنسر إلا بقتله، كل الاحتمالات كانت مطروحة، بدما من الهجوم على المضارب وانتها، باستجار من يقتل السمداني، ولوستل موسى فى ذلك الوقت أى السبل يختار لفضل الهجوم على مضاربه، على طريقة ما فعله أبوه مع الأعرابي الطريد عبد الله الجياسي، لكن قواعد اللهة التى توافقوا عليها بغير اتفاق تقضى بألا يتصرفوا على نحو عنيف وظاهر يستدعى تدخل الحكام، وإنحا بمكنهم التصرف بنعومة، قاتلة نعم ولكنها فى النهاية ناعمة، لا تقلب حياة المنطقة ولا تنال من هدوئها الظاهر، ولا تورط أعيانها وعمدها فى صراع لا طائل من وراته.

وكان الشيخ قد عوض كبير منسر ديرب بمبلغ يساوى تقريبا ما وعده السمدانى، وطلب منه أن يبلغه بعلمهم بالأمر، عند هذه النقطة توقف كبير المنسر عن الحديث، فما يطلبه الشيخ لا يمكن إلا أن يكون إعلان حرب بينه وبين مساعد، وهذه الحرب وبرغم عدم جدواها، إذ منسر ديرب في مكان ومساعد في مكان آخر، ومنسر ديرب سائبين ومساعد مربوط في مضاربه ومصاحله القائمة، إلا أن سمعة الرجل ستأذى كثيرا في عالم الأعمال التي يطلب لها، فيما لو انتثرت الحكاية وأصبحت على لسان الأعيان والكبار والغرما، والخصوم الذين يطلبونه لمهام من مثل ما طلب مساعد، ولم يجد تدخل حسن الكفراوى في تغليل العقبات بين الرجلن، الشيخ أحمد السرسي وكبير منسر ديرب، ورفض الرجل ما طلب الشيخ مقررا أن مسألة الإنسحاب من الاتفاق وكيفية معابلة الأمر طرحه هو وليس لأحد آخر.

و جدا الجميع في حالة وجوم، فيما كانت العيون مبللة بالدموع، فلقد رحلت الأم الخبيرة مع العصر، وكانت قد طلبت سيد احمد فجامها على عجل، وقبل أن ينطق بكلمة عثرت أصابعها المرتعشة على يده فأمسكت بها، وقالت في وهن:

- أنت وموسى حياة هذه الأسرة.

ولما أراد أن يتحدث نحت وجهها جانبا وسقطت في يحيرة صافية، المسمت لأطياف تستقبلها، ولما انصرف سيد احمد انتحت به جدته مريم وسألته عما تريد، ولم يجبها، كان حانقا إلى درجة شعر فيها بالرغبة في الحارم عمن الدار القديمة في الحال، تصور أن أخاه قطع الطريق من العزبة إلى سرس القديمة ذهابا وعودة يعيئ جدته ضده، ويفهمها الأمور على غير حقيقتها، وإذ لم يقل شيئا للجدة مريم مما حدث من الأم الخبيرة له تركته ودخلت عليها الحجرة، وجدتها تنطق بالشهادتين بصوت مسموع، وتبشر لاستقبال أحد لم تعرف إلا عندما سقطت رأسها على أحد الجانبين أنه ملك الموت.

دخلا حجرة الراحلة الرائعة، و لم يتمالك موسى فارتمى على سريرها، وضع رأسه فوق صدرها الضامر وفرف دموعه كلها، وقبل أن يستقيم نحى الملاءة من على الوجه، ويا لروعة ما رأى، كانت تبتسم فى وداعة فيما الرجه خال من الفضون التي عرفوه بها، وهيئ إليه وهو يقبلها أنها تفعل معه بالمثل، استنهضته يد أبيه ومضيا بعد أن وضع الأب على الجبين المضى، قبلة أخيرة، وبعد أن سحب الملاءة البيضاء فوق الوجه من جديد. الكلمات التي قالتها الأم الخيرة لسيد احمد وهي تحتضر ستظل طي

الكمان حتى إلى ما بعد رحيل موسى، سيقرلها سيد احمد فى وقت وموضع لا يجدى فيه الندم، لكن الكلمات التى قالنها بعد عودتها من رحلة الوداع سنظل محفورة فى أذهان أهل العزبة الصغيرة لأجيال عديدة، فلقد اجتمعوا من حولها وسألوها عما رأته هناك، فى سرس القديمة، فأجابتهم أنها رأت روحها ترفرف فى سماه الحبية، محفوفة بأرواح أسلاف لم تزل روائحهم هناك، وسمعت كلمات كأنها الأغانى، ينطقها الأطفال والأمهات والرجال العائدون من الغيطان، وسمعت نباح الكلاب الرؤوفة التى ليس كمثلها كلاب فى البر كله، ولما سألوها هل ارتوت ضحكت مل فهها الحالى من الأسنان، وحمدت الله ثم قالت:

- شبعت وارتويت من كل شيء، حتى من الأيام.

أقاموا ما عملها في سرادق اتسع لمن حضر من أهل المنطقة، سرادق ظل الناس يتناقلون أخباره سنوات طوال، جاءوا بمقرئين كبار من المنصورة والزقازيق، وذبحوا عجولا وخرافا وأطعموا كل من جاء يعزيهم، وكانوا قد دفنوها إلى جوار الجدة الكبرى، وأبت الجدة مرجم إلا أن تصحبها حتى شفير القبر، وكان موسى هو الذى دخل القبر معها، وبعد أن جمع عظام جدته الكبرى ولملم ما تبقى من شعيرات وضعها في مقطع قماشى جديد من الكتان، ونحاها جانبا، ثم سوى الرمال براحته، واستقبل جدته الأم من الكتان، ونحاها على جانبها الأبكن، وكشف رأسها فوجلها لا تزال تواصل ابتسامتها، وبشاشتها التي أذهبت عن الوجه غضونه، ولما انحنى ليشمه إلا المحبون.

فى ليلة المأتم جاء كل الأصحاب، ومعظم أهالى المنطقة، من كفر عزام جاء آل عزام جميعهم، ومن شيراهور جاء أصهار سيد احمد، وكذلك جاء أصهار الشيخ أحمد والأبناء الآخرين، ومكتوا أيام المأتم الثلاثة، ثم رحلوا على أمل العودة فى الخميسين، وأيضا فى الأربعين الذى تحيه الأسرة وكأنه إحياء للماتم من جديد.

وجاءت اللحظة التى انتظرها الشيخ، فلقد جاء مساعد السمدانى معزيا، دخل السرادق وسط جمع من رجاله كأنه يستعرض قوته، وبين دهشة الحضور احتضن الشيخ أحمد وشد على يديه طالبا منه على عادة المعزين أن يشد حيله، لم يشأ الشيخ أن يتعجل تنفيذ ما انتواه، فالسرادق غاص بالحضور وهو لا يرغب في إفساد ليلة مأتم جدته، وكان في الحقيقة يشبه العرس، أفردوا لمساعد مكانا بين الأعيان الذين اصطفوا فوق المقاعد المذهبة التي تحتل جوانب السرادق، ومن مكانه في صف استقبال وتوديع المغزين نظر موسى إلى الرجل في محن، منى لو يفطن إلى نظر اته لكن مساعدا كان مشغولا بالعبث في شاربه والنظر في فراغ السرادق تبها إلى مساعد ويسلم عليه مرحبا، وسط دهشة الجميع، فلم يكن سيد احمد واقفا في الصف عند قدومه، وما أن فعل حتى النفت الشيخ أحمد إلى موسى وهمس في أذنه:

- هو لا يعرف نما نعرف شيئا.

وأفلحت كلمات الأب في تهدئة خاطره قليلا، لكنه عاد لينظر في اتحاه أخيه، ويتبعه أينما يذهب، وكانت العادة ولا تزال أن يمر أحد من أهل المتوفى فى السرادق لتحية المعزين، بكلمات بسيطة تشكر سعيهم وبدين مرفوعتين تحييهم قبل أن تربت على الصدر محية وامتنانا، وذلك بطريقة تبادلية يقوم بها أهل المتوفى الواحد بعد الآخر، وحتى ينتهى العزاء، وكان سيد احمد وبعد أن قصد إلى مساعد بالذات وصافحه مرجا قد انطلق يحيى المعزين ويشكر سعيهم ويمتن لحضورهم، وكان بطوله الفارع وتحافته المفرطة ينحنى وهو يمتن لهم ويحييهم، و لم تنقطع نظرات موسى إليه، ضاع أثر الكلمات التي قالها أبوه، وعاد ليشعر بالكثير من المرارة، ويمنى لو أنه لم يولد على التحو الذى هو عليه، ولكن على نحو ما عليه أخره، يمن ألا يرى من الأشياء إلا ما يرغب فى رويته، ولا يهتم لشى، إلا المريد.

انتهى ربع القرآن فظل مساعد جالسا، لم ينصرف مع المنصرفين، ووضح أنه سيبقى لربع آخر. نسى الشيخ أمره مؤقتا وانشغل باستقبال المغزين الذين كانوا يشدون على يديه بصورة مبالغ فيها، تحت تأثير الانبهار بالترتيبات والأضواء التى تسطع فى المكان، والسرادق الشخم الذى يترامى فى الجرن الكبير، لكن موسى وبعد أن جاه سيد احمد ليقف إلى جواره ويستقبل المغزين تركه وانطلق إلى داخل السرادق يحيى المغزين وكمتن لهم، وبدأ فى التلويح بديه وشكر المساعى حتى إذا ما بلغ الموضع الذى يجلس فيه مساعد وقف قبالته، نظر فى وجهه مليا ثم انصرف دون أن يتحدث بكلمة واحدة، نظرة فهم منها مساعد أن ما يفعله وإن انطلى على الآخرين لا ينطلى عليه هو، وأن تحديه له سيمتد إلى ما لا نهاية، وربما يكرن مساعد قد فهم أن الفنى يعلم شيئا عما ديره له.

وجاء الوقت مع نهاية الربع الثانى، لكن مساعدا لم ينصرف أيضا، وظل جالسا هناك لحضور ربع ثالث، وانتهى الربع الثالث و لم ينصرف، وفهم الشيخ أن الرجل يريد أن يراه في العزاء كل أهالى المنطقة، حرافيشها وأعيانها، صغارها وكبارها، حتى إذا ما تمكن من ابنه أشهد الجميم على أنه تصرف مع جيرانه على نحو لا يفعله إلا الجار الحقيقي، فلقد اعتبر أن الماتم مأتمه، وظل جالسا في العزاء طوال الليل، وهو نفس ما أدركه موسى، وكاد يفقد صبره وانزانه، لكن نظرات أبيه المحذرة منعته من التصرف على نحو يسى، إلى الأسرة كلها، وكان سيد احمد مبهورا ببقاء الرجل في مأتمهم طول الليل، ولا ينفك ينه أباه إلى هذه الحقيقة، كما لو أن أباه لا يدرك أن الرجل ظل جالسا هناك في صدر السرادق من بعد آذان العشاء وحى انتهاء الرجل ظروحى انتهاء العراد.

انصرف المعزون في نهاية السهرة، وانشغل الرجال في جمع المقاعد والبسط والمناضد، وصعدوا ليحلوا أربطة قطع السرادق الطولية المزخرفة، وإذا بحساعد يقوم ومعه أعوانه، يتحلقون حوله في مظاهرة مفضوحة، وتقدم إلى الصف الذي يقف فيه الشيخ أحمد وأولاده موسى وسيد احمد وإبراهيم ومحمد الطوخي وسليمان، وغير بعيد وقف السيد وإسماعيل، وما أن وصل إلى الصف حتى توقف المصاحبون وفتع الرجل يديه يمهد لاحتضان الشيخ، لكن الشيخ اكتفى بمد يده ليصافحه، وفهم مساعد أن الشيخ راض عن احتضانه، وأمر الشيخ في أذنه:

- أعرف تدبيرك مع حسن الديربي يا مساعد.

وانصرف الرجل دون مصافحة الواقفين في الصف كالمعتاد.

جميع من في الصف لاحظ ما دار بين الشيخ والأعرابي، وفهم إبراهيم والسيد ومحمد الطوخي كل شيء، وكانوا على علم بكل ما جرى من كبير منسر ديرب، وما أبلغ به أباهم، الوحيد عدا الأطفال الذي لم يكن يعلم هو سيد احمد، وإذ رأى أن الجميع يعرفون ما يدور امثلاً بالغضب وترك السرادق وانصرف إلى داره.

تقدير الشيخ أحمد السرسي أن مساعدا سيسلك ردا على ما جرى واحدا من طريقين، إما يدعى عدم العلم بما جرى حتى ليقسم بأن ما بلغهم هو الكذب بعينه، وإما يتجاهل الأمر ولا يعيره انتباها، وتصرفهم سيعتمد على أى الطريقين يتبع، فإن كان الأول فإنهم لن يقبلوا تحقيقا في الأمر، وسيعتبرون أن إنكاره يكفى مؤقتا للتجاوز عن الموقف والرجوع إلى حالة المهدنة، فالشيخ لا يظن أن الرجل من الغباء بحيث يسرع من وتيرة الاعتداء وهو الذى يحرص على أن يبدو برينا، أما إذا كان الثاني فإنه ما يطلبه موسى من إعداد العدة للهجوم على المضارب أو رد الصاع في الخفاء، لمساعد نفسه، وبالطريقة التي اتبعها مم ولده.

كلهم كانوا في ذلك الصباح البعيد حاضرين، حتى الفتيان والأطفال، وحول نوافذ المندرة الكبيرة وقفت النساء وعلى أكتافهن الأطفال الرضع، كان يوما عظيما بحق في تاريخ عزبة السرسي، ذلك اليوم الذي جمع فيه الشيخ كل أبنائه ليعرض عليهم ما كان من أمر مساعد مع أخيهم الأكبر موسى، في ذلك اللقاء المشهود والذي تقرد له الحكايات مساحة عظيمة أعلن موسى في حضور أبيه وجدته مريم أن ما فعله الأب إذ قام بتوزيع الأرض بينهم لم يكن ليفت وحدتهم ويفرق جمعهم، ولكن ليعالج

اعتبارات تعلق بنمو الأرض المستصلحة وخلق حالة منافسة بينهم لصالح الجميع، وأن صراعه مع مساعد ليس شخصيا ولا يمكن أن يكون كذلك، فالأعرابي يهدف إلى قتله ليتمكن منهم كلهم وليس هو بمفرده، وأن من يتعامل من أخوته مع الأعرابي لن يكون له به صلة إلى أن يموت.

طلب سيد احمد أن يوضع أخوه كلامه، ويين من يقصد بهذا التحذير، وأجاب موسى في هدوء:

- لا أحد بعينه يا ابن أبي.

ورمق الشيخ سيد احمد بنظرة معاتبة، فهو لم يعد صغيرا ليشق الأسرة في وقت هي أحوج ما تكون فيه إلى الوحدة، وما قاله موسى بالنظر إلى ما يتعرض له من مؤامرات الأعرابي مُعرَّراً، لا، يل مطلوبا، حتى لا تضيع المعانى في التراب وتسقط العزبة في هاوية الانحدار ويكتب عليها أن تشتت من جديد، لكن سيد احمد لم يكن راضيا عما اعتبره تعريضا به، هكذا على الملأ، وأمام زوجته التي كانت تمسك بيحيى بإحدى يديها وتضع على كتفها صغيرتها مريم التي راحت تنابع ما يدور في براءة وتدس قبضتها في فمها، ولما وجد أن اعتراضه لا يحظى بإقرار الجميع اندفع خارجا، ووجد الشيخ نفسه مضطرا إلى مطالبته بالبقاء، ولكن بحسم هذه المرة، وعندما لم يمثل للطلب زعق فيه زعقة ألجمته، وجعلته يقف حيث هو، ثم يعود إلى مكانه صاغرا، وجعلس هناك ينظر بين يديه ويغالب حيث في البكاء.

كل من كانوا في المندرة الكبيرة أو متحلقين حول نوافذها في ذلك

اليوم البعيد عرفوا أن الأعرابي استأجر رجالا لقتل موسى، لكن الرجال رفضوا المضى في المؤامرة، وأيقنوا أن موسى يتعرض لتهديد حقيقى بالقتل، وإذا أصيب بسوء فإنها بداية النهاية لوجودهم في المكان، وإن هي إلا سنوات أو شهور حتى يعودوا إلى الشتات من جديد، ولكن هذه المرة بدون الجسارة التي كانت، والبطولة التي كانت، والمحمة التي كانت، والمرادة التي كانت، ومن مكانها في المندرة الكبيرة طلبت الجدة مريم أن يبدى سيد احمد رأيه، كانت تبحث عن وسيلة لإعادته إلى قطيع الاسرة الكبيرة، والعزبة التي تنمو بطريقة راتعة، وكان سيد احمد عازفا عن الكلام، إن هي إلا خشيته من غضب أبيه التي جعلته يقف وبقول:

- جميعكم تأخذون على رغبتى فى مسالمة السمدانى، لكنكم تنجاهلون أن تلك الرغبة لا يقصد منها التفريط فى حق أو التجاوز عن إساءة، كل ما هنالك أننى أرغب فى أن يمكننا الهدو، والاستقرار من استصلاح المزيد من الأرض، والتوسع أكثر فى البناء، حتى يكون لكل منا داره ودواره ومخازنه وحظائره، وحتى تصير هذه العزبة الصغيرة قربة عمدتها واحد من أبنائنا أو أحفادنا.

وقاطعه أبوه:

- ما رأيك فيما قام به السعداني.

وسأل سيد احمد:

- بخصوص ماذا؟.

فقال الشيخ حانقا:

- بخصوص استجار من يقتل أخاك.

وانبری سید احمد:

- نطلبه للتحقيق لنرى إن كان ما قاله رجل المنسر حقا.

وهم موسى ليرد، لكن إشارة من مريم ألجمته، كانت وهي تودع الأم الخبيرة قد فقدت كثيرا من رونقها وعافيتها، وصارت عجوزا إلى حد أن ابنها وأحفادها لم يصدقوا أن من تجلس هناك وتتحدث هي مريم، الجميلة العفية التي تقهر الزمن، قالت في وهن:

لم تتقدم كثيرا يا ابن إبنى، طلبتك لتتحدث بما يقوى عزيمة أخيك،
 وليس بما يناهضها، بما يعين أباك على أن يرى رأيه لا بما يسلب قدرته.

وتدخلت سرية، كانت واقفة هناك عند الباب، وإلى جوارها وقفت حورية ودموعها تنساب حزنا على ابنها وإشفاقا:

 سيد احمد ليس إلا أخ موسى الأصنر، وما يراه أبوه وأخوه طوق في رقبته.

ونظرت لابنها معاتبة، ولم يجد سيد احمد بدا من أن يقف ويصادق على ما قالته، ويردده بحروفه، وانتهوا في ذلك اليوم إلى نتيجة حاسمة، فالأعرابي ليس إلا عدوا للأسرة كلها، والتعامل معه عن غير طريق الأب مرفوض، وكانوا قد قرروا أن يرسلوا في طلب الشيخ دسوقي والحاج سويلم ليعرضوا عليهما الأمر، وليشاركا في إقرار ما يجب فعله.

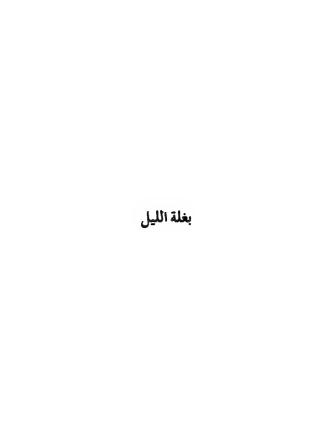

هى غواية القص، أو استراحة محارب، أو هى قيلولة تعود بعدها الأمور إلى بجرياتها ويستقيم الراجل ليكمل مشواره. لست مدفوعا بالغواية وحدها، كما ولا أرغب فى الخروج عن السياق، أنا فقط تواق لأن أقص حكاية صغيرة لتكتمل حكايات الأسرة، فأنا وبرغم كل شى، لم أستطع تجاملها، أو التظاهر بأنها ليست هناك، قابعة فى ثنايا الحكايات، وهى وإن استعمت على أن أضفرها ضمن السياق لتكون فصلا من فصول الحكاية الكبرى إلا أن ذلك لا ينكر عليها الحق فى كونها حكاية من حكايات أسرتى، قائمة هناك فى قلب وعقل وذاكرة الحكاية، فهى بالذات لم ترو أبدا ضمن السياق، نقع بالذات لم ترو

تفتح الحكاية بابتسامة ذات معنى، أو بضحكة قصيرة، كأنما ليوحى الحكاه للسامعين أن ما سيبداً في قصه عليهم هو شيء مفاير، أو لنقل إنه حدث فائتازى قد لا يكون صحيحا، وإن كانت له في داخل الحكايات الأسرية قيمة يقيسها الحكاؤون بمعيار الطلب عليها، فما قصصته حتى الآن من أخبار وحكايات أسرتي وغطى زمنا يزيد على مائة عام لم يتضمن

حكاية من هذا النوع، فمنذ خرج الركب القديم في منتصف خمسينات القرن الثامن عشر وحتى اجتماع الأسرة للبحث في كيفية الرد على ما فعله مساعد السمداني في بداية ستينات القرن التاسع عشر يكون قد مر أكثر من قرن من الزمان، وطوال تلك الرحلة الطويلة لم نصادف مثل هذه الحكاية.

فى تلك الأيام البعيدة كان جدنا الأكبر موسى «الثانى» معتادا على أن يغادر العزبة ويتسلل إلى مندرة الفيط، يتفقد الخندق الكبر وغيطانه فى سكون الليل وظلمته، وينفر د بنفسه ليتأمل أحوال الدنيا وتصاريف القدر، لم يعد الأمر متعلقا بأمور يقوم بها نيابة عن الأسرة، فكل فريق من الأخرة كان قائما على زراعة أرضه واستصلاح ما يقدر على استصلاحه، لكن موسى كان عاشقا للخوض فى غمار الليل، ينفرد ويرى من خلال الظلمة حقائق الليل والنفس، ويتدبر أحوال البشر والدنيا، وربحا يجد العزاء لما بحرى له من الخصوم والأخوة على حد سواء. مولد أبناء الليل والإستعانة بهم انفض، فمنذ قسم الشيخ أراضى عزبته على أبنائه رفضوا الإسهام فى تكلفة الاستعانة بالمنسر، و لم يعد هناك من أحد إلا رجلين أو ثلاثة تكفل موسى بأجرهم ليقوموا على حراسة حظائره وأدواته وأجرانه.

كان جالسا هناك عند ركن المندرة بمن النظر في الليل، وإذا به يسمع نخيرا آتيا من مكان قريب، أرهف السمع وحدق في الظلام فرأى شبحا يقف غير بعيد، عند حافة الخندق، وتحقق منه مليا، وعندما اعتاد النظر إليه تأكد له أن ذلك الكائن العجيب ليس إلا يفلة تنقل أقدامها في توتر وتنخر بمنخريها وهي تواصل التقاط شيء من الأرض كأنه طعام، شيء ما أقعده

عن النهوض لاستطلاع أمر تلك البغلة العجيبة، ظل جالسا في موضعه يتأمل حركتها ويتعجب من أفاعيل الليل في بقعته الرائعة. أدركت البغلة أن موسى لا يحرك ساكنا فظلت واقفة هناك تتناول ما قد يكون طعامًا وتدق الأرض بقدميها الأماميتين، وتنخر بمنخريها طاردة الهواء في وجه الليل الساكن.

ما الذى ظنه موسى فى ذلك الوقت البعيد؟! ما الذى دعاه لأن يعجب من معجزة الليل التى تقف على أقدام أربع وتجد الطعام فى حافة قاحلة جردا، وتنظاهر بالتغافل عن الجالس هناك عند الركن يرقب الليل ويرقبها، ويتمعن فى الظلام؟! ما الذى دعاها لأن تقترب وتستعرض نفسها أمامه كأنها الفواية؟! ، كل ذلك كان يجرى وهو جالس عند الركن، فاردا رجليه على استقامتهما ومسندا ظهرة إلى الجدار ومستسلما لإحساس مفعم بالغموض والسحر، وعندما اقتربت أكثر لمع شعرها الداكن بانعكاسات الأنجم البعيدة، ودارت دورة كاملة تعرض نفسها عليه حتى طالت أقدامها رجليه المفرودتين ومست وجهه شعرات ذيلها الطويل وصفرت فى أذنيه حركة ذيلها تنش به اللاشى، في قلب الليل.

أتراه عرف فى تلك اللحظة أنها هى ولا أحد غيرها؟!، أم تراه ظل جالسا هناك يشاهد الاستعراض الغريب الذى يجرى بين بغلة الليل والإنسان؟!، تقول الحكاية إنه فطن إلى الأمر منذ اقتربت ومست قلميه، وبحث عما يعينه عليها فعثر فى جيب صديريه على مسلة يستخدمها فى رتق أجولة الحبوب وأكياس التين، وما أن تيقن من وجودها فى يده حتى قام فى هده، واقترب منها، كل شىء منذ قام من مكانه تغير، فالبغلة

الليلة الراتعة وقفت بمحاذاته وأناخت ظهرها لتغريه بركوبها، وموسى اقترب منها حتى لفحت أنفاسها المتوترة وجهه، نظر في عينيها ورأى التماع نفاذ الصبر وبريق الترقب، ومر براحته على كفلها فاقشعر جللها وأطلقت مئات التوترات الصغيرة التي سرت في جسدها متابعة كموج البحر، ثم مدت رقبتها نحو الأرض تمهد ليعتليها.

فى قفزة واحدة مفاجئة صار فوق ظهرها العارى من أى شىء إلا شعرها الدافئ، أحاطت رجلاه ببطنها الضامر، وما أن شعرت به فوقها حتى انقلبت إلى ماردرهيب، رفعت قائميها الخلفين ورفست بهما رفسة هائلة جعلته يطير فى الهواء، لكنه عاد إلى موضعه من الظهر المقشعر كأنه الشوك، وظلت تنلوى فى عنف وتجاهد لتلقيه من فوق ظهرها، لكن يده المسكة بالمسلة كانت الأسبق، وبضربة واحدة انفرست المسلة فى كنها الأبمن، وشعر بالجسد المارد تسكن حدته، وتهدأ ثورته، ومن خلال أنفاسها المتلاحقة شعر بجسدها المتقلص المتصبب عرقا يستقيم، والتفتت تنظر إليه، وفى عينها رأى دمعتين، فلقد عمكن منها و لم تعد أبدا تلك الجنية التى تغرى المرصود بالركوب فتقتله، لقد عمكن منها الشاب الذى طالما رصدته وغنت لو تقضى عليه لتعم بحواصلة الحياة.

تقول الحكايات إن البغلة التي كانت جنية من جنيات الليل عاهدت موسى على أن تظل مطيته طللا هو حي، وغنت عليه أن يحررها إذا شعر بدنو أجله، أو بقرب رحيله، وإنه رفض أن يعاهدها على ما طلبت، فلا عهد لإنسان مع الجن، وإن كان قد مد أصابعه ومسح دمعتبها المتحدرتين فوق الصدغين الرائعين، وكانت قد تبدت له في صورة أخرى ذات مرة،

ولكنه أفلت من غوايتها وندائها فأعادت الكرة، ولكن في صورة بغلة رائعة تغريه على ركوبها.

فى المرة السابقة كانت جالسة هناك، عند شاطئ ترعة البوهية، امرأة ترتدى السواد تقمى إلى جوار جرة مملوءة بالماء، كان الليل بهيما والطريق خالية إلا منهما، ابتعد عنها وجلا وواصل سيره، لكنها نادته، صوتها كان واهنا كأنها عجوز:

- موسى... موسى،

ولما وقف غير بعيد قالت:

- أعنى على حمل الجرة يا ولدى.

وداخله شك في حقيقتها، ما الذي يأت بامرأة مثلها في ذلك المكان وفي ذلك الوقت؟!، لكنها كانت تنوسل إليه:

- ارجوك يا ولدي أعنى على حملها.

واقترب ليساعد فى رفع الجرة فوق رأسها فإذا بعينها المشقوقتين تخرج منهما النار، وإذا بذيل طويل يلعب تحت جلبابها فقفز متعدا، وإذ لم تمكن منه راحت تلعنه بصوت عجوز متقطع، وتتوعد بألا تتركه يحي.

تقول الحكايات إن البغلة الشهيرة، بغلة جدنا موسى «الثانى» لم تكن في الحقيقة إلا تلك الجنية التي روضها بغرس المسلة في كتفها في تلك اللبلة البعيدة، وإنها ظلت على عهدها معه حتى فقدت في أحداث جسام سيأتي ذكرها، لكن تلك الحكايات هي نفسها التي تقول إنه لم يأت بها أبدا إلى العزبة، بنى من أجلها عريشة إلى جوار مندرة الغيط، وكان يتركها هناك في الليل بعد أن بملاً مزودها بالعلف ويعود إليها في الصباح فيجدها كما هي، ولشهرتها ومعرفة الناس بحكايتها خافرا الافتراب منها، كما خشوا الناصص عليها لرؤيتها والاطلاع على أحوالها.

تلكم هي حكاية جنية الليل مع موسى، وهي على ما ترون حكاية غير مسبوقة ولا ملحوقة في تاريخ الأسرة القديمة، فنحن على ما أسلفنا نعرف أن أساس هذه الأسرة رجال تربوا في مناخ علم ديني راشد، بعيدا عن حكايات العفاريت والجن وكائنات الليل العنيدة التي تستهدف الإنسان، لكنني عثرت على أسباب لوجود تلك الحكاية بالذات في تاريخ الأسرة القدعة، ولتعلقها بموسى بالذات، فالذي نعرفه أن موسى كان مستهدفا بالقتل من قبل مساعد السمداني، وكانت أول عاولة للنيل منه في تلك الليلة الرهيبة التي وقع فيها الهجوم على مندرة الغيط لخطفه وقتله، أما الثانية فكانت عندما استأجر الأعرابي رجال منسر ديرب لتنفيذها، وكانت هاتان العمليتان في حياة أبيه الشيخ أحمد السرسي، وأبي الشيخ إلا أن يُعُرِّف أبناءه وعلى الرأس منهم سيد احمد بتفصيلات محاولات الأعرابي لقتل أخيهم، حتى إذا ما رحل يجتمعوا من حوله ولا يمكنوا الرجل منه، فالذي كان الشيخ أحمد على ثقة منه أن مساعدا يعد موسى العقبة الرئيسة في طريقه لاستلاب أرضهم وضمها إلى أملاكه، كعادة الأعراب في ذلك الوقت، وهي عادة راجعة إلى النظرة المتعالية التي كان الجميع ينظرون بها إلى الفلاح المصرى، باعتبار أنه الأقل قيمة، وأنه يتصف بصفات تجعله الأدنى، كذلك شعر العثمانيون الأثراك، والمماليك والبدو،

حتى الدلاة والمغاربة والشوام والأحباش والأرناؤود والأرمن، ومن بعدهم الأوروبيون من فرنسيين وانجليز وهولنديين وبلجيك وإيطاليين وغيرهم وغيرهم تمن تعاقبوا على البلاد لنهب خيراتها والاستعلاء على أهلها.

لكن كل محاولات مساعد لقتل موسى ذهبت سدى، ولا أستبعد أن تكون الحكاية التى جاءت مواكبة لتلك المحاولات الفاشلة قد توطنت فى نفوس أبناء عزبة الشيخ أحمد السرسى تبريرا لفشل المحاولات، فإذا كان الجن قد انطاع لأمره أو يقلر أحد حتى ولو كان مساعد السمدانى على الليل منه ?!، أظن أن ذلك هى أصل الحكاية، وإن كانت كل الحكايات التي تتعلق بكائنات الليل الغامضة لا يمكن إرجاعها إلى أسباب معروفة أو عددة.

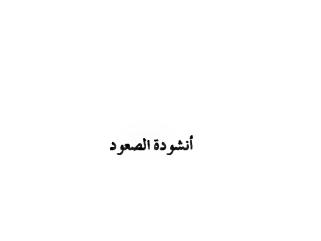

فى تلك الأيام المشحونة بحكايات الليل وعاولات النيل من موسى وقع الشيخ أحمد مريضا، ولزم الفراش فى الدار القديمة، قامت على رعايته ابتنا عمد، حورية وسرية، وزاحمتهما شام وزكية فى عاولة للقيام بأى دور، وجلست عند قدميه أمه الجدة مريم وقد ربطت رأسها بطرحتها، كانت قد تبدلت، لم تعد هى مريم التى يعرفونها، ومثلما كان وجه الأم الخبرة فى بداية قعودها امتدت الغضون إلى وجهها، وحفرت لنفسها أخاديد ممتد من كل مكان لتنجمع عند زاويتى فعها الذى تساقطت أسنانه.

قبل أيام قليلة من سقوطه مريضا شارك الشيخ في قياس الأراضى التي تقع إلى الغرب من أبعديته وتتعاس مع زمام شبراسندى، اشترتها من مدير المديرية امرأة تدعى عقيلة هانم الفاتح، وهى امرأة من أصل تركى يشاع أنه يشهى إلى السلطان سليمان الفاتح، ومتزوجة من رجل مصرى لقبه مرسال، وتقيم مع زوجها في «مصر» المحروسة. فور أن تم الشراء جاء القياسون لقياس الأرض، وحضر الشيخ أحمد لوضع الحدود الفاصلة بين الملكين، وشعوا في بناء عدة دور لما يسمى الآن بعزبة الفاتح.

ليس هناك من سبب معلوم لما أصاب الشيخ، فالحياة كانت عمضى كعادتها بحلوها ومرها، وحلوها لديه في تلك الأيام كان أكثر من مرها، وكذلك لدى أمرته، حيث أكمل موسى استصلاح الأرض التي يحوزها هو وأخوته إبراهيم والسيد، كما وأتم سيد احمد استصلاح ما بحوزته هو وسليمان وفاطمة وأم الرزق، وإن كان عمد الطوخي وإسماعيل والشيخ نفسه لم ينجزوا شيئا يذكر بخصوص استصلاح ما يضعون الأيدى عليه، وكان الأبناء يمضون في حياتهم دون عقبات كثيرة تعوق تقدمهم وتحققهم في المكان، وبين الناس الذين ينظرون إليهم نظرة إكبار واحترام وود.

الأحوال في البلاد كلها كانت طية، إلى حد معقول، فالحرب الأهلة الأمريكية التي اندلعت ما بين العامين 1861 و1865 منعت القطن الأمريكي التي اندلعت ما بين العامين 1861 و1865 منعت القطن الأمريكي من الوصول إلى أسواق العالم، واتجهت إلى الاستعاضة عنه بالقطن المصرى، وزاد سعر القطن إلى درجة أن القنطار الواحد بيع بالتي عشر جنيها، وهو لم يكن بياع قبلها باكثر من جنيه، وترتب على ذلك أن تراكمت الأموال في أيدى الأعيان وفي خزينة الحنديوى الجديد إسماعيل، الذي راح ينفق بهذخ على مشاريعه بتعديل قواعد وراثة الحكم وحصرها في أكبر الذكور من نسل محمد على باشا كما كان مقررا من قبل، وأيضا في منحه حتى وضع القوانين والأنظمة الداخلية وعقد القروض الخارجية وغيرها، وقد حصل على ما يريد عن طريق الرشاوى التي دفعها للسلطان وللصدر الأعظم ولفيرهم من أصحاب النفوذ في الآستانة.

في ذلك اليوم البعيد كان الشيخ أحمد في دار زكية، إلى جواره يجلس

صغيره أحمد الضبع الذى حرصت أمه على أن تجنبه العمل مع أخوته فى الغيطان، وفجأة وفيما هى تقضى شأنا من شئونها فى صحن الدار سمعت صرخة ابنها فجاءت مسرعة، كان الشيخ قد سقط على أحد جانبه وأمسك بمسلره، الآلام التى تهاجمه تبدو على وجهه المتقلص بشدة، وظنت لوهلة أنه يموت، لكنه بالكاد أشار إليها لتنادى أحدا من الدار القديمة، فخرجت مسرعة، وهناك أبلغت سيد احمد الذى عبر المسافة بين الدارين في بضع خطوات. لا يعرف أحد كيف انتشر الخير فى العزبة، وتقاطر ألابناء جميعهم، وإن هى إلا دقائق حتى كانت المطايا جاهزة للذهاب إلى السنبلاوين، طلبا للطبيب الشامى الذى افتتع هناك عيادة منذ شهور، ولم يفت موسى أن يسارع بالذهاب إلى قرية أبى داوود الساخ فى طلب رجل بلجا إليه الناس فى مثل تلك الحالات، يدعى الحاج منصور.

سرعان ما عاد موسى وبرفقته الحاج منصور، وكانت حالة الشيخ قد استقرت، لكن الآلام لا تزال تهاجمه في يسار صدره وكنفه وذراعه الأيسر وإن بدرجة أقل حدة، قال الحاج منصور إنها علة في القلب، وإنه في أمس الحاجة إلى راحة تامة لعدة أسايع، لا يتحرك فيها ولا يتكلم، ولا يكلمه أحد أو يزوره، فقط يتركوه لينام، وأوصى يمنع الطعام عنه مكفيا بإعطائه سوائل وماء لمدة أيام ثلاثة، وأخرج من حقيبة يحملها قارورة أعطى منها للشيخ سائلا شربه، ومكث أكثر من ساعة ملازما له ثم أعطاه جرعة ثانية، وقبل أن يستغرق في النوم طلب الشيخ بأحرف غير مسموعة أن ينقلوه إلى الدار القديمة ليكون إلى جوار أمه، وحمله إبراهيم وأوصله إلى هناك، وما أن استقر فوق سريره حتى راح في النوم.

يدو أن العقار الذي أعطاه منه الحاج منصور كان يعث على النوم، إذ ظل الشيخ نائما حتى عاد سيد احمد من السنبلاوين وبرفقته الطبيب الشامى، و لم يكن الحاج منصور قد انصرف، إذ لما عرف بأنهم أرسلوا في طلب الطبيب الشامى بقى في انتظاره، وبالدهشة الجميع عندما رأوا الطبيب الشامى وهو يحتضن الحاج منصور، ويمتدح الفكرة التي جعلتهم يستعينون به، وجلس الطبيبان يتحدثان، شرح له الحاج منصور رأيه في مرض الشيخ والعقار الذي أعطاه إياه، وإذ اطمأن الطبيب الشامى إلى أن الشيخ قد لقى إسعافا مناسبا أخرج سماعته وراح يضعها على صدره وظهره، وبعد أن فرغ من ذلك أخرج قارورة صغيرة وأخذ منها بعضا من السائل في حقتة وحقتها في جسده، وكان الشيخ قد استيقظ لما أرادوا تهيئته لكى يكشف عليه الطبيب.

آیام عدیدة کان الشیخ أحمد پنام فیها طوال الیوم، من حوله تناوب الابناه التواجد، حتى کان یوم دخلت حوریة لتجده جالسا فی السریر یطلب الطمام، لم یکن طلبه معتادا، فطوال فترة المرض کان عازفا عن الطعام، ولا یقبل حتى رائحته، والآن هو یطلب الطعام بفمه، وأسرعت فاعدت فروجا طهته بدون ملح کامر الطبیبن، وقدمته مع قلیل من مرقه فتناول جزما منه راضیا، وشکر ربه، وعاد الحاج منصور الداوودی لعیادته، وأوصی بأن یظل فی حجرته ولا یخرج منها أسبوعا آخر، وبالا یجاذب زائریه أطراف الحدیث، وأن یتحلی أهل الدار بالشجاعة فیّمُر فوا الزائرین بحرج حالته وحاجته إلى الراحة والهدوء، وإذ خشى موسى أن الزائرين بحرج حالته وحاجته إلى الراحة والهدوء، وإذ خشى موسى أن

فى ذلك الأسبوع حدث شى، استلزم جدالا عتدما بين الأبناء، جاء سيد احمد ذات ظهيرة بخبر طلب مساعد السمدانى عيادة الشيخ فى مرضه، خشى لو أنه سمح للرجل بالحضور أن ينفجر الوضع ويجد الشيخ نفسه وسط صراع لا يتحمل وطأته فيتتكس، أو أن يُغتَدى عليه، وعندما أمعن الفكر رأى أن يفاتح جدته مرم.

أجملت الحكايات الأمر في صورة تؤسس للخلافات بين الأخوين موسى وسيد احمد، ولم تنس أن تضع من التفصيلات ما تجعل الصورة داخل الإطار واضحة إلى درجة يستحيل معها تعافل ما تعطيه من دلالات، أول هذه الدلالات هي الأسئلة التي عائت في أدمغة الأبناء موسى والسيد وعمد الطوخي، لماذا اختار مساعد سيد احمد بالذات ليرسل معه في طلب السماح له بعيادة الشيخ؟!، كيف التقاه؟!، ومتى؟!، هل أرسل في طلبه فذهب سيد احمد إليه في مضاربه؟!، أم التقاه في مكان آخر؟!، وإذا كان الأخير فأين التقيه؟!.

مريم لم تكن في حاجة لأن تطرح على حفيدها كل هذه الأسئلة، اكتفت بالنظر إليه وتعجبت:

- ما حكايتك مع الأعرابي يا أبا يحيى؟!.

فقلب كفيه متعجبا، يعترض على منطق السؤال، وعادت لتسأل:

- كيف تلتقي رجلا يحاول أن يقتل أخاك؟ ا.

شعر سيد احمد بأنه يفقد آخر سند له في الأسرة، سند له من القوة ما يستطيع أن يعوض به فقدان أي شخص آخر، حتى ولو كان أباه، فأبوه أمامها إذا جد الجد ليس إلا ابنا يلتزم رأى أمه، ولعل الجدة مريم كانت تعرف ذلك، وتعرف أن حفيدها يتمتع بخصال تؤهله لأن يكون رجلا عظيما، لولا حالة الخلاف مع أخيه الأكبر، وإذ أدرك أن جدته لن تطرح أسئلة أخرى أجابها:

- أنا لم ألتقه، جاءني أحد رجاله وسألني إن كان يمكن للرجل أن يعود أبي في مرضه.

ونظر في وجه جدته ليعرف أثر حديثه، ولما رأى تباشير انفراجة في الملامح المجهدة أردف:

 لم اشا أن أجيبه بلا، فقد يكون لكم ولأبى رأى آخر، ولم يكن من المكن أن أجيب بنعم للسبب الذى تعرفين.

وإذ هدأت ثورة غضب الجلة قالت:

- قل لرجله إننا لا نستقبل في دورنا من يستأجر النسر ليقتل أبناءنا.

موسى أدرك أن هناك سرا بين سيد احمد وجدته، وخمن أن يكون السر متعلقا بغريمه الأعرابي، وربحا يكون قد أدرك أن الأعرابي يطلب أن يعود الشيخ في مرضه، وعلى الفور جمع أخوته وحرضهم على رفض الزيارة، ومضى يوم ورا، يوم، والجدة ترافق ابنها الشيخ وتنام عند رجليه حتى وجدته ذات صباح جالسا هناك على حصيرة صغيرة في ركن الحجرة، لا تعرف كيف أخذها النوم إلى أعماقه فلم تشعر به وهو ينهض، ثم وهو يتخطاها فوق السرير ويهبط إلى الأرض، وإذ وجدته جالسا هناك مسحت عنيها وهبطت إلى الأرض، وإذ وجدته جالسا هناك مسحت عنيها وهبطت إلى الأرض هي الأخرى وجلست إلى جواره،

وكأنما كان في انتظار أن تستيقظ إذ سألها بالطريقة التي حرضته عليها قديما والتي تجبها منه:

– ما العمل الآن يا مريم؟.

لم تنزعج، فهي تعرف أنه عندما يكون في حاجة إلى الفضفضة بيادرها بمثل هذا السوال، وبالطبع لم تكن هناك إلا إجابة في صورة سوال:

- فيم يا شيخ أحمد؟!.

مد قدميه معتذرا وانطلق يفضفض.

طالت جلسة الفضفضة إلى ما بعد العصر، وعندما قلموا له الطعام عزف عنه، كان في حاجة لأن يستكمل حديثه لأمه، وظلت الأم الرائعة تحتفظ لنفسها بأحاديث إبنها لا تخرج منها إلا بقدر الحاجة، لكنها في ذلك اليوم البعيد كانت تعرف أنه يودعها، يأتمنها على ما ينفس عليه صفوه، ربحا استطاعت أن تتدارك ما عجز عنه، وكانت قد توضأت وصلت الظهر، ثم عادت لتصلى العصر، وعندما انتهى من حديثه، أو لنقل عندما شعر بالتعب وفضل أن يستريح قليلا خرجت لتقضى حاجة، ولم تنب إلا دقائق معدودات ثم عادت لتجده منكبا على وجهه يمتصر صدره من الألم، أنهضته من كبوته وجلست من خلفه وأسندته إلى صدرها، ولم مدر كا لكل شيء، وأن أمه جاءت لتأخذه إلى صدرها فنطق بالشهادتين، ثم أغمض عينيه واستسلم للموت.

إن ما فعلته الجدة مريم في ذلك الأصيل البعيد هو عين ما فعلته جدات أخريات في تاريخ هذه الأسرة القديمة، فعندما ثقل فوق صدرها وتراخي جسده أدركت أنه مات، شىء ما انقطع فى داخلها، وكان لانقطاعه دويا موئلا، لم تشعر بمثله من قبل فى حياتها، شىء متعلق بكينونتها، وبرؤيتها لكل شىء فى الحياة الفادرة، التى تقلب الإنسان على كافة الوجوه، ومن الذيها انبعث طنين غريب جعل رأسها يدور فى الفراغ، شعرت بأن صدرها مملوء بالنار، وأن لظاها ينبعث من عينها المحشوتين بالرمال، ووجدت نفسها ترتعد من الخوف وتنطق بكلمات لا تعرف كيف أو متى تعلمتها، وبعد قليل أدركت أنها لا تزال تحتضنه بشدة، كأنها تستبقيه، أو تنعنى لو تحمله بداخلها من جديد، انسحبت وهى تتمتم بكلمات غامضة، وأراحته إلى الأرض، كان كالنائم فحسحت بأصابعها فوق عينه حتى تأكدت من إغلاقهما، ثم قامت إلى السرير وسحبت الملاءة وغطته بكامله.

لم يدرك أحد بمن كانوا في الخارج ما يدور بداخل الحجرة، فلقد كانا يتحدثان منذ دقائق، ولم يكن الجنرع الذي ترتعد من أجله مربم مسموعا، كان كالرعد يترجع في جنباتها الخاوية، فيما اللسان لا بمل تكرار الكلمات التي تعلمتها ذات يوم، ربحا في الواقع وربحا في الحلم، وربحا في تجربة سابقة كانت بين الحقيقة والحلم، وبعد أن فعلت من أجله ما تعلمته طوال حياتها خرجت عليهم، قالت إن أباهم الشيخ قد أسلم الروح، وإنه ينام الآن غير هياب أو جزع، وإنها لا ترغب في أن يصوت أحد من النساء لموته، ليكوا ما شاء لهم البكاء، وجالا ونساء، ولكن بلا صويت أو نواح، وقبل أن تكمل حديثها اندفع الأبناء إلى داخل الحجرة ووجدوا أباهم راقدا فوق

الحصيرة فكشفوا وجهه، وانهالوا يقبلونه، يقبلون وجهه وجبهته ولحبته الرمادية الجميلة، التي تضيء ملامحه بنور غامض.

رحيل الشيخ أحمد السرسى البناء العظيم والمؤسس الأول لعزبة السرسى من أعمال مركز السنبلاوين أكبر مراكز مديرية المقهلية كان في حوالى العام 1865، أي بعد عامين اثين من رحيل الحديوى محمد سعيد باشا وبحيء ابن أخيه الحديوى اسماعيل. لا أظن أنني كنت أقدر على تصور جنازة الشيخ أحمد السرسى ما لم أكن قد مررت بتجربة عائلة، فعندما وقفت في جبانة الحجايزة لأتلقى العزاء عن جاءوا ليشيعوا أبي المواه الأخير غرقت في بحر من البشر، جعلني وأنا واقف أسلم يدى أو كفي أو حتى أصابعي لهولاء المشيعين أتصور ما قاله أبي نقلا عن عمه زكيا الذي رأى جنازة جده رأى العين، فلقد وصفها على نحو ما رأيت في جنازة أبي، طوفان من البشر عوج بهم الجيانة الفسيحة، والطرق المؤدية إليها، حتى أن الناس في غزالة والحجايزة وكفر سعد، ومن قبل في العزب التي يمر بها الطريق المتجه إلى الجبائة، صعدوا إلى الأسطح ليشاهدوا تلك المجمهرة العظيمة التي لم يروا مثيلا لها في حياتهم، والتي تبع نعش أبي الذي عرفوه لأربعة وشمائين عاما.

في مأتم الشيخ أحمد السرسى جاء الناس من كل البلاد، ورأى أبناه لأول مرة رجالا جاءوا من بقطارس، قالوا إنهم أبناء عمومتهم، وظل السرادق مقاما أياما ثلاثه، حتى إذا ما هدأت حركة الناس وعاد الأبناء إلى أنفسهم جمعتهم جدتهم في حجرتها، صغيرهم قبل كبيرهم، وإناثهم قبل ذكورهم، أبناء حورية: موسى وإبراهيم والسيد، وأبناه سرية: سيد احمد وسليمان وفاطمة وأم الرزق، وأبناه شام: محمد الطوخى وإسماعيل الطوخى، وابن زكية: أحمد الضيع، ثمانية من الذكور وبنات لا أعرف عددهن، جميع الذكور عدا السيد وإسماعيل الطوخى وأحمد الضبع متزوجون، ولهم من زوجاتهم أبناه.

في ذلك الاجتماع عادت مرم مضطرة إلى موقعها من الأسرة، تعلم أن ترك الأمر لمجريات الأحداث سيوقع الفشل في صفوف أحفادها، خاصة إذا ما وضعت في الاعتبار أن المال يجرى في أيديهم جميعا، وبغير استناه، فما حدث في مأتم أيهم جعل سيد احمد يعرض عن موسى ويناى بحانبه، فبرغم أن الجدة مرم لم تبلغ أحدا من أحفادها عما قاله سيد احمد عن رغبة مساعد في عيادة أبيه في مرضه، إلا أن الجميع عرفوا بالأمر كأنه حادث أمامهم، وعندما انتقل الشيخ إلى رحاب ربه أرسل موسى إلى مضارب السمداني من يطلب منه عدم الحضور للعزاه، وهكذا ظل سيد احمد يتلفت حواليه طوال الليل وبتعجب كيف لم يحضر الرجل ليعزيهم، وعندما أصبع الصبح أرسل مساعد من يخبر سيد احمد بما حدث فنارت وعندما أصبع العبح أرسل مساعد من يخبر سيد احمد بما حدث فنارت وعندما أصبع العبح أرسل مساعد من يخبر سيد احمد بما حدث فنارت وعدم الأمرة و كسر شو كتها.

فى ذلك الاجتماع قالت إن علوهم هو من يريدهم جميعا أو أحدا منهم بسوء، ومساعد السمدانى يريدهم جميعا بسوء، ولكنه يخفى ذلك، وبدلا من أن يواجههم فى وضع النهار يعمل فى الخفاء على الانتقام من أخيهم الأكبر موسى، ويستأجر المنسر لقتله، مرة فى مندرة الغيط ومرة فى رحلة المودة بالأم الخبيرة إلى سرس القديمة، ونقلت إليهم قبسا مما أوصاها به أبوهم يوم رحيله، كانوا جميعا يتحلقون حولها في صالة الدار القديمة، قالت إنه طلب منها أن تجمعهم من حولها إذا قدر الله أن يرحل قبلها، وأن تأتى بحزمة من أعواد الحطب، حزمة قوية وتحكم ربطها إلى بعضها البعض، وتطلب من كل واحد بمفرده أن يكسرها، وإذا عجزوا عن ذلك وسعجزون تحل رباطها وتعطى كل واحد عودا ليكسره.

إبراهيم هو الذي أحضر حزمة الحطب، انتقاها من أعواد قوية وجمعها إلى بعضها وربطها في إحكام، وكان موسى هو أول من دعى، وبرغم أنه يعرف هدف جدته – فلقد سبق وقرأ له أبوه تلك الحكاية في أحد كبه – إلا أنه احتراما لذكراه مضى ينفذ ما طلبته منه جدته، حاول أن يكسر حزمة الأحطاب لكنه لم يستطع، وكذلك فعل سيد احمد وإبراهيم والسيد وسليمان وعمد الطوخى وإسماعيل الطوخى، حتى أحمد الضبع، كلهم فشلوا في تحطيم الحزمة القوية، وعندما أمرت السيد بحل رباطها أعطت لكل واحد منهم عودا وطلب أن يكسره، على الفور كانت الأعواد ترقد هناك في أرضية الصالة عند أرجلهم، مكسورة بغير عناه.

لاحظت الجدة أن سيد احمد لم يَصْفُ لأخيه محاما فانتهزت الفرصة واستبقتهما لديها بعد انصراف الآخرين، وإذ كانت الدار تعج بالمتواجدين ولم تستطع أن تختلى بهما طلبت أن يصحباها إلى مندرة الغيط لترى آثار ابنها الراحل من بعيد، ولتعرف كيف استطاع أن يؤسس الصرح الذي ينعمون بخيراته ويأمنون في دوره وينهلون من ينابيعه، وكانا يعرفان أنها تريد أن تبعد بهما عن الباقين مثلما أرادت أن تبعد بهما عن الباقين مثلما أرادت أن تبعد بهما عن الباقين مثلما أرادت أن تفعل ذات يوم، وكان

السيد وبناء على طلبها قد أحضر العربة التى ذهبت بالأم الخبيرة إلى سرس القديمة، وفرش فوقها حشية لينة وأعان جدته على الصعود إليها بعد أن علقها إلى مطية نشيطة، وما أن صعدت إلى العربة حتى انطلقت الركوبة في اتجاه منذرة الغيط، كأنها تدرك ما تريده الجدة.

لم تعد مندرة الغيط كما كانت في الأيام الخوالى، لم تعد كنباتها وثيرة ونرافذها محكمة وبابها يتصب في شموخ، كانت في ذلك اليوم البعيد تشكو الإهمال، وتحكى نوافذها وفرشها هجران أصحابها وتركها بغير اعتناء، لكنهما وجدا طريقة لتمهيد المكان خارجها، وضعوا المساند من خلف جدتهم بعد أن فرشوا حصيرة وأجلسوها هناك، كل شيء كان في ذلك اليوم البعيد يدرك أن المؤسس العظيم قد رحل عن الدنيا، الزروع المنكد، والسماء الملبدة، والهواء الحزين، والأفق المصطبغ بلون الدم والدخان، والذي يعجز المرء عن سير أغواره، وكذلك الخندق الكير الذي امتدت إليه يد الإهمال فتكسرت حواقه وانهال ترابها في قعره فامتلأ به، حيل القناة التي حملت إليه ولا تزال ماء البوهية كانت تشكو الإهمال هي الأخرى، فلقد تركوها بغير تطهير أو اعتناء حتى صار بطنها بارتفاع شاطيها.

لكن تغيرا كبيرا جرى في للكان، فها هي الخضرة تغمر كل الأرض، من موضعها وحتى نهاية أرض موسى وإخوته، وأيضا حتى نهاية أرض سيد احمد وإخوته، ووجدتها فرصة لبدأ حديثها بالقول:

- بعد رحيل أبيكم لن تقوم لكم قائمة إلا إذا مد كلاكما يده لأخيه. كانا صامين يتنظران الزيد من الحديث، فما يمكن أن يقولاه يتوقف على ماهية ما ستيره من أمور، وهى فى الحقيقة لا تريد أن تفتح أبوابا قد لا تفلت على الدوام قد لا تفلت على الدوام يكن بيد احمد عنيد، وهو على الدوام يشكر إغفال أخيه لحقه فى أن يشارك فى اتخاذ القرار، وبرغم أنها أبطلت حجته من زمن عندما اقترحت بناء على طلب موسى أن توزع الأرض بين أحفادها واستجاب لرجائها ابنها الراحل، أقول برغم ذلك فإن سيد احمد لم يبرأ من حساسيته تجاه أى شى، يتعلق بأخيه، وظنت أنه يجعل من الأمر حجة لبخالفه.

موسى بادر إلى القول:

لم يعد هناك ما يبرر الخلف يا جدتى، لنا سنوات كل واحد منا
 يتصرف في أرضه وزراعته وداره باستقلال.

وكأنما انتظر سيد احمد أن يتحدث أخوه فقال:

 نعم، ولكنك تواصل الاستهانة بى وجعلى عرضة لسخرية الآخرين.

وأحنق القول موسى:

- إعطنا مثلا.

وأجاب سيد احمد بعد قليل من التردد:

 كان من الواجب أن تخبرني بأنك سترسل لمنع الشيخ مساعد من القدوم للعزاه.

ولاحظ موسى أن أخاه يبجل غريمه على نحو يغضبه، وها هو يتجاوز عن كل شيء فعله الأعرابي ويقف عند ثرهات من مثل إخباره برغبته فى منع الرجل من القدوم للعزاء، ولم يعرف كيف يجيب فنظر إلى جدته وابتسم فى أسى وأطرق إلى الأرض.

ران صمت ثقيل، لم يستطع أى منهما أن يفلت من وطأته، وكذلك شعرت الجدة مريم بشيء من الغضب، ذلك أن سيد احمد وبدلا من أن يقرب من أخيه يحافظ للابتعاد عنه، لم يناقش ما ارتكبه الإعرابي في حق موسى، ولا يستطيع أن يدعى عدم علمه بما فعل الرجل، فلقد وضعه أبوه ذات يوم في الصورة وأحاطه علما بنفاصيل الرحلة إلى ديرب لرؤية كير المنسر والوقوف على حقيقة استتجاره من قبل مساعد لقتل أخيه، لكنها لم تشأ أن تطلق لغضبها العنان، فما هم مقبلون عليه يتطلب منها أن تقرم فضلا عن دور الجدة بدور الأب، فحفيداها اللذان يجلسان أمامها يحتاجان إلى من يقومهما ويردهما إلى جادة الصواب، وكأنما علم موسى ما يدور في رأسها فقام إلى أخيه وأمسك برأسه وقبله، وقبل أن يعود إلى مكانه قال:

- لا اقصد أن اتجاوزك أو أهينك، أنت أول من يعرف أننى أقدر رأيك، وأكتمم كلما احتجت إليه.

ثم وهو ينظر في اتجاه جدته:

- وأعدك بألا أقرر أمرا قبل إطلاعك عليه والتباحث معك بشأنه.

الجدة مريم مذهولة من البساطة التي تعامل بها موسى مع الموقف، وكانت وهي تنقل البصر بين حفيديها تتمنى لو تحتضن الشابين و مخرجهما ليصيرا كيانا واحدا، رجلا واحدا، يتسم بالإقدام والشجاعة والقوة والإيثار والسخاء والرغبة فى المسالمة والعناد معا، و لم تكد تفرغ من تأملاتها حتى كان سيد احمد قد تناول رأس أخيه وقبلها هو الآخر، وانخرطا فى البكاء.

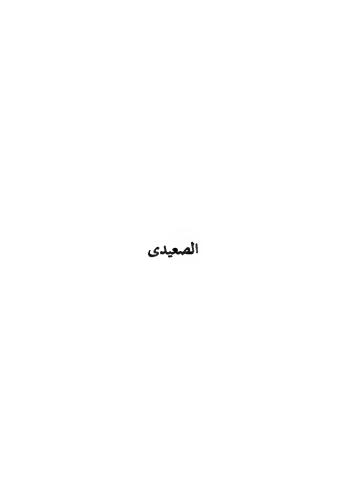

لمبعيدي

برحيل الشيخ تغيرت الكثير من الأمور، انتقلت عز زوجة موسى للعيش مع حورية والجدة مريم، وامتلأت الدار القديمة من جديد بالأبناء، وحدث تعديل، التحقت حورية بحجرة الجدة مريم فيما أخلت حجرتها للزوجين موسى وعز، وشغل الأبناء الحجرة الثالثة، وصارت دار موسى عزنا للحيوب وللقطن الذي تشجه أراضيه هو وأخوته.

علاقة موسى بسيد احمد تتراوح بين المضى قدما والتعثر، شعر سيد الحمد بشيء من الحرية بعد رحيل أبيه، وصار إذا أراد ينطوى تحت جناح أخيه، وإذا أم يرد يزور عنه ويمضى في حياته مستقلا، وشيئا فشيئا صارت الأمور تأخذ طريقها نحو تقسيم العزبة بصورة تبعث على الأسى، لكتهم سرعان ما تأقلموا على الأوضاع الجديدة، ولم يعودوا يجتمعون إلا في مناسبات بعينها، كان عمرض الجدة مريم فيجتمعون من حولها، أو تلد إحدى الزوجات فيحضرون عقيقة المولود، وينعمون الملية أخرى من ليالى وحدة الأسرة واجتماع شملها.

ظلت سرية تتواجد في الدار القديمة أكثر من تواجدها في دارها،

وصارت إذا ما طلع الصبح تترك دارها للفتاتين فاطمة وأم الرزق وتأتى لتطمئن على عمتها، وتشرف على إطعامها ونظافتها، لا يسعدها ابتعاد ابنها الأكبر عن أخيه، كما ولا يسعدها امتناع موسى عن عاولة التقرب منه، وإذ لم تستطع أن تفعل شيئا اكتفت بالدعاء ومراقبة ما يدور، لا عملك إلا مصمصة الشفاة والدعوة من قلها أن يوقع الهدى بين الأخوين.

شام لم تعد سعيدة بانحياز ابنها الأكبر عمد الطوخي إلى جانب موسى على طول الخطء ثمنت لو استطاع أن يكون عايدا، لكن انبهاره بموسى أفشل عنططها في سحبه إلى الطريق الذي تريد، وكذلك فعل سيد احمد مع إبراهيم وإسماعيل الطوخي، اقترب كثيرا منهما حتى صارا بالازمانه ولا يتركان بحلسه، وحفز هذا الأمر السيد، فازداد التصاقا بأخيه الأكبر موسى، وصار كلما سنحت الفرصة يجتهد ليسحب إبراهيم من جانب سيد احمد، لكن الأمور تحددت على نحو لا يرجى تغيره في أمد منظور.

وخرجت علاقة سيد احمد بالأعرابي مساعد السمداني إلى النور، تبادلا الزيارات في العلن، الأمر الذي أدهش الكثيرين وجعلهم يأخذونه عليه، حتى أن سرية - وهي أمه - لم تخف استيامها، وتحمل موسى كل ذلك في شجاعة، تعامل مع الأمر بعقلاتية حسدته عليها جدته مريم، وأشفقت عليه منها أمه وعمته سرية، وتمنت شام وزكية لو يثوب سيد احمد إلى رشده، ويعيد للأسرة تماسكها ووحدتها.

وجاه رمضان فنزل موسى إلى المندرة الكبيرة، أعاد إليها رونقها، جدد فرشها وحصائرها واشترى لبات كبيرة تضاء بالزيت وعلقها في سقفها، واستقدم شيخا ليقرأ القرآن طوال الشهر، وأرسل إلى إخوته ليشاركوه الإنطار فاستجابوا لدعوته، ومثلما كانوا يفعلون في حياة أبيهم صاروا يجتمعون على مائدة الإفطار طوال الشهر، وعلى مائدة السحور أيضا، ويشاركون في السهرة طوال الليل ولا ينصرفون إلا بعد أن يصلوا الفجر. اجتمع من حولهم الرجال من العمال والكلاف والفلاحين، حتى أن المندرة في وقت الإفطار كانت تفص بالرجال إلى درجة تسر العين وتفرح الخلاط، وتجعل بما يجرى دليلا على عودة الحياة في العزبة إلى بجرياتها.

وضعت الحرب الأهلية الأمريكية أوزارها، وعاد القطن الأمريكى إلى الأسواق فقل الطلب على القطن المصرى، وعاد الكساد ليعيث في البلاد طولا وعرضا، واستدان الناس من المرابين الأجانب الذين انتشروا في البلاد، ولما عجزوا عن السداد استولى هؤلاء على أراضيهم، وواكب ذلك حاجة الخديرى اسماعيل إلى المزيد من المال فعاد إلى فرض الفرائب الباهظة، ولما عجز الفلاحون عن السداد هجروا الأرض وتقلوا من مكان إلى مكان بحثا عن لقمة خبز يقيمون بها أودهم وأود أطفالهم، و لم يقف الأمر عند هذا الحد، فلقد تعسفت الحكومة في جمع الضرائب إلى حد توقيع عقوبة الجلد على العمد المتقاعسين عن جمعها، وتناقلت الحكايات أخبار جلد بعض العمد في المنطقة، عن أوقعهم حظهم العاثر في طريق الحاجة الماسة إلى المال لتفطية النفقات الباهظة للخديرى المتلاف.

فى تلك الأثناء لم يكن يمر يوم دون أن يأتى إلى العزبة رجال يطلبون أن يعملوا ولو بلقمتهم، ولما كانت العزبة تغص بعمال أكثر من طاقتها لم يجدوا بدا من الانصراف للبحث فى مكان جديد، وجاء رجل صعيدى، وجدوه في نهار رمضان جالسا عند ركن مندرة الغيط فجاء به أحدهم ليتناول معهم طعام الإفطار، يحمل على كتفه صرة فيها ملابسه وأغراضه، ويتكئ على عصا من الشوم، وقدم نفسه على أنه من مديرية أسيوط، ولم يضف إلى ما قال حرفا واحدا.

أيام ثلاثة قضاها الرجل في ضيافة موسى، يأتي الصباح فيذهب إلى مندرة الغيط، ويظل هناك حتى يأتي وقت الغروب فيعود إلى العزبة، وشيئا غنينا عرف الجميع أنه يتقن أعمال تطهير القنوات والمصارف وتعين الحدود وقياس الأرض بالقصبة الجديدة، بل وبناء الأفران البلدية والكوانين وصنع للقاطف والقفف والبرانيط من الخوص، وفتل الأحبال من التيل، وغيرها من الأمور التي كانت العزبة في أمس الحاجة إليها. بعد أصبوع واحد من بجيئه عادت الحياة إلى مندرة الغيط، امتلأت بالخوص وكرمات التيل، وبالفنوس والكواريك والمناجل وكل ما يلزم لأن يؤدى الرجل عمله.

لم تتح لموسى الفرصة ليتحدث للرجل إلا عندما ركب مهرة أبيه ذات أصيل وانطلق يتفقد أحوال أرضه، هناك عند حدود أرضهم مع مساعد وجدهما يجلسان سويا، الأعرابي وسيد احمد، لم يأبها لرؤيته، وطالت جلستهما حتى كاد الغروب يلحق بهما، وفي طريق العودة صحب الرجل الصعيدي موسى وتحدث معه لأول مرة، قال إنه من فرشوط، وإنه مطارد لثار عليه، وإن قدماه قادتاه إلى هذا المكان، ولم يكن موسى ليقل عن الرجل شغفا بمواصلة الحديث، وهكذا، فبعد أن تناولا فطورهما وصليا

المغرب والعشاء انطلقا إلى الغيطان من جديد، وفي مندرة الغيط أعطى موسى للرجل أذنيه كاملتين.

ملامح صداقة رائمة كانت تبدو فى الأفق بين موسى للحاصر بأفعال أخبه وبين الصعيدى الحادق الفار من قدره، صداقة كان موسى فى أمس الحاجة إليها، فمهما كانت علاقته القوية بأخويه السيد وعمد الطوخى، إلا أنه لم يشأ أن يسر إليهما كا يوغر صدريهما ضد أخيهما فيزداد تفكك الأسرة، كانت كلمات الصعيدى ممزوجة بأسى غريب، أعطى للأحرف الوانا قاتمة، وللزفرات أطيافا تستدر الدمم، ووجد موسى نفسه ولأول مرة يحكى للرجل حكايته مع أخيه سيد احمد، ومع الأعرابي الذى يتحبن الفرصة للنيل منه.

تقارب من نوع خاص جدا جمع بين الرجلين، موسى والصعيدى الهارب من قدوه، وقرب نهاية رمضان كان الرجل يقوم من أجل صديقه بأشياء لا تخطر على البال، يشرف على إطعام الضيوف الذين يأتي بهم موسى من على قارعة الطريق، فيتاولون فطورهم وبمضون إلى حال سبلهم، ويشعل المواقد ويدس فيها أباريق القهوة، ويفصد الدم من أفواه المطايا فيما يعرف باسم «التحنيكة» ويستخرج منها الشوك الذي يمنعها من الإقبال على الطعام، يخصى الجديان ليسمنوها للذبح، يقلم حوافر الخيل والمطايا والبهائم ويزيل منها البثور وأوساخ الطريق، ويطهر أرحامها بالزيت والشبح ويفتح مغاليقها لتحمل في جحوش وعجول أرحامها بالزيت والشبح ويفتح مغاليقها لتحمل في جحوش وعجول طلاء الدور والمندرة الكبيرة بعد عبد الفطر.

مع انتهاء رمضان انطلق الصعيدى يؤدى أعماله المؤجلة، صارت العزبة في وجوده أفضل كثيرا مما كانت، حتى أن الأطفال والصبيان كانوا يتحلقون من حوله في الليل فيحكى لهم حكايات رائعة، ويلعب معهم العابا غرية، وبفضله صارت العزبة حقيقية إلى حد أن الأطفال أخذوا يعتادون الخروج من الدور والالتقاء في الأجران لممارسة اللهو واللعب، قبل أن تنادى عليهم أمهاتهم ليهجعوا إلى مضاجعهم ويستسلموا للنوم انتظارا ليوم جديد.

لم يأت عبد الأضحى إلا وصار للصعيدى شأن كبير فى حياة العزبة، 
تعلم كيف يسرح إلى الغيطان ويقوم عن موسى بتفقد أراضيه ومزروعاته، 
وعندما حان وقت الفيضان طهر القناة الآخذة من البوهية وأعاد الحياة 
إلى الحندق، وفى ذات ليلة قطع جسر البوهية ولم يأت الصباح إلا وقد 
امتلأ الحندق عن آخره، وكان هو الذى اجتذب أحمد الضبع ليذهب إلى 
الغيط وشجعه على العمل، ولما فشل فى تعليمه كيفية الإمساك بالفأس 
والمنجل والكوريك والعمل بها علمه صنع المقاطف والقفف والبرانيط 
من الخوص، وصنع السلال وأطباق الخيز وبطانات القلل التي تحفظ على 
مائها برودته وتحميها من التلوث بالطين، وصنع مع إبراهيم ثنائيا جبارا 
كفيلا بحمل أية أثقال، بالغة ما بلغت، وكانا يتباريان في قوة الاحتمال 
فيغلب الواحد منهم مرة وينهزم مرة.

وأهم ما حققه وجوده إلى جانبه هو ممكين موسى من التواجد في العزبة لأطول وقت، فضلا عن إمكانية السفر إلى الأصدقاء ليوم أو ليومين، وقد تمتد الزيارة لعدة أيام دون أن يقلق، فالصعيدى يقوم عنه بكل شيء ويرعى مصالحه، ومن وراء ظهر موسى اعتاد الجميع أن يعهدوا إليه بالكثير من مصالحهم، فكان يجد الوقت ليقوم عنهم بما يريدون، حتى أن الجلدة مريم والتى اعترضت فى البداية على استخدامه لأنهم لا يعرفون عنه شيئا، وقد تكون ورامه مصيبة لاقبل لهم بها، حتى هى اعتادت أن تأنس إلى وجوده فى العزبة، وراحت تكلفه بمهام لحسابها وحساب الأسرة جميعها، الأمر الذى جعل من وجوده وقيامه عنهم بما يعهدون إليه من مهام ضرورة لا تنضح مع مرور الأيام.

الأرض المزروعة في العزبة تربو على المائتين وخمسين فدانا، وهي مساحة شاسعة لا يمكن لأحد أن يديرها بمفرده، ولا بد من رجال أقوياه يعنونه على إدارتها، وكتبة يسجلون مصاريفها وتكاليفها، وعمال يرعون ثرانها وعاريثها وطنابيرها، ويقومون على تجهيز أجرانها وعازنها، ويقودون تلك الجيوش الجرازة من عمال الزراعة وتنقية الحشائش والمعيدان وجمع الأقطان وقطع الأحطاب، هذا غير أنفار الرى والعمل في إدارة الطنابير ونجارى السواقي وغيرهم وغيرهم، والصعيدى الذى هبط عليهم ذات يوم أمكنه متابعة كل ذلك، لكنه ذات يوم طلب أن يستعين بأحد ثمن يحسنون الكتابة والحساب فجاهه موسى بفتى من السنبلاوين اسمه عبد العالى، وهو ابن لرجل يدعى داوود كان يحلق لأبيه الشيخ أحمد السرسى، وكان الرجل يتردد على العزبة مرة في كل شهر، يحلق للشيخ وللإبناء ويعالج الأشياء البسيطة، مثل القوب والدمامل وبثور الرؤوس، وكان في كل مرة يأتي فيها يصطحب ولده هذا، لذا فإن عبد العال داوود لم يكن غريبا على المكان، حتى أن نساء الأسرة كن أيضا يعرفه، فكم

كلفته بإحضار أشياء من أجلهن من السنبلاوين، وبحضوره اكتملت دائرة الصديق الصعيدى وصار بحق ناظرا لزراعة أبناء الشيخ أحمد السرسى، أو لنقل إنه كان على الأقل ناظرا لزراعة موسى وسيد احمد، إذ رفض عمد الطوخى أن يشارك فى أجر الرجلين على سند من أن مساحة أرضه هو وأخيه لا تستأهل ناظرا لزراعتها، وهو نفس الأمر الذى رفضته زكية وفضلت أن تواصل العمل على زراعة أرض ابنها بنفسها أو بمعونة من إخرته، وليس عن طريق ناظر للزراعة يكلفها الكير.

لم تشأ الجدة مريم أن تترك الأمر دون تدخل منها، وفوجئ الصعيدى النابه بها تقتحم عليه المندرة الكبيرة، وتطلب إليه وهو واقف بين يديها ينظر في الأرض أن يضم أرض حفيدها أحمد الضيع إلى أراضي نظارته، وستكفل بأجره الذي يطلبه مقابل ذلك، و لم يملك الصعيدى إلا أن يوافق الجدة على طلبها، لكن الفتى عبد العال داوود عململ، ولما انصرفت قال للصعيدى إنه لا يمكنه أن يساعد في هذا الأمر، ما لم يعرف الأجر الذي سيناله في المقابل.

وجاء وقت جنى القطن فأرسل حسن الكفراوى إلى موسى ثلاث مائة رجل وامرأة من ديرب نجم، أقاموا في العزبة طوال موسم الجني، واحتاج ذلك لأن يدبر موسى مكانا لإقامة هؤلاء، فلقد قدموا بصررهم المليئة بالخبز الأصفر الفريب والمش والبصل الجاف، طعامهم الذي سيقتاتون عليه طوال أيام العمل التي محتد إلى أسابيع، وبفضل من نظارة الصعيدى وحسابات عبد العال أمكن لأول مرة جنى القطن جعيعه من الأرض، فلقد كانوا يجنون الجنية الأولى ثم لا يجدون مفرا من تقطيع الأحطاب

حتى يعدوا الأرض للزراعة الشتوية، الآن صاروا يجنون القطن مرة ومرتين، بل وثلاث مرات حتى تقف الأحطاب جرداء لا تحمل أثرا لنتفة قطن واحدة، في تلك المساحات الشاسعة التي تمتد من زمام برقين إلى قرب المقاطعة.

و جامعم عبد العال داوو د بخر أدخل السرور إلى تلوبهم، فلقد وفد إلى السبلاوين يهودى يوفاني يدعى بنايوتي، اشترى مساحة كبيرة من الأرض عند أطراف المدينة من جهة شريط السكة الحديد ليقيم عليها علجا للقطن ومضربا للأرز، الذى كانت زراعته قد بدأت في الانتشار بالمناطق القرية من الترع الرئيسة، وهذا يعنى أنهم بدلا من أن يتنظروا مجىء تجار القطن من المنصورة أو الزقازيق سيكون المشترى قريبا منهم، خاصة وأن تجارة من المقطن كانت قد تراجعت بتراجع الطلب عليه في الأسواق الخارجية.

أخلوا مندرة الفيط وجعلوها مكانا لميت النساء، وكانوا قد جددوا سقفها وأعادوا تفطيتها بطبقة من الطين المخلوط بالتين والقش، وطلوا جدرانها بطبقة رقيقة من الطمى، ولأن الفتاتين فاطمة وأم الرزق كبرتا كما فيه الكفاية كانت الجدة مرج هى من وقفت فى طريق جعل أجران العزبة مكانا لمبيت هؤلاء العمال، فالجدة الأربية تعرف أن النساء العاملات فى الحقول فى سبيل أن عمنى بهن الحياة المريرة إلى غايتها يعتدن الحديث بغير تحفظ، ويشاركن الرجال أحاديث مكشوفة عن العلاقات بين الرجال والنساء، وهو ما سبق وأن عايته بنفسها فى سرس القديمة، عندما كانت وهى صغيرة تحاول الاقتراب من عمال التراحيل القادمين إليهم من بعيد، كانت تحب قصصهم وحكاياتهم وألعابهم الغربية، وجرأتهم، لكنها

اكتشفت مع الوقت أن الأمور لديهم ليست محدودة بحدود، إلا فيما يتعلق بارزاقهم التي لا تقيم الأود، ونصيهم المتعدم من مباهج الحياة.

ربما تكون الجدة مريم هي التي فكرت في الأمر، إذ افترضت أن الحياة يمكنها أن تمضى إلى الأحسن إن هي استبقت الفتي الصعيدى إلى جوار أبنائها، وربما تكون هي التي لفتت نظر سرية إلى أن الفتي سيكون زوجا مناسبا لابنتها فاطمة، فمن جهة سيظل ملتصقا بالأسرة ويقوم من أجلها بما يقوم به، ولن تتجزأ أرض العزبة قبل الأوان، ومن جهة لن تخرج الفتاة من نطاق العزبة، وستظل مقيمة فيها وتتقدم في الحياة أمام أعين أخوتها، وستنجب أطفالا ينتمون إلى الأسرة التي لن يعرفوا لهم أسرة سواها.

استدعى الأمر أن تجرى نقاشا مع سيد احمد، حتى إذا استوثقت من موافقته فاتحت موسى وباقى الإخوة، ورأت سرية أن تترك لها الجدة أمر مفاتحة ابنها، خشيت أن يبادر إلى رفض الفكرة ويقف عند حدود الرفض لا يبرحها، ومن ثم يُجْهَض للوضوع قبل أن يبدأ، ورأت الجدة فى طلبها وجاهة فأجابتها إليه، ومريوم ويومان وثلاثة و لم تعد إليها بجواب، وبدت كأنها أهملت للوضوع من الأصل، وفى اليوم الرابع التقطتها الجلدة مريم وهى تعير الصالة تحاول التسلل إلى الخارج. نادتها فوقفت مستسلمة، وأرخت فراعيها وغمفمت:

- تلقى وعدك يا سرية.

قالت:

- أراهن أنك لم تفاعي ابنك في الأمر.

المعيدي

أجابتها:

– بل فاتحته يا عمتى.

سألت:

- ورفض؟.

- طلب وقتا ليفكر.

هزت الجدة رأسها وقالت مؤكدة:

- يريد أن يستوثق إن كان موسى هو الذي يطلب ذلك.

لكن سيد احمد لم ينظر إلى الأمر من تلك الزاوية، فالذى لا تعرفانه أن سيد احمد كان من داخله رافضا لأسباب ترجع إلى غموض موقف الفتى، وحرج وضعه كرجل مطارد، ويرغم التحفظات التي يحملها في داخله تجاه أخيه الأكبر لجأ إليه طلبا للصيحة، ولم تكن معارضة موسى بأقل من معارضته، فلقد تصارح الأخوان، صحيح أن العزبة تغيرت كثيرا بوجود الفتى، والأعمال التي كانت تدار بالمجالدة والتصميم صارت تدار بتخطيط ودراية وتنظيم، لكن تسيير أمور العزبة شي، ومصاهرتهم شي، آخر، فغموض موقف الفتى والثار الذي يلاحقه يجعله وفاطمة إن هم، وافقوا على زواجها منه في خطر لا ينتهى طوال حياتهما، بل وبمتد إلى ابنائهما.

الجدة مريم لم تستسلم، قررت أن تفاقح سيد احمد ينفسها، ففاطمة بلغت من العمر خمس عشرة سنة، وهذا في عرف الأسرة سن خطرة، إذ لم يتحدث بشأنها أحد، لا مع الشيخ قبل رحيله ولا مع أى من أخويها موسى وسيد احمد، وهما لا يشعران بوطأة بلوغ أختهما هذه السن، ولا علاحقة أم الرزق لها، والتي لا تصغرها إلا بسنة واحدة، من يشعر بهذه الوطأة هى الجدة التي نظرت في تاريخ الأسرة فلم تجد فتاة وصلت إلى هذه السن دون زواج، وأم الرزق تلاحقها حذو النعل بالنعل، وتطاردها بلا فكاك.

رأت أن تتريث قليلا، فمن يدريها أن يكون الفتى الصعيدى على استعداد للزواج والإقامة في العزبة إلى الأبد، أليس من المحتمل أن يكون متزوجا وله أبناء في بلاده البعيدة، خاصة وأن الصعايدة يعتادون على الغربة بعيدا عن زوجاتهم وأو لادهم، والفتى في عمر أكبر أحفادها أو يكبره بسنوات، وهذه السن تقرض كل الاحتمالات، ولكن كيف تتأكد من أنه ليس متزوجا من امرأة في بلده البعيد؟، وأنه على استعداد للزواج والقبول بعيد؟، وأنه على استعداد للزواج

اختارت عمدا الطوخى لاستداجه لمعرفة ما إذا كان متزوجا، وفى إحدى روحاته إلى الغيط اقترب منه إلى درجة سمحت بأن يختصه بأسرار تعلق بأسرته، تلك أول مرة يقترب فيها أحدهم منه إلى حد النجوى، وبدون أن يفطن سأله عمد إن كانت له زوجة أو أبناء فى بلاده البعيدة، وبعد تردد انطلق الفتى يحكى عن ابنة عمه التى قرأوا فتحتها وهى طفلة، لكنه فر من بلده بعد قتل رجلين من خصوم أسرته أخذا بثأر أبيه، وقبل أن يخرج لقتلهما أطلق عمه من قيد الفائحة، وطلب أن يزوج ابنته لمن ير تضيه زوجا لها، وأنهى إلى عمد أن من هو مثله لا يمكن أن يتزوج ويقيم حياة مستقرة، فهذا لا يعنى إلا أنه يمكن خصومه منه، إذ سيفرض عليه الزواج

الاستقرار في مكان واحد، وسيعطى إنجابه الأطفال لمطارديه بدائل لتنفيذ ماربهم.

فى المساه كان كل ذلك مطروحا على بساط البحث بين الجدة مرم وسرية، وأشركا فى الأمر حورية، واضطرب قلب سرية من حديث الفتى عن أن أبناءه القادمين سيكونون فرصة تخصومه للعثور على بدائل معتبرة لتنفيذ القتل، فهى وإن أعجبت بالفتى وهمته إلا أن فكرة أن يستقظوا ذات يوم فلا يجدوه بينهم جعلتها تجفل، وتسنى من داخلها لو تقف عمتها عند هذا الحدولا تتقدم خطوة أخرى.

اتترحت حورية أن تتحدث عمتها إلى موسى، فالفتى بكل المقايس عربس مناسب، ونصيب فاطمة في الأرض وفي العزبة سيجعل من الزوجين أسرة مستورة، هذا بالإضافة إلى ما يقوم به الفتى من أعمال أعجزت من قبله العصبة من الرجال، ووحده موسى هو من سيحسن تقدير ما تفكرن فيه.

لم تشعر فاطعة بأى شى، عما يدور فى حجرة جدتها، ولم تلفت نظرها الاجتماعات التى لا تنفك تنعقد فى الحجرة التى يغلق بابها فى كل اجتماع، ولا التصرفات المريبة التى تجعل أمها وجدتها وعمتها حورية يصمتن كلما اقتربت منهن، وتواصلن الحديث إذا ما ابتعدت، ولم تفطن إلى دلالة أن تدفعها أمها دفعا إلى المغالاة فى غسل وجهها، وأن تجيئ لها بأنواع من الصابون تثير حرائق فى وجهها وتجعله يبدو مثل حبة الطماطم الحمراء، وأن تأمرها بارتداء الملابس الجديدة التى يحضر قماشها من الحاجلة عن المجلم من أجلها من الحاجلة خياطة

ماهرة فى السنبلاوين تدعى معزوزة، ولم يثر خيالها قيام أسها بتمشيط شعرها بنفسها بعد دهانه بشىء من الزيت الغريب الذى يحمل روائح عطرية، لكن أم الرزق سمعت نثار أحاديث بين أسها وعمتها حورية، وفهمت منها أن عريسا يريد أن يتزوج أختها فأسرعت لتخبرها.

لم تضطرب لسماعها ما أبلغته به أختها الصغرى، فلقد شبت غير مبالية بما يثير خيال الفتيات في مثل سنها، فقط كانت تحسن العمل في أي شيء تعلمت عند تعلمت من جدتها وأمها، وكانت وحتى وفاة أبيها تحسن خدمته عندما يكون في دار عمتها حورية ويتطلب الأمر أن تكون هناك في خدمة جدتها، ولم يكن يثير غيرتها خفة اختها أم الرزق ولا تفكيرها الدائم في نفسها وأنو ثنها، وعندما تجرأت أم الرزق وسالنها عن الرجل الذي تتمنى أن يتزوجها استنكرت أن تتحدث في مثل تلك الأمور، ثم لم تلبث أن قالت:

- من ساكون من نصيبه سيرضيني.
  - وعابثتها أختها:
  - وإذا كان دميما؟!.
    - فأجابتها:
  - الرجل لا يعيبه شكله.

كانت ضحية الأحاديث التي طالما سمعتها منذ كانت طفلة، شأنها شأن كل البنات اللاتي تربين على القوالب الكلامية التي محجد الرجل في كل أحواله، وتجعل من المرأة مجرد جارية عند قدميه، وبرغم أن تلك القوالب القولية لم تكن لتلغى شخصية أية فتاة أو امرأة إلا أنها بحسها الساذج وبساطة روحها لم تعادل بشخصيتها تلك القوالب، وصدنتها، وآمنت بأن نصيها في الحياة مقدر، وأنها لن تستطيع مهما فعلت أن تغيره.

لم تصدقها أم الرزق عندما أخبرتها أنها لا تعرف شكل الفتى الصعيدى الذى يتحدثون عنه، وسألتها إن كان يشبه الشاب مطاوع الذى جاهم منذ أشهر ليشترى القمع الناتج عن زراعتهم، والذى مكث لديهم عدة أيام وكانت تقدم له الطعام فى للندوة الكبيرة، وتجاذب معها فى حضور إخوتها أحاديث بسيطة مكتنها من النظر فى وجهه، لكن أم الرزق قالت إن الصعيدى الذى يتحدثون عنه لا يشبهه، فهو طويل ونحيل، ويميل إلى السعرة، وبإمكانه أن يطلق البارودة بيد واحدة، فى حين أن مطاوع الذى تعنيه أقصر قليلا وأبيض البشرة، ونيه كما قالت أثر من ظل ثقيل، لكن فاطمة نهرتها، فالشكل كما قالت لا يعيب الرجل، وكذلك الفقر وتواضع النسب، وعندما سألتها عما يمكن أن يعيب الرجل، وكذلك الفقر مزت كفيها ومطت شفتيها شم قالت:

- الرجل لا يعيبه أي شيء.

لكنها فهمت لماذا تحرص أمها على أن تجعلها تبدو في كامل زينتها، وتعجبت كيف تشعر أمها بالجزع لشيء لا دخل للبشرفيه.

افترب موعد عودة أنفار الجني إلى ديرب، وجاءهم حسن الكفراوي صديق موسى، جاءهم هو وزوجته وأطفاله، ومكثرا عندهم أياما لعب فيها الأطفال معا، وركبوا الحمير وقطعوا المسافات فوق السكك المتخللة للأرض الشاسعة، والتي اخضرت كلها عدا تلك التي كانت من نصيب أبناه شام وزكية، وإذ كان موسى علما برغية جدته في تزويج فاطمة من الصعيدي وجد أن يستشير صديقه، وكان الصديق مبهورا بالتنظيم الذي رآه في كل مكان، في الغيطان والمخازن والحظائر والأجران، فأثنى على رؤية الجدة للأمر، وتحتى لو يجد شخصا مثله فيستبقيه لديه، ولو بتزويجه أخته أو ابنته.

لكن شيئا ما كان يواصل الرفض في داخل سيد احمد، فالمعطلة الرئيسة لم تحل، وهي كيف يطمئن على أخته؟، وكيف يتوام مع الأخطار التي ستواجهها في الحياة كونها زوجة لرجل مطارد وبلا غد؟!، لم يكن مثل هذا الشيء هيئا بحيث يمكن التجاوز عنه، ولم يناقش أحد من الرجال ما إذا كان الفتى يشعر بالفعل بحاجة إلى الاستقرار والزواج أم لا.

ظلت الأسرة تدور حول نفسها، والكفراوى عاد إلى ديرب بزوجته وأبنائه على وعد بأن يرد موسى الزيارة، كما دعا سيد احمد لزيارته هو الآخر، ولأول مرة في وجود هذا الصديق شعرت الجدة مريم بأن العلاقة بين الأخرين المتنافرين تعود إلى طبيعتها، إذ كانا يذهبان إلى الفيطان معا ويتفقدان كل شيء معا، بل ويقضيان اليوم بطوله في معية الصديق، حتى أنها صلت قة شكرا ونذرت إن اكتمل الأمر ووصل الأخوان إلى توافق يتجاوز خلافهما في الرأى لتحملن الأسرة بكبارها وصفارها رجالها ونسائها وتذهب لزيارة مقام السيد أحمد البدوى، ولتبيتن هناك هي وأسرتها وتطعم الفقراء والدراويش أياما ثلاثة، لكن الكفراوى عاد إلى بلهه وسرعان ما عادت الحال إلى ما كانت عليه، وتنافر الأخوان كان ما ربطهما في الأيام القليلة الماضية ذهب إلى غير رجعة.

خشيت أن يتسبب الخلاف في تعويق العمل في إدارة العزبة، ومن ثم فرار الفتى الصعيدى، ولكي تستبق الأحداث ناقشت سيد احمد في أمر زواج الفتي من فاطمة، فسمعت منه التحفظات التي سبق وأبداها، وبعد قليل من الصمت سألته:

- أيمني هذا أنك ترفض؟.

لكنه صمت و لم يحر جوابا، فالحقيقة التي لا يستطيع هو نفسه أن ينكرها أن حاجته إلى وجود الفتى تقوق حاجة أى أحد آخر، حتى موسى، والجدة مريم التي عركتها الأيام وأعطتها خبرات هائلة تعرف أن حفيدها يحتاج إلى من يتخذ القرار عنه، ففي كل مرة يتراوح فيها بين الإقدام والإحجام، بين القبول والرفض، كانت دائما هناك، تتخذ عنه القرار الذي ترى أنه في صالحه، وهي في ذلك الأصيل كانت تعرف أنها مطالبة بأن تنوب عنه في اتخاذ القرار، و لم تجد بدا من أن تقول:

- إذن دع الأمر لي.

تقول الحكايات إن محمدا الطوخي كان هو من أبلغ الفتي الصعيدى بالهسهسة التي دارت في الدار القديمة حول الرغبة في البحث له عن زوجة، ولما كان الفتي لبيا فقد أدرك أن الأسرة التي يعمل في خدمتها والتي أطلعته على الكثير من أسرارها ترغب في تزويجه إحدى بناتها، لم يتجاسر على السؤال عمن وقع عليها الاختيار، فالذي لا شك فيه أنه باسناه أم الرزق لا يعرف أحدا من أهل العزبة من النساه أو الفتيات، فلقد رأى أم الرزق عدة مرات في مناسبات سريعة مكتته من تكوين فكرة عنها، وفجئ ذات صباح باستدعائه لمقابلة الجدة مرجم.

الأعمال في الفيطان كانت قد انتهت تقريبا، فبعد أن فرغوا من تقطيع الأحطاب وقلبوا الأرض وحرثوها بفروا القصع، ثمرز عفوا الأرض معلنة عن موسم يضمروها بالماه، وها هي النباتات تخرج من تحت الأرض معلنة عن موسم ناجح لزراعة القمع، وأمدهم الخندق بالماه الكافي لرى المحصول طوال الشتاء، وكان سيد احمد وبعد أن اشترى أقطان إخوته بمن فيهم موسى قد أشعاز فرصة بيع الحديوى لأقطانه وباع قطنه هو الآخر، وانتهز موسى الفرصة وسافر مع زوجته وأبنائه إلى ديرب لزيارة صديقه، كما أخبر جدته أنه سيعرج على شهراهور لزيارة أصدقانه هناك أيضا، وانتهزت الجدة مريم فرصة انشغال حقيديها باشغالهما وأرسلت عمد الطوخى لا ستعاء الصعيدى.

اللقاء كان في المندرة الكيرة، اختارسيد احمد أن يذهب إلى السنبلاوين في ذلك الصباح، أما السيد وسليمان وإبراهيم فإنهم كانوا في دورهم لا يعلمون من أمر المقابلة الشيء الكثير، وجدته قادما بقامته المديده وجسده النحيل، وكان مطرقا إلى الأرض لا يقيم عينيه فيها، طلبت إليه أن يجلس فأبي، ولما ألحت جلس عند طرف أريكة بجوار الباب، وجدها تسأل إن كان يمكن أن يقس عليها قصته، فراح يقس ما سبق وحكاه لموسى، ولمحمد الطوخي، طوف بحكاية الثار، وعاد إلى ظروف قتل أبيه وخطبة ابنة عمه، ثم ألمع إلى أخذه لئار أبيه ورحيله عن بلاده، كما حكى عن البلاد التي تنقل فيها والأعمال التي عمل بها، وأخيرا ومن باب الأدب النادة ولل أل أنه طوال رحلة فراوه لم يشعر بالأمان إلا من اللحظة التي وطأت

فيها قدماه أرض العزبة، و لم يشعر بالطمأنينة إلا عندما تعرف إلى موسى وعاهده بأن يكون له الأخ والصديق.

دون أن تشير لما كان بينه وبين حفيدها محمد الطوخى من حديث سألته:

- كم عمرك الآن؟!.

أجاب وهو مطرق إلى الأرض:

- أنترب من الثلاثين.

واندهشت:

- و لم تنزوج؟ا.

فاضطر إلى رفع رأسه قليلا، لكن بصره كان متجها إلى بعيد، فالنظر زائغ والأيدى التى عملت كل تلك الأعمال في العزبة والفيطان أصابتها رعشة غامضة:

- مثلي لا يجب أن يتزوج يا ست الحاجة.

- ch 1991.

وابتسم في غموض:

- أنا يا سيدتى رجل ميت.

جادلته:

- لك معنا أكثر من سنة، وكنت من قبلها تجوب البلاد طوال تسعة أعوام، ولا زلت تحيا.

فأجاب:

- لإن أحيا بمفردي خير من أن أموت أنا وأبنائي.

ووجدت نفسها مضطرة لأن تصارحه:

- نرغب في تزويجك إحدى بناتنا.

وحتى تضفى جوا من المرح على الجلسة المتوترة سألته:

- ألا تريد أن تكون صهرا لموسى؟1.

لكن الحديث ظل يراوح مكانه، ولا يكاد يخرج من النفق الذى حرص الفتى على أن يقيه فيه، وانتهى إلى طلب أن تسمح له بأن يخلو إلى نفسه ويرى إن كان يستحق هذا الشرف.

وفى مساء اليوم التالى أرسل فى طلب لقاء الجدة وسيد احمد، ولما كانا على ثقة من أنه سيطلب أن ينتسب إلى الأسرة استقبالاه فى صالة الدار الفديمة ، موسى كان لما يزل خائبا فى زيارة أصدقائه، والصالة القديمة لم يكن فيها سوى الجدة فيها سرية وحورية ترهفان السمع إلى ما سيكون، وعلى غير توقع من الجميع رفض الفتى أن يجلس، تحاشى النظر فى وجه الجدة مريم ونظر إلى سيد احمد وقال:

- أنا لا استحق أن أنسب إليكم، فلقد جئت إلى هنا لأقتل أخاك، وبعد أن خالطتكم وعرفتكم أتمني لو كنت مينا قبل اليوم الذي قبلت فيه هذه المهمة.

كل الألسنة كانت منعقدة من الدهشة، الجدة التي سرحت الغضون في ملاعمها انسحب الدم من وجهها، لم تكن الكلمات واصلة إلى إدراك سيد الصعيدى

احمد كما هي، بل كانت تتضخم وتمتد أحرفها وتتجوف بصورة عبثية، وكانها تسأل: ما الذي يقوله هذا الفتي؟، ووجدت مرم أخيرا أنها قادرة لأن تسأل:

- تقول تقتل من؟ا.
- فأجابها وهو مطرق إلى الأرض:
  - موسى يا سيدتى.
- وكأنما عثر سيد احمد على لسانه فأمكته أن يسأل:
  - من استأجرك؟!.

فرفع الرجل رأسه، ونظر في عيني سيد احمد وأجاب:

- أنتم تعرفون من هو.

وفي لمع البصر اختفي من أمامهما.

لم محض دقائق حتى كان وسط ذهول الجميع يغادر العزبة، و لم يستطع محمد الطوخى أن يمنع نفسه من مرافقته لخطوات، وإذ استثقل الفنى أن ينظر فى وجهه طلب منه أن يبلغ موسى بأسفه، وبأن ما منعه من تنفيذ طلب مساعد السمدانى هو محكنهم من قلبه، لما اقترب منهم ورأى من أمورهم ما رأى.

ليلٌ آخر بهيم

أحدث اعتراف الصعيدى زلزالا في أركان العزبة، لكن رحيله وموسى لما يزل غاتبا جعل الجدة مريم تشعر بالخوف، ولما لم يمكنهم إجبار الفتى على البقاء حتى قلوم موسى طلبت من أحفادها أن يذهبوا ليعودوا باخيهم وأمرته من لدن أصلقائه، إما في ديرب نجم أو في شيراهور، لم تسطع أن تحفظ السر، فحورية وسرية كانتا هناك في حجرة الجدات، وأم الرق الصغيرة كانت هناك أيضا تسمع ما يقال في الصالة، وقبل أن يزذن للعشاء كانت العزبة كلها تعرف بأمر الاعتراف المذهل، ولم يطل السيد صبرا فانطلق إلى ديرب نجم ليكون في معية أخيه وأسرته في طريق المعودة، ورافقه إبراهيم، خشيت جدته أن يتعرض السيد لمكروه وهو ذاهب للبحث عن أخيه فأمرت بأن يرافقه، فيما شكل سيد احمد وبأمر من جدته أيضا فريق حراسة على العزبة، منه ومن سليمان وعمد الطوخي واحمد الضبع، ومعهم العمال الذين كانوا أكثر ذهولا من أي أحد آخر. وموسى الذي صعقه الخبر وأخرسه ليومين كاملين نمن هو؟!، وما اسمه وموسى الذي صعقه الخبر وأخرسه ليومين كاملين نمن هو؟!، وما اسمه الصعيدي وجها لوجه، ليعرف منه حقيقته، من أين هو؟!، وما اسمه الصعيدي وجها لوجه، ليعرف منه حقيقته، من أين هو؟!، وما اسمه

الحقيق؟، ولماذا ظل عاما كاملا في معيتهم و لم ينفذ مهمته؟!، لكن محمدا الطوخى الذي أصر على مرافقة الفتى حتى مشارف برقين عرف منه أشياه كيرة، فقد أخبره أن السمداني طلب منه ألا يسارع بقتل موسى حتى لا تفشل مهمته، وإنما يخالطه حتى يأمن له ولا يقدر على الاستفناه عنه، ومن ثم يقتله، وساعتها لن يستطيع أحد أن يتهمه فيه، لكنه وهو يخالط موسى أيقن أن رجلامثله لا يكون جزاؤه القتل، وأن أسرة لها ما لأسرته من خصال لا تستأهل أن يقتل قائدها عدوانا وغيلة، وعلى طريقته الخاصة أصر محمد الطوخى على أن الرجل طوال الطريق كان يمكى بدموع حقيقية، وكان يطلب من موسى أن يسامه.

عبا بحثوا عنه ليعيدوه، وليسمع منه موسى بأذنيه، لكنهم لم يعثروا له على أثر، كأنه لم يعش بينهم عاما بأكمله، يأكل بما يأكلون ويشرب بما يشربون، ولقد جاب عبد العال داوود قرى المركز بحثا عنه فلم يجده. وفى النهاية أوقفوا البحث، ورأت الجدة مريم أن تجتمع الأسرة لبحث كيفية الرد على ما فعله السمداني، وعندما طلب موسى ترك الأمر له ليتعامل معه بمفرده اغرورقت عيناها، قالت:

- أنا الرابط الأخير الذي يربط بينكم.

وبدون أن تتوقف أردفت:

- لا تتطلب منى أبدا أن أكون خارج الأمر.

فى الموعد المحدد لاجتماع العائلة فاجأ سيد احمد جدته بعرض تقدم به مساعد السمداني، لم يشعر أحد بالإهانة بقدر ما شعر موسى، والجدة مريم، فأن يعرض مساعد القسم على كتاب الله أنه بعيد عما زعمه الصعيدى، أو أن يعرض إحضار البشعة ليلحسها وينجو إن كان صادقا، أو يحترق إن كان يكذب، وأن يطلب هذا عن طريق سيد احمد بالذات أعاد الموضوع إلى المربع الأسبق، يوم أن أصر سيد احمد على أن يعطوه الفرصة ليبرئ ساحته على حساب الحقيقة، وبغير حاجة إلى أي إجراء شعر موسى بأن أخاه ربما لا يصدق من داخله ما قاله لهم الفتى الصعيدى، والذي لم يستطع أن يواجهه هو فآثر الابتعاد قبل أن يعود من رحلة زيارته لأصعفائه.

العرض الذي أتى به سيد احمد فتح الباب على المصراعين للتساؤلات التهيء إذ من أخبر مساعدا بخبر الفتى الصعيدى وما اعترف لهم به؟ ا، وحتى إذا كان إبراهيم – على ما علموا بعد ذلك – هو الذي أخبر أحد رجال السمداني بطلب من سيد احمد فإن الدافع من ورا، ذلك لا بد وأن يتضع للجميع، كبارا وصغارا، رجالا ونساء، إذ ما الذي كان يقصده سيد احمد من إبلاغ الرجل بالأمر؟!، وكيف يقدم على شيء مثل هذا دون أن يستشير أخاه الأكبر والمتضرر الحقيقي؟!، أو أي احدا آخر؟!، فالذي كان معلوما للكافة في تلك الأثناء البعيدة أن وجود الفتى الصعيدي فراب سيد احمد من ابراهيم إلى درجة أن الأخير لم يكن يتعد عنه إلا أنا كان في مهمة بتكليف منه أيضا، وصارت خصوصيات دار إبراهيم نغمض حتى على أمه في الوقت الذي كانت فيه مناحة أمام سيد احمد، يعلم بها وبدقائقها، ويعالجها على نحو ما يرى.

ما أثيره من أمور من الآن فصاعد يمضى في طريق شائك، لكنني أمضى

نيه وأنا راض عما أقعل، فتاريخ أسرتى لأسباب تاريخية، وأخرى متعلقة بالمصادفات السياسية والاجتماعية يعد بصورة أو بأخرى نصا في تاريخ الوطن، ذلك أن مراحل نمو الأسرة وتطورها منذ فجر العصر الحديث وحتى اليوم واكبت وتفاعلت مع الأحداث العظام والجسام التي جرت في مصر منذ جاءت الحملة الفرنسية وحتى قامت ثورة يوليو في العام 1952، بل وما بعدها، وإنى لإن أسهبت في رصد ووصف تطورات نمو الأسرة في موطنها الجديد فإنما لأضفر تاريخها في تاريخ الوطن ككل، منشيا(") بقعل الكتابة، وملتفتاعن الأعراض التي يمكن أن تبدو على أي كتاب يجعل من أحداث حقيقية وأشخاص حقيقين مادة لكتابة رواته.

الأثر المباشر للعرض الذي جاه به سيد احمد كان فشل الاجتماع الذي دعت إليه الجدة مرجم، ربحا لم يعرف أحد بمن اجتمعوا من حولها في الدار الفديمة مرجم، ربحا لم يعرف أحد بمن اجتمعوا من حولها في الدار الفديمة سر تينك الدمعتين اللتين انحدرتا فوق الخدين الضامرين، ووجدتا إلى ركني الفم الذي أدرك فيهما طعم الملوحة والمرارة، راحت تنظر إلى أحفادها الذين فجعهم عرض الأعرابي، وإصرار سيد احمد على السماح له بترئة ساحته والضحك على فقونهم مرة أخرى، وأخذت تقارن بين الاجتماع العاجز الذي يحتجون فيه على فعلة أخيهم ويزأرون في وجهه ولكن بلا أنياب حقيقية أو مخالب، وبلا إمكانيات لوضع الأمر في نصابه، وبين ذلك الاجتماع الذي جرى قبل نيف وثلاثين عاما في بهو الدار

<sup>(</sup>٥) نقلا عن صديقى الكاتب الجميل جار النبى الحلو فإنه ذات مرة كان يجالس الراحل يحي الطاهر عبد الله وكانا في مطلع حياتهما الأدبية، وتبادلا الشكاية من ندرة فرص النهر نقال له يحيى الطاهر عبد الله "يكتب أننا انتشبا بغمل الكتابة".

الكبيرة في سرس القديمة، والذي لم يقولوا فيه كلمة واحدة، فقط تباحثوا عجرد النظر، وقرأوا في عيون بعضهم البعض ما يريدون أن يقولوه، بلا زيادة أو نقصان، نهم، تلكما اللمحتان كانتا تبحثان عن غرج لحالة العجز التي أصابت الأسرة، ولما لم تعثرا على ذلك المخرج عبرتا بجلاء عن العجز في الوصول إلى حل.

خرج موسى من تلك التجربة بجروحا بشدة، وبدون أن يستشير أحدا راح يخطط لنفسه، ويحرص على أن يكون ما يفعله سرا على الجميع، عدا شقيقه السيد الذى كان يتكتم تحركاته ويموهها، فلقد فقد الشقيقان الثقة في قدرة اجتماع الأسرة على إنجاز شيء، واحتاج التدبير إلى السفر في انجاه ديرب من جديد، مرة ومرتين قبل أن تهدأ الحركة ويعود السلام إلى نفسيهما، وعبثا حاولت حورية أن تدارك الأمر وتعيد اينها إلى حظيرة الإسرة المجتمعة إلا أنها فشلت، فالذى فعله سيد احمد أفقد ولدبها الثقة في اجتماع الأسرة وتماسكها، وكما استحل سيد احمد لفسه التعامل مع الأعرابي من وراء ظهور أخوته فإن موسى والسيد يستحلان لنفسيهما أيضا التعامل في شنونهما خارج الدائرة الجهنمية التي لبس من ورائها إلا

ولما انقسم الأبناء إلى معسكرين توقفت كل المشروعات المشتركة، وفقد الحندق الكبير أهميته، بلإن الأرض التي نجمحوا في استصلاحها في الأعوام القليلة التي سبقت عادت بفعل نقص مياه إلى حالة البوار، وعاد موسى يسافر في اتجاه ديرب نجم وشيراهور والبهو فريك، حيث أصدقاته الذين يحد في صحبتهم شيئا من الأمان الذي يفتقده في عزبته وعزبة أبيه، وكانت الجدة مرج وهى ترى تكتم موسى والسيد أسرار تحركاتهما تأمل في أن يكون الوضع مؤقتا، وتراهن على أن يعودا إلى الهدو، ويريا بعيون مفتوحة الحقائق كما هى، فإذا كان سيد احمد قد تصرف على نحو جرح أخاه فإن الجميع لم يوافقوه، بل إن سرية نفسها عنفت ابنها على ما فعل وقالت إنها خجلى مما فعل.

وانتهت أشهر الشتاء فمال القمع نحو الاصفرار، وشرع موسى فى إقامة مصلى أمام داره، فى الحقيقة كان موزعا بين الدار القديمة وداره هو، وكان كلما ذهب إلى الدار القديمة يواجه بسيل من الأسئلة عن حقيقة ما يقوم به هو وشقيقه السيد، توجهها إليه جدته وأمه، قلل على نحو ملحوظ من توجهه إلى هناك، وصار يقضى معظم أوقاته إما فى داره أو فى دار شقيقه السيد.

مهدوا الأرض للمصلى وفرشوها بالقش، وصار موسى يخرج فى كل يوم للصلاة فيها، فى الفجر يأمر فيؤذن السيد للصلاة، وكذلك فى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقالت الجدة مريم:

- أخيرا صار في العزبة مسجد.

وجاءوا برجل من الحجايزة يحفظ بعضا من القرآن ليخطب فيهم ويصلى بهم الجمعة، ولما جاء الرجل ورُفع الأذان خرجوا من الدور بقضهم وقضيضهم حتى يكتمل للصلاة الجامعة نصابها، وتخلف سيد احمد عن أول صلاة، وكان تخلفه ملحوظا من الجميع، حتى من شقيقه سليمان الذى أطرق إلى الأرض عندما سأله إخوته عن سر تخلفه.

بعد الصلاة تحدث موسى إلى إخوته، يحاول منذ فترة أن يجد طريقا

للتجاوز عما فعله أخوه، وفى كل مرة يظن أنه اهتدى إلى طريق يجده فى الحقيقة بحرد سراب، فإذا كانت التجربة قد علمته شيئا فقد علمته أن عدوه مساعدا السمدانى وقد منى بالفشل فى النيل منه عن طريق الغرباء سيحقق مأربه عن طريق أخيه، لذا فهو يريد أن يحتكم إليهم، فإما يكون سيد احمد على صواب ومن ثم ينضوون تحت لوائه، وإما يكون على خطأ فيعتذر أمامهم ويتعد بالكلية عن أى اتصال بعدوه، ريثما يجدوا طريقة للتعامل مع الأمر.

الطير فوق الرؤوس، تلك كانت الحالة التى وصفتها الحكايات، فالأخوة الذين كانوا في مصلاهم في ذلك اليوم جلسوا بعد الصلاة مهمومين، وبرغم أن أخاهم الأكبر يطلب تدخلهم لرأب الصدع إلا أنهم كانوا واقعين في بحيرة آسنة من الصمت، يعرفون أن سيد احمد أخطأ في يساندوه، ولا يعرضونه للطعن في الظهر فيما هو يواجه عدوه بصدره، يساندوه، ولا يعرضونه للطعن في الظهر فيما هو يواجه عدوه بصدره، ويعرفون أيضا أن دونهم وموافقة سيد احمد على طلب أخيه عقبات قد تتهى بهم إلى اليأس، وأن تدخلهم السافر إلى جوار أخيهم الأكبر لن يحل المعضلة التي تواجهها الأسرة، بل قد يزيدها تعقيدا، لذا فإنهم في تلك الظهيرة البعيدة كانوا يجلسون في مصلاهم ويستمعون إلى أخيهم الأكبر والطير يحلق فوق الرؤوس.

وحدث تطور أضاف إلى معضلة الخلاف أبعادا جديدة، فلقد أعلن عبد العال داوود كاتب العزبة أنه سيقصر عمله على أرض سيد احمد، ولما ناقشه موسى القى بمفاجأة، إذ هو لم يفعل ما فعل إلا بناء على طلب سيد احمد نفسه. موسى كان موزعا بين سبيلين لا يدرى أبها يسلك، فهو إن ترك ابن الحلاق القديم ينفذ أو امر سيد احمد سينتهى بهم الأمر إلى حالة من الخصومة يشارك فيها أناس من خارج العائلة، خاصة وأن المناسبة التى أفصح فيها عبد العال عن توجيه سيد احمد له كانت استنائية عماما، ففى خضم الأحداث المؤسفة بين الأخوين رفض الكاتب تنفيذ طلب لموسى بتعلة اقتصار عمله على مصالح سيد احمد، وهذا يعنى أنه لا بد وأن يطرده من العزبة فلا يعود إليها، لكن ذلك الأمر قد يؤجع بين الأخوين صراعا من نوع جديد، ويقود إلى حرب لن تتهى إلا بتدمير العزبة على كل الرؤوس.

وجد موسى طريقا للتعامل مع الكاتب المتمرد، اكتفى بالتنبيه عليه بالاستاع عن الحضور إلى العزبة أياما حتى يتهى الخلف بينه وبين أخيه، ومن ثم يرسل فى طلبه، وطلب ألا يخبر سيد احمد بذلك حتى لا يفاقم الخلاف، وكان فيما طلبه من الكاتب يستخدم كل أرصدته من المكر الحسن، فإذا انصاع الرجل لرغبته وابتعد قليلا دلل على حسن نيته ورغبته فى الاسهام فى حل الخلاف، أما إذا نقل الحديث إلى سيد احمد فإن طرده من العزبة وإلى الأبد سيكون هو الحل الأمل.

لم يرحل عبد العال إلا بعد أن أبلغ سيد احمد بكل ما قاله موسى، ونبه عليه سيد احمد أن يظل في عمله ولا يكترث لشيء، وفي نهاية اليوم وجده موسى يجرى جردا في مخازن سيد احمد فأرسل في طلب السيد وإبراهيم، وأمرهما بأن يحملا الرجل من يديه وقدميه ويقذفان به خارج العزبة، تلك كانت المرة الأولى التي تستخدم فيها القوة في حل خلاف

بين أهل العزبة الناشئة، وإذ رأى الكاتب المتمرد إبراهيم بجسده الهائل والسيد بتصميمه المحتدم قادمين في اتجاهه أدرك ما يراد به وأطلق عقيرته ينادى سيد احمد لينقذه من أيليهما، لكن سيد احمد لم يخرج من داره، وكان منظر الأخوين إبراهيم والسيد وهما يحملان الكاتب ويلقيان به على الأرض خارج العزبة باعثا على تجمع الأطفال، ومثيرا لضحكاتهم الصغيرة التي لا تدرك حجم المشكلة التي تثيرها عملية الطرد القسرية.

الجدة مربم لم تكن بعيدة عن بجريات ما يدور، عماما مثلما كانت في تلك الأيام القليلة التي تفاقم فيها الوضع واستفحل الخلاف بين الأخوين، ولما أرادت أن تتدخل لتضع حدا لما يجرى لم تجد إلا حورية وسرية لتجتمع بهما، ودت لو تستطيع أن تنفس عن كربها بالبكاء بين أيديهما، ولكنها عماسكت، فانهيارها لا يعني إلا شيئا واحدا، هو انهيار العزبة بأكملها، وإذ كانت تدرك أن صبر موسى لم يعد في قوسه منزع رجت أن تتدخل سرية وتنزم ابنها بالموافقة على التواجد في الجلسة التي اقترحها أخوه، ولكن في حضور أعيان المنطقة وليس بالاكتفاء بوجود الإخوة، فهي أول من تعلم أن أحفادها لا يمكنهم حل الخلاف، إذ يفترض فيمن يتدخل القدرة عند اللزوم على فرض الحل على الطرفين، وأحفادها لا يملكون في مواجهة الأخوين أية قدرة على الفرض.

عاولات سرية بامت بالفشل، طلب منها سيد احمد أن تغلق باب الحديث في أمر الخلاف بينه وبين أخيه، وتعجب من تحاملها عليه وانحيازها إلى موسى، وسألها متهكما إن كانت أمه بحق، وإن كان سليمان شقيقه بحق، وإن كان المطلمة وأم الرزق أخيه، وهددها إذا عادت لمل ذلك

أن تصحو ذات صباح فلا تجده في العزبة كلها، هو وزوجته وأولاده، واجتمع إليه أشقاؤه، سليمان وفاطمة وأم الرزق، لكنه كان حانقا بشدة، وكان يفهم الأمور على نحو يختلف عما يفعلون، فما فعله إبراهيم والسيد بكاتبه عبد العال داوود اعتداء سافر، أما علاقته مع الأعرابي الذي يستأجر القتلة لليل من أخيه فلا يرى فيها أي اعتداء، واختصاص نفسه بعمل كاتب العزبة دون استشارة شركاته في عمله لا يجب أن يغضب أحدا، وهذا بالضبط ما اضطرت أمه إلى أن تقوله له، أمام سليمان الذي جلس مطرقا إلى الأرض آسفا، وفي حضور الفتاتين، فاطمة التي لا تعرك عمل يدور الشيء الكثير، وأم الرزق التي لا يعجبها فعل أخيها لكنها تحتفظ لنفسها كا ثرى.

اضطرت الجدة مريم لأن تعلى غضبها من سيد احمد، الحفيد الذي كان يوما الأعز من بين الجميع، لم تدع بحالا للنعي على ما قام به إلا وفعلت، حتى صارت العزبة كلها بأهلها وعمالها لا حديث لها إلا ما قالته أو فعلته، فلقد قررت أن تخوض الحرب حتى نهايتها، و لم يفت ذلك في عضد سيد احمد، صعر خده ونظر إلى محاولات الجدة باستهانة أججت غضبها، وشيئا فشيئا صار يتحدث عن العزبة التي تريد الجدة أن تتحكم في مصيرها مثلما فعلت ذات يوم، عندما أجررت أهلها على قتل المملوك للي مصيرها مثلما فعلت ذات يوم، عندما أجررت أهلها على قتل المملوك ألفديم، وتشتيت أبناء عمها في أصقاع الأرض، وعلى طول الطريق من سرس القديمة وحتى عزبة أبيه.

ذلك كان آخر الشوط بين الجلة وبين حفيدها، أدركت أنه سيصل بهم إلى حد الاحتراب، ورأت بعيني حدسها أن حالة الاحتراب تلوح بالفعل نى الأفق، فلم تكن تتخيل أن يقدر أحد على فعل مثل ما فعل حفيدها، فلقد مارس تأثيره على الجميع إلى درجة أنهم جميعا، سليمان وزوجته وفاطمة وأم الرزق، فضلا عن أمه وزوجته وأطفاله اعتزلوا العزبة، وردا على هجوم الجدة امتنعوا عن التحدث إلى الباقين، ولما كانت زكية راغبة في أن تضمن لابنها الوحيد عزوة تعضده وتشد من أزره ووجدتها في سيد احمد فإنها دفعت بابنها في اثباه أخيه الفاضب، بدلا من أن تدفعه في اثباه موسى زوج ابنة أخيها، وكانت لعلاقتها بمرية تأثير كبير في ذلك الترجه، وأصبحت العزبة ذات صباح على أحمد الضبع وهو يفعل كما يفعل سيد احمد وسليمان، فلقد امتنع عن التحدث إلى أحد من الفريق بغمل كما بيدا حمد وسليمان، فلقد امتع عن التحدث إلى أحد من الفريق جدته.

استقطاب حاد حدث في صفوف الأسرة المتناحرة، فالجدة التي أصابتها كلمات حفيدها بجرح غائر لم تستطع أن تمنع نفسها من البكاء، وبعد أن أفرغت حزنها في الدموع جمعت أحفادها من حولها، وحرصت على أن يجلس الأطفال بالقرب منها ليسمعوا كل الحكايات القديمة، من أول الركب القديم الذي قاده في فجر يوم بعيد جدهم الأكبر سيد احمد "الأول" إلى "مصر" ليلحق ابنه موسى "الأول" بالجامع الأزهر، وحتى اللحظة التي اتهمها فيها حفيدها بالتحكم في مصير الأسرة وتقريق شملها من جديد، وشددت على حكاية الخروج القديمة التي استند إليها سيد احمد وهو بصدد الهجوم عليها.

كلهم كانوا هناك، في حجرة الجدات في الدار القديمة، موسى وزوجته

وأبناؤه، وإبراهيم وزوجته وأبناؤه، والسيد وزوجته، وعمد الطوخى وزوجته وأبناؤه، وإسماعيل الطوخى الذي لم يكن قد تزوج بعد، فضلا عن حورية التي جلست غير بعيد، وعادت بذاكرتها إلى تلك الأيام البعيدة التي خرجوا فيها في قلب الليل فراوا بأنفسهم من انتقام الوالى لما قتلوا المغيار القديم، تلك كانت المرة الأولى التي تجمع فيها الجلدة مريم الأسرة من حلها لتقص عليهم كل الحكايات، ولتدلهم على الحقائق قبل أن تنطمس ويجترئ عليها للجترئون، من أبناه الأسرة أو من غيرهم، فأول اجتراه على حقائق تاريخ الأسرة جامت من واحد من أبنائها، وهي لا تعرف إن كانت كلماته ستمضى مع الربح أم ستفرخ في أدمغة الأحفاد حكايات شوها، وأشباحا.

وهدأت الحرب، لكن حالة الاستقطاب ظلت قائمة، وأرسلت الجدة مرم في طلب سرية فجاءت على استحياء، لكن محاولة رأب الصدع باءت من جديد بالفشل، فلقد تركت سرية كل شيء ولم تجد إلا هجوم الجدة على من جديد بالفشل، فلقد تركت سرية كل شيء ولم تجد إلا هجوم الجدة على الها التحدث فيه، أما زكية فإنها ما أن جلست أمام الجدة حتى انخرطت في البكاء، وقطعت بكائها الطريق على محاولة إعادتها وابنها إلى صفوف الأسرة، وأخيرا فإن الجدة الحزينة جلست هناك في ركن حجرتها ذات يوم وانخرطت في البكاء، وممثل لها الأقلمون، جداها سيد احمد "الأول" وموسى "الأول" وعمها سيد احمد "الثانى وحبيبها وزوجها أحمد "الأول"، وجدتها الكبرى وعمتها الأم الخبرة، ومن ورائهم وقف امنها أحمد "الثانى"، وراحت تتحدث إليهم وتناجيهم، وتشكو لهم فعل

حفيدها الذي ظنته ذات يوم لحمة الأسرة، فإذا به هو الذي يفككها ويبدد شملها.

وأسقط في يد موسى، فما ظن يوما أنه قادر على اجتيازه وقف قبالته عاجزا، وها هي الأسرة تنشطر إلى قسمين، لا يتحدث منهما أحد إلى أخيه ولا يرق قلب واحد إلى الآخر، ولو حدث ورق قلب إلى قلب فدونهما والتجاوز عما حدث عقبات حرص الطرفان على أن تظل قائمة، كان يعد العدة للهجوم على مضارب الأعرابي، هجوما حاسما يسحقه، أو يرجعه إلى تبه الصحراوات التي قدم منها، ولكته لم يكن في حال تسمع له بتقرير موعده ومناسبته، فالرجال الذين سيستعين بهم على أهبة الاستعداد، بنيرانهم وأسلحتهم وأعوانهم، وكل ما يعطى للعزبة نصرا مؤزرا، وكان على وشك الذهاب إلى أصدقاء أبيه ليضمن وقوفهم إلى جانبه إذا ما اتهمه الأعرابي بالتدبير للهجوم، ولكن تطورا مدهشا قلب التوقعات رأسا على عقب.

سليمان كان هو من قصد إلى جدته وأنهى إليها رغبة أخيه في إنهاه حالة العداء القائمة، ولكن بشرط واحد هو أن يتم الأمر في حدود الأسرة وليس في وجود أحد من خارجها، والجدة التي لم تصدق ما تسمعه أمرعت واعطت حفيدها التعهد الذي يطلبه، وأرسلت من فورها تطلب موسى.

حالة من البكاء الحاد أصابت موسى، ولم تجد الجدة ما تفعله سوى أن تمسح على رأسه وتحرص على ألا يراه أحد، حتى إذا ما انتهى من البكاء وهدأت ثورة نفسه وجسده جلس إلى جوارها يسمع نصيحتها، في ذلك اليوم البعيد قالت الجدة إنها لا تعرف إن كان سيد احمد يقصد عما يقول صلحا أم أنها مناورة، وتباحثا حول ما يمكن أن يكون مقصده من وراه ذلك، و لم يجدا إلا أن ما يحدث هو بحرد رخبة في تهدئة الحال، وذلك بعد أن شاعت في المنطقة أنباء الخلاف الحاد والصراع المحتدم، وربما يكون سيد احمد قد وجد صدودا من قبل أصدقاء أبيه، الشيخ عزام هو صهر والحاج سويلم والشيخ دسوقي، خاصة إذا ما كان الشيخ عزام هو صهر أخيه الأكبر موسى.

عاد الوتام إلى أركان الأسرة، لكن حالة من الجفاء ظلت عالقة في النفوس، وفي جلسة التصالح التي احتوتها الدار القديمة اكتفي موسى بما قاله سيد احمد في حضور الجميع، إذ بعد أن قبل رأس أخيه أعلن أن مساعدا السمداني – بما قام به من استهداف أخيه بالقتل – عدو له، وأنه يلزم بقرار الأسرة فيما يتعلق بكيفية مواجهة ذلك العدوان، ورأى الجميع قبل أن ينخرطوا في البكاء دموع سيد احمد وهي تجرى فوق وجنتيه، وقامت سرية وقبلت رأس عمتها فبكت حورية بحرقة ألهبت حماس الجميع، وانخرطوا في البكاء إلى درجة دعت الأطفال لأن يلتصقوا الجميع، وانخرطوا في البكاء إلى درجة دعت الأطفال لأن يلتصقوا بأمهاتهم خوفا من تلك الحالة التي أصابت الجميع.

وانقضى الصيف، خاضت العزبة حربها الكبيرة في جنى القطن بعمال جاءوا هذه المرة من أولاد صقر والهجارسة وسنجها، وكما فعلوا في العام الماضى جهزوا مندرة الغيط لمبيت النساء وتناثر الرجال في الخارج، وكان عبد العال داوود قد عاد بنا، على سعى سيد احمد لدى جدته، ورأى موسى أنه لم يعد مقبولا في العزبة على أي وجه من الوجوه، لكنها طلبت أن يتجاوز عن الأمر ويسمح بعودته، وهكذا عاد، وكان في وقت الجني يمسك حسابات الأنفار والحوال، وكذا حسابات المتمهدين الذين يجلبون الأنفار من عتلف البلدان.

وكما فعل سيد احمد في العام الماضي اشترى قطن أخوته بطريقة جديدة، إذ فرض له موسى ربحا معينا في كل قنطار مقابل أن يحصلوا على الثمن الذي يبيع به القطن لمحلج بنابوتي، وكان سيد احمد قد توسع في شراء الأقطان في تلك السنة بصورة جعلته الذراع الأيمن للناجر اليوناني الذي أغلق المنطقة على نفسه ولم يسمع بدخول أحد من التجار إليها، وقرب نهاية موسم الجني امتلأت مخازن سيد احمد عن آخرها بمحصول أرضه وأراضي أخوته، ولكنه كان غارقا حتى أذنيه في تحميل الأقطان الني اشتراها وتوصيلها إلى للحلج في السنبلاوين، وقرب نهاية الموسم أفرغ المخازن من القطان وذهب به إلى للحلج أيضا، وغاب هناك هو وعبد العال داوود يوما أو يومين، ثم عاد بعد أن تحاسب مع الخواجة وقبض ثمن أقطانه، وتهيا لتصفية الحساب مع أخوته.

زُرِعَت الأرض بالمحاصيل الشتوية، وعاد موسى إلى التفكير في مهاجمة مضارب السمداني، لكنه ليس مطلق السراح هذه المرة، إذ يجب عليه أن يستشير أخاه وإلا عادت الخلافات إلى الظهور، ولما لم يكن واثقا تماما من انقشاع غبار المعركة فإنه لجأ إلى جدته يستشيرها، كانت مستلقية ومعطية ظهرها للعزبة وأهلها، ولأنها كانت مدركة لكل ما تقوم به فضلت أن تحصر أسلافها في ركن الغرفة وأن تناجيهم في صحت،

فاتهامها بالخرف أو المس قد يقضى عليها هذه المرة، بعد أن تسبب اتهام سيد احمد لها بالتسبب فى خروج الأسرة من بلدهم القديم فى التزامها الحجرة وعدم الخزوج منها إلا فى رحلة الذهاب اليومية إلى الكنيف، لمرة أو لمرتين فى اليوم، وعدا ذلك كانت تظل فى الحجرة طوال الوقت.

رأت أن ينسى موسى أمر الانتقام من الأعرابي، فلقد مر عام على ذهاب الصعيدى ويبدو أن مساعدا قد وعى الدرس، فها هى الدنيا تسير في يسر، وها هى الدنيا تسير في يسر، وها هى العزبة تعود إلى الكثير من وحدتها، وها هو سيد احمد لا يتحرك إلا في بحال محسوب ولا يقدم على شى، يخالف إرادة إخوته، ويكفيه كل هذا، لأنه إذا اعترض سيد احمد على الهجوم فلن يمكنه القيام به إلا من وراء ظهره، وفي ذلك مخالفة للشروط الضمنية للصلح الذي جرى بينهما، ولكن الذي لم ترد الجدة مريم أن تقوله إنها لا تأمن إن أخبر سيد احمد بالهجوم أن ينقل السر إلى الأعرابي، فإذا كانت العلاقات بين سيد احمد ومساعد على ما يظهر لهم مقطوعة فلماذا يعمل على إعادتها؟!.

الشتاء كان في بدايته وعندما خرج موسى من لدن جدته كان موعد صلاة العصر قد اقترب، وبدلا من التوجه إلى أى مكان قصد إلى مصلاه ليصلى ركعتين، ويتنظر صلاة العصر، برودة مقدم الشتاء كانت محسوسة إلى درجة دعته قبل أن يتوجه إلى المصلى ينادى على ابنه زكريا ليأتي بدفيته ليندثر بها.

يحلو له أن يجلس قليلا بعد الصلاة وينظر في اتجاه مضارب السمداني، ومن مكانه وهو جالس في المصلى يرى كل ما يدور هناك، مدخل الحيمة الكبرى التي يجلس فيها مساعد طوال اليوم أو أمامها، وغير بعيد من المضارب كانوا يقيمون دارا كبيرة، وكانت لما تزل في طور البناء، وفيما هو يرصد حركة المضارب ويعيد التفكير في موضوع الهجوم خيل إليه أن الرجل الذي يقف هناك أمام الخيمة مع مساعد هو أخوه سيد احمد، وأمعن النظر فلم يجد إلا أنه هو، فالهيئة هيئته، والطول طوله، وكذلك المغية التي يضعها على جسده، وأمعن النظر أكثر، لكنهما ولجا إلى داخل الحيمة، ولم كان العصر قد وجب فإنه ودون أن ينادى على السيد للأذان قام ليصلى بمفرده، وظل متابعا لما يجرى عند مدخل المضارب حتى يتأكد من أن الموجود هناك هو أخوه.

فرغ من الصلاة ووجد أن ينادى السيد، ولما استبطأ قدومه عاد لينادى عليه، وجاء السيد يقرك عينيه، فلقد كان ناتما، وأراد أن يؤذن للصلاة فأبلغه أن العصر وجب وأنه صلى عفر ده، وقام السيد ليصلى فطلب منه أن يخفف، لا يريد أن يفوته ما دعاه لأجله، قلبه يدق في غضب، فهو لم يشعر في حياته كلها عمل ما يشعر به الآن، ولم يخدعه أحد مثلما خدعه أخوه، إن كان هو الجالس هناك في الحيمة الكبرى في قلب مضارب السمداني، وعنى لو أن ما رآه ليس حقيقة، وأنه مجرد وهم، وأنه التبس عليه فرأى من رأى على هيئة أخيه، لكن قلبه الذي يدق في عنف ووجهه الذي يحتقن بالدم، ورأسه الذي يفور كأنه المرجل دفعوه إلى أن عمط رقبته في محاولة لرؤية أية حركة قد تصدر عن المتواجدين هناك في عمق الخيمة.

السيد انتهى من صلاته وجلس يختمها، يسبع ويحمد ويكبر على أنامله كما كان يفعل أبوه، وتعجب من هيئة موسى وهو متنمر ولا تنصرف عيناه عن متابعة المضارب، وإذ كان قد انتهى من ختام الصلاة

ملحمة الشراشوة "التكوين"

وموسى على وضعه المترقب اقترب منه وسأل:

- ماذا هناك؟.

لم يجبه، فلم يسمع ما قاله، لكنه أدرك أنه قال شيئا فاستغسر:

- ماذا؟.

وأعاد السيد السؤال:

- ماذا هناك؟.

فأجاب وهو يواصل المتابعة:

 أنظر معى إلى مضارب السمداني لتعرف إن كان الرجل الذي يجالسه في الخيمة الكبرى هو أخوك سيد احمد.

وانعقد لسان السيد من الدهشة، لكنه استطاع بعد قليل أن يسأل:

- سيد احمد ١٤.

فأجابه موسى:

– نعم، سيد احمد.

طال انتظارهما حتى مالت الشمس نحو الغروب، وخشى الرجلان أن يهبط الطلام فلا يستطيعا أن يتأكدا من أن الجالس هناك هو أخوهما، وبدأت الشمس فى السقوط عند حافة الأفق، وشاهدا حركة عند باب الخيمة، كان مساعد يسلم يديه على أخبهما:

- نعم، هو سيد احمد.

هكذا انطلق السيد كبندقية معمرة، وهم بأن ينطلق ليقابله لكن موسى

أمسك به ليظل جالسا، وقال السيد:

- لكنه لم يكن بداخل الخيمة.

وتسامل موسى مندهشا:

- من؟ا.

فأجاب:

- سيد احمد.

ولما لم يجبه موسى بشيء أردف:

- وإلا لكنا رأيناهما يخرجان من الخيمة.

الدنيا كانت تدور بموسى، وقدماه اللتان فقدتا الحركة أصابهما الحند، فالوقت الذى قضاه سيد احمد فى ضيافة مساعد ينبئ عن أن علاقتهما كم تتقطع أبدا، فلقد أمضى هناك ساعتين أو أكثر، وهذا وقت يفضح صاحبه، إذ لو كان متسرعا ويتصرف تصرف اللصوص لقضى هناك وقتا قصيرا، أما أن يظل هناك كل هذا الوقت فذلك ينبئ عن أشياء كثيرة.

تابعاه وهو يدور مع جسر المصرف الفاصل بين أراضى العزبة وأراضى غريمهم، حتى أخذ وجهته إلى مندرة الفيط، ومن هناك عاد أدراجه في اتجاه العزبة فكأته قادم من الفيطان، كان معتمرا عمامة بيضاً، فوق طاقية من الوبر، ويضع اللفية فوق جلباب من الصوف، ويرتدى في قلميه نعلين من الجلد الأصفر، كان في أبهى زينة، وعندما اقترب من العزبة تظاهر بمتابعة العمال وهم يدخلون الماشية والقطمان عمهدا لميتها، وظل موسى والسيد جالسين في المعلى ولكن دون أن يصليا المغرب، فلقد

خشيا إن هما قاما للصلاة أن يلج إلى داره ولا يراهما.

وأخيرا فإنه بعد أن تابع إدخال القطعان والماشية مر بالمصلي فوجدهما جالسين هناك، وألقى عليهما السلام فناداه موسى:

- أنت من سيقتلني لحساب مساعد يابن أبي.

ورفع سبابته في اتجاهه:

- وهذا فراق بینی وبینك.

تقول الحكايات إن سيد احمد الذى فوجئ بأن أخويه رصدا زيارته إلى مضارب السمدانى اضطرب كثيرا قبل أن يقسم أن ما دفعه للدخول هناك هو عزة النفس لا غير، وانطلق برى جدته الدنية التى سكب فيها فنجال القهوة الذى قدموه له، ولا يعرف أحد من الحكاتين شيئا عما قالته الجدة مرم ردا على ما قال، كما ولا يعرفون كيف اتخذ موسى قراره الحاسم، وما إذا كان قراره ابن لحظته، أم أنه كان يفكر فيه من قبل، ولكن الذى لا يمكن التفافل عنه أن تلك الزيارات الغامضة التى قام بها من قبل لأصدقائه، سواء في ديرب نجم أو في البهو فريك، أو حتى في شبراهور، كانت تتعلق على نحو أو آخر بالقرار الذى اتخذه.

أسابيع عديدة عاشتها العزبة في أسى، يصبحون على أناس يرتدون ملابس غريبة يقيسون الأرض التي قالوا إن موسى باعها لبنك جديد يسمى بنك الأراضى، لم يكن أحد من المنطقة بملك من المال ما يستطيع أن يشترى به الثمانين فدانا نصيب موسى والسيد وحورية، فلقد ردوا للجدة مريم أرضها التي كانت تحت يد موسى، كما تركوا نصيب إبراهيم الذى فضل أن يقى فى المكان، فهو لا يعرف مكانا غيره، وكان موسى قد اشترى بالاشتراك مع صديقه حسن الكفراوى عزبة مساحتها مائة وعشرين فدانا بالقرب من ديرب، ودفع ثمنها بالفعل، ولكن الجدة مرم أبت إلا أن تحاول للمرة الأخيرة، فريما استطاعت أن تشى حفيدها عن قراره:

 تبنى العزبة وتقاتل من أجل وجودها، ثم تكون أنت من يخرج منها؟!

أجابها والدموع تلتمع في عينيه:

- أفضل من أن يقتلني أخي أو أقتله

وقبل أن تفكر في الحديث أردف:

- لإن يقولوا افترقوا خير من أن يقولوا قتل أحدهم أخاه

وفى ليلة غاب قمرها خلف السحب المنفرة بالمطر، حملت العربات ذات العجلات أثاثا وحشيات وأشياء كثيرة، وخرجت من العزبة التى لم يعرف الخارجون علما حورية موطنا لهم إلاهى، وضع السيد الأطفال مع جدتهم حورية فوق إحدى العربات، ووضع نفسه بالكاد فى المقدمة، وأسك بمقود الحسان، فيما امتطى موسى بغلته ونظر فى أركان العزبة كلها، كأتما يبحث عن أيامه وذكرياته، فى المكان الممتد من مصلاه عند المشارف وحتى الأجران التى تعقب الدار القديمة، ورنا بنظره فى الظلام حتى مندرة الفيط و الحندق الكبير الذى أقامه هناك ذات يوم، وبدون أن يلحظ أحد مسح دمعين تدحرجتا من عينيه، وأطرق الأطفال إلى الأرض،

ملحمة الشيراشوة "التكوين"

فيما كتمت حورية شهقة خرجت من صدرها كالنار، ومن خلف النوافذ وقفت النساء والصبايا يذرفن الدمع على فراق الأحباب، وأدار الرجال وجوههم ليمسحوا دموعهم، فيما أعطت الجدة مرم ظهرها للدنيا وانطلقت ولأول مرة بصوت مسموع تناجى الراحلين.

المنصورة في 2006/10/5

التحويل لصفحات فردية فريق العمل بقسم تحميل كتب مجانية وتصغير الحجم

www.ibtesama.com/vb منتدبات محلة الإنتسامة

شكرا للأخت رياحين التى قامت بسحب الكتاب

# المؤلف في سيطور

# أحمد صبري أبو الفتوح

- من مواليد محافظة الدقهلية في العام 1953.
- درس القانون في جامعة القاهرة، ثم عمل وكيلاً للنائب العام، وتدرج
   في مناصب القضاء حتى عمل رئيسًا للنيابة العامة، ثم استقال من
   القضاء وعمل بالمحاماة.
- حصلت روايته "ملحمة السراسوة" (الخروج) على جائزة ساويرس
   لكبار الأدباء في العام 2010.

#### صدر له:

- 1 "طائر الشوك"، رواية، دار زويل، القاهرة 2000.
- 2 "وفاة المعلم حنًا"، قصص قصيرة، دار ميريت، القاهرة 2002.
  - 3 "جمهورية الأرضين"، رواية، دار ميريت، القاهرة 2005.
- 4 "ملحمة السراسوة" (الخروج)، رواية، دار ميريت، ط1: القاهرة 2009، ط2: 2010، ط3: 2010، ط4: 2011.
- 5 "ملحمة السراسوة" (التكوين)، رواية، دار ميريت، القاهرة 2010.
- 6 "ملحمة السراسوة" (أيام أخرى)، رواية، دار ميريت، القاهرة 2010.

## البريد الإلكتروني:

ahmd sbry@yahoo.com

## سية **النسر اسوة** التكوين

" "ملحمة السراسوة" رواية فاتنة، وكاتبها أحمد صبري أبو الفتوح أطار النوم من عينيّ يملحمنه البديعة"

د. جار عصفور "أكاد أجزم أن رواية "ملحمة السراسوة" سيكون لها شان عظيم في تاريخ الأدب العربي". أخوى شلمي

"لنحن أمام رواية تروي عن الحوف العظيم والمظامع العظيمة، ماذا يفعلان بالناس وماذا يفعل الناس في ظلهما؟ لقد أدرك السراسوة بعد قتل المملوك "قُفل" والحروج من جنتهم في سرس القديمة ثم صراعهم مع الأعرابي الجبار في مستقرهم الجديد أن المكان البعيد الآمن الذي كانوا يخلمون بالوصول إليه لن يكون أبدا مكانا في الجعرافيا أو زمانا في التاريخ، بل سبكون دائماً مكانا في العقل، منحى في التفكير، روية للحياة قادرة على أن تكشف نقاط الضعف عند القوى ونقاط القوة عند الضعيف، دائماً تعتمد الذكاء والبصيرة والخبال والصر".

أ. أبو المعاطى أبو النجا

"إن وقفة متأنية بصدد رواية "ملحمة السرّاسُوة" تفصح عن معالجة مقتدرة لرواني فذ وموهوب ساوق بين معارفه العريضة العميقة وبين حرفية فنية نادرة لإنجاز ملحمة. بحق. خليقة بأن تكون معطفًا في تاريخ القص العربي العاصر".

د. محمود إسماعيل

"حين يتحمس أحدهم لكتاب يقرأه في نفس واحد، لكن رواية "ملحمة السرّاسُوة" تلبهم قارتها، هذا عمل يعمد صاحبه، ويعبد له طريقًا سالكة، إذ تجلو ملحمته المتعة موهبته وتظهر طاقمه التي لا تباري وإحلاصه الكبير الذي يحفظ على الأدب لدرة".

أ. أسامة الرحيمي



